# ار و م الحالي

## تفنيئ يُرالق آز العَظ يُروالسِيع آليجان

لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق ومفتى بغـــداد العــلامة أبى الفضـــل شهاب الدين السيد محمود الالوسى البغدادى المتوفى سنة . ١ ٧٧ ه سقى الله ثراه صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال الاحسا نــوالنعمة آمـــين

**─620**0020>

الجزء السادس والعشرون

عنيت بنشر هو تصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف بخط و إمضاء علامة العراق ﴿ المرحوم السيد محمود شكرى الألوسي البغدادي ﴾

اِدَارَةِ إِلِطِبِتَاعَةِ النَّنِ يُرَيِّةٍ وَلَرُ الِمِيَاءِ الْاِرْابِ لَالْمِيَاءِ سِيون - بننان

مصر : درب الاتراك رقم 1

## بيتير بالنَّالِ الْمُعَالِثُونَالُهُ وَالْمُعَالِثُونَالُهُ الْمُعَالِّدُ اللَّهُ الْمُعَالَّانُ اللَّهُ الْمُعَالَّانُ اللَّهِ الْمُعَالِّذُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلّ

﴿ وَ بَدَا لَهُـم ﴾ أى ظهر لهم حينتذ ﴿ سَيِّآتُ مَاعَمْلُوا ﴾ أى قبائم أعمالهم أى عقو باتها فان العقوبة تسوء صاحبها وتقبح عنده اوسيات أعمالهم أىأعمالهم السيات على أن تـ كون الإضافة من اضافة الصفة إلى الموصوف والـكلام على تقدير مضاف أىظهر لهم جزاء ذلك أو أن يراد بالسيات جزاؤها من باب اطلاقالسبب على المسبب، وقيل: المراد ظهر لهم الجهات السيئة الغير الحسنة عقلا لأعمالهم أي جهات قبحها العقلي التي خفيت عليهم فى الدنيا بتزيين الشيطان ؛ وهو قول بالحسن والقبح العقليين فى الافعال ، و(ما)موصولة ، وجوزأن تـكون مصدرية فلاتغفل ﴿ وَحَاقَ ﴾ أى حل ﴿ بهمْ مَاكَأَنُوا بِه يَسْتَهُرْمُونَ ٣٣ ﴾ منالجزا. والعقاب ه ﴿ وَقَيلَ الَّيوْمَ نَنْسَاكُمْ ﴾ نتركم في العذاب من باب اطلاق السبب على المسبب لأن من نسي شيئا تر ه أو نجعله كم بمنزلة الشيء المنسىغيرالمبالى به على أن ثم استعارة تمثيلية ، وجوز أن يكون استعارة مكنية في ضمير الخطاب ، ﴿ كَمَا نَسيتُمْ ﴾ فىالدنيا ﴿ لَقَاءَ يَوْمَكُمْ هَٰذَا ﴾ أى كاتر كتم عدته وهى التقوى و الايمان به أو كما لم تبالوا أنتم بلقائه ولم تخطروه ببال كالشيء الذي يطرح نسيامنسيا ، وجوز أن يكون التعبير بنسيانه لان علمهم كوز في فطرتهم أولتمكنهم منه بظهور دلائله فني النسيان الأول مشاكلة ، واضافة ( لقاء ) إلى ـ يوم - مناضافة المصدر إلى ظرفه فهي على معنى في والمفعول مقدر أي لقاءكم الله تعالى وجزاءه سبحانه في يومكم هذا ، وقال العلامة التفتاز اني ( لقاء يومكم ) كمكر الليل من باب المجاز الحكمي فلذا اجرى المضاف اليه مجرى المفعول به ، وإنما لم يجعل من اضافة المصدر إلى المفعولبه حقيقة لأنالتوبيخ ليس على نسيان لقاء اليوم نفسه بل نسيان مافيه من الجزام وقال بعضالاجلة : لايخفي أن لقاء اليوم يجوز أن يكون كناية عن القاء جميع مافيه وهو أنسب بالمقام لأن السياق لانكار البعث ﴿ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَالَـكُمْ مِّنْ نَاصِرِ بِنَ ٢٤ ﴾ مالاحد منكم ناصرواحد يخلصكممنها، ﴿ ذَٰلَـكُمْ ﴾ العذاب ﴿ بِأَنَّـكُمُ ﴾ بسبب أنه ﴿ اتَّخَذْتُمْ ما يَات الله هُزُوًّا ﴾ أى مهزوءا بهاو لم ترفعو الهارأسا ﴿ وَغَرَّ تَـكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ فحسبتم أن لاحياة سواها ﴿ فَالْيَوْمَ لاَ يُخْرَجُونَ منْهَا ﴾ أى النار . وقرأ الحسن · وابن وثاب . و حمزة . والكسائى ( لايخرجون ) مبنيا للفاعل ، والالتفات إلى الغيبة للايذان باسقاطهم عن رتبة الخطاب استهانة بهمأو بنقلهم من مقام الخطابة إلى غيابة النار ،وجوز أن يكون هذا ابتداء كلام فلا النفات، ﴿ وَ لَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ ٢٥ ﴾ أي يطلب منهم أن يعتبوا رجم سبحانه أي يزيلوا عتبه جل وعلا، وهو كناية عن ارضائه تعالى أي لا يطلب منهم ارضاؤه عز وجل لفوات أوانه ، وقد تقدم في الروم .والسجدة أوجه أخر في ذلك فتذكر ﴿ فَللَّهُ الْجَوْرُ رَبِ السَّمَوَ اتَ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ العَلْمَينَ ٣٦ ﴾ تفريع على مااحتوت عليه السورة الكريمة،وقد أحتوت على آلاء الله تعالى وافضاله عز وجل واشتملت على الدلائل الآفاقية والانفسية

وانطوت على البراهين الساطعة والنصوص اللامعة في المبدأ والمعاد ، واللام للاختصاص ، وتقديم الخبر لتأكيده ، وتعريف الحمد للاستغراق أو الجنس، والجملة اخبار عن الاستحقاقه تعالى لما تدل عليه ،وجوز أن يراد الانشاء، وتمام الـكلام قد تقدم في الفاتحة ، وفي التفريع المذكور على ماقال بعضالاجلة إشارة إلى أن كفرهم لايؤثر شيئًا في ربوبيته تعالى ولا يسد طريق احسانه ورحمته عز وجل ه ومن يسد طريق العارض الهطل ه وانما هم ظلموا أنفسهم ، واجراء ماأجرى من الصفات الدالة على انعامه تعالى عايه عز وجل كالدليل على استحقاقه تعالى الحمد واختصاصه به جلوعلا؛ وقوله تعالى : ( رب العالمين ) بدل بما قبل ؛ وفى تــكر ير لفظ الرب تأكيد وايذان بأن ربوبيته تعالى لـكل بطريق الاصالة . وقرأ ابن محيصن برفعه على المدح باضمار هو ﴿ وَلَهُ الـكنبرياَءُ ﴾ فيه من الاختصاص ما في ( لله الحمد ) والكبريا. قال ابن الاثير : العظمة والملك ، وقال الراغب : الترفع عن الانقياد ، وقيل : هي عبارة عن ظال الذات وكمال الوجود ، وقوله تعالى : ﴿ فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ في موضع الحال أو متعلق ـ بالكبريا. ـ والتقييد بذلك لظهور آثار الكبريا. وأحكامها فيه ، والاظهار في مقام الاضمار لتفخيم شأن الـكبرياء ، وفي الحديث القدسي والـكبرياء ردائى والعظمة ازاري فمن نازعنيواحدا منهما قذفته في النار » أخرجه الامام أحمد . ومسلم . وأبو داود . وابن ماجه . و ابن أبي شيبة . والبيهةي في الاسماء والصفات عن أبي هريرة، وهو ظاهر في عدم اتحاد الكبريا، والعظمة فلا تغفل ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ ﴾ الذي لا يغلب ﴿ الْحَـكَيمُ ٧٧) في كل ماقضي وقدر ، و في هذه الجمل ارشاد ـ على ماقيل ـ إلى أوامر جايلة كـأنه قيل : له الحمد فاحمدوه تعالى وله الكبرياء فـكبروه سبحانه وهو العزيز الحـكيم فأطيعوه عز وجل ، وجعلها بعضهم مجازا أوكناية عن الاوامر المذكورة والله تعالى أعلم . هذا ولمأظفر من باب الاشارة بما يتعلق بشيء من آيات هذه السورة الـكريمة يفي بمؤنة نقله غير مايتعلق بقوله تعالى : ( وسخر لـ كممافي السموات ومافي الارض جميعا منه )من جعله اشارة الى وحدة الوجود ، وقد مر مايغني عن نقله، والله عز وجل ولى التوفيق ه

### ﴿ سورة الاحقاف ٢٠٠٠ ﴾

من لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أباه وهو في صلبه أنهما نزلتا في عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله تعالى عنهما فكذبته عائشة وقالت: كذب مروان مرتين والله ماهو به ولو شئت أن اسمى الذى أنزلت فيه لسميته والكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه فمروان فضض أى قطعة من لعنة الله تعالى ، وفى رواية أنها قالت: إنما نزلت في فلان بن فلان وسمت رجلا آخر ، واستثنى آخر ( ووصينا الانسان) الآيات الاربع باحكاه في جمال القراء ، وحكى أيضاً استثناء ( فاصبر باصبر أولوا العزم) الآية و نقله في البحر عن ابن عباس · وقتادة ، وكذا نقل فيه عنهما استثناء ( قل أرأيتم ) النخ ، وتمام السكلام في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى . وآيها خمس وثلاثون في الكوفي وأربع وثلاثون في غيره والاختلاف في في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى . وآيها خمس وثلاثون في الكوفي وأربع وثلاثون في غيره والاختلاف في سورة من آل حم وهي الاحقاف وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت ثلاثين ، وروى ان رسول الله على وجهين \*

أخرج أبن الضريس . والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : أقر أنى رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم سورة الاحقاف فسمعت رجلاً يقرُ وَهَا خلاف ذلكُ فقلت:من أقرأ كها ؟ قال: رسو ل الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم فقلت : والله لقد أقرأنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غيرذا فأتينارسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم فقلت : يارسول الله ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال: بلي فقال الآخر : ألم تقرئني كذا وكذا ؟ قال: بلي فتمعر وجهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ليقرأكل واحد مذكمًا ماسمع فانما هلكمن كان قبلكم بالاختلاف. وأنت تعلمأنما تواتر هوالقرآن. ووجه اتصالها أنهتعالي لماختم السورة التي قبلها بذكرالتوحيد وذم أهل الشرك والوعيد افتتح هذه بالتوحيـــد ثم بالتوبيخ لأهل الكفر من العبيد فقال عز وجل: ﴿ بِسُمُ اللهُ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ اللَّهِ الكَتَابِ مِنَ اللَّهِ العَزِيزِ الْحَكيم ٢ ﴾ الـكلام فيه كالذي تقدم في مطلع السورة السابقة ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ بمافيهما من حيث الجزئية منهماومن حيث الاستقرار فيهما ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ من المخلوقات ﴿ إِلَّا بِالحَقِّ ﴾ استثناء مفرع من أعم المفاعيل أى الا خلقا ملتبسا بالحق الَّذي تقتضيه الحـكمة التـكوينية والتشريمة ، وفيه من الدلالة على وجود الصافع وصفات كاله وابتناء أفعاله على حكم بالغة وانتهائهاإلى غايات جايلة مالا يخنى ،وجوز كو نهمفرغامن أعم الاحوال منفاعل (خلقنا) أومن مفعوله أيما خلقناها في حال من الأحوال إلاحال ملابستنا بالحق أو حال ملابستها به ﴿ وَأَجَلُّ مُّسمَّى ﴾ عطف على ( الحق) بتقدير مضاف أي وبتقدير أجل مسمى ، وقدر لان الخلق انمايلتبس به لا بالاجل نفسه والمراد مذا الاجل كاقال ابن عباس ـ يوم القيامة فانه ينتهي اليه أمور الكل و تبدل فيه الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار، وقيل: مده البقاء المقدر لـكل واحد، ويؤيد الأول قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنذُرُوا مُعْرضُونَ ٣ ﴾ فانما أنذروه يوم القيامة ومافيه من الطامة التامة والاهوال العامة لا آخر أعمارهم . وجوز كون (ما) مصدرية أى عن إنذارهم بذلك الوقت على اضافة المصدر الى مفعوله الأول القائم مقام الفاعل ، والجملة حالية أى ما خلقنا الخلق إلا بالحق وتقدير الأجل الذي بجازون عنده

والحال أنهم غير مؤمنين به معرضون عنه غيرمستعدين لحلوله ﴿ قُلْ ﴾ توبيخاً لهمو تبكيتاً ﴿ أُرَأَيُّم ۖ ) أخبرونى وقرئ (أرأيتكم) ﴿ مَا تَدْعُونَ ﴾ ما تعبدون ﴿ منْ دُونِ الله ﴾ من الاصنام أو جميع المعبودات الباطلة ولعله الاظهر، والموصول مفعول أول ـ لارأيتم ـ وقوله تعالى : ﴿ أَرُونَى ﴾ تأكيد له فإنه بمعنى أخبرونى أيضا، وقوله تعالى: ﴿ مَاذَا خَلَقُوا ﴾ جوز فيه أن تـكون (ما ) أسم استفهام مفعولامقدما ـ لخلقوا - و(ذا) زائدة وأن تكون (مأذًا ) اسما واحدًا مفعولًا مقدمًا أي أي شيء خُلقوا وأن تكون اسم استفهام مبتدأ أو خبرًا مقدما و(ذا) اسم موصول خبرا أو مبتدأ مؤخرا وجملة (خلقوا) صلة الموصول أي ما الذي خلقوه ،وعلى الأولين جملة ( خلقو أ ) مفعول ثان ـلارأيتم ـوعلى ما بعدهما جملة ( ماذا خلقو ا ) وجوز أن يكون الـكلام من باب الاعمال وقد أعمل الثاني وحذف مفعول الأول واختاره أبوحيان، وقيل: يحتمل أن يكون (أروبي) بدل اشتمال من ( أرأيتم ) وقال ابن عطية : يحتمل ( أرأيتم ) وجهين . كونها متعدية و(ما) مفعولا لها.وكونها منبهة لاتةعدى و(ما) استفهاميةعلى معنىالتوبيخ ،وهذا الثانى قاله الاخفش في (أرأيت إذأوينا الىالصخرة). وقوله تعالى: ﴿ مَنَ الْأَرْضِ ﴾ تفسير للمبهم في ( ماذا خلة و ا ) قيل : والظاهر أن المرادمن أجزاء الأرض وبقعها ، وجوز أن يكون المراد ماعلى وجههامن حيوانوغيره بتقدير مضاف يؤدى ذلك ، ويجوزأن يراد بالارض السفليات مطلقا ولعله أولى ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرْكُ ﴾ أى شركة مع الله سبحانه ﴿ فِي السَّمَوَ ات ﴾ أى في خلقها ، ولعل الاولى فيها أيضاً أن تفسر بالعلويات .و(أم) جوزان تَكُون منقطعة وأن تَكُون متصلة ، والمراد نغي استحقاق آلهتهم للمعبودية على أتم وجه ، فقد نفي أولا مدخليتهافي خلق شيءمن أجزا العالم السفلي حقيقة وأستقلالاً ، وثانيا مدخليتها على سبيل الشركة فىخلق شى. من أجزاء العالمالملوى ، ومن المعلوم أن نفيذلك يستلزم نني استحقاق المعبودية ؛ وتخصيص الشركة في النظم الجايل بقوله سبحانه : ( في السموات ) مع أنه لاشركة فيها وفي الأرض أيضا لأنالقصدالزاءهم بماهومسلم لهمظاهر لـكل أحدوالشركة في الحوداث السفلية ليست كذلك لتملكهم وايجادهم لبعضها بحسب الصورة الظاهرة ، وقيل: الاظهر أن تجعل الآية من حذف معادل (أم) المتصلة لوجود دليله والتقدير الهم شرك في الارض أم لهم شرك في السموات وهويًا ترى ، وقوله تعالى: ﴿ اثْتُونَى بِكُتَّابِ ﴾ الى آخره تبكيت لهم بتعجيزهم عن الاتيان بسند نقلي بعد تبكيتهم بالتعجيز عن الاتيان بسند عقلي فهو من جملة القول أي اتتونى بكتاب الهيكائن ﴿منْ قَبْل هَٰذَاً ﴾ الكتاب أي القرآن الناطني بالتوحيد وابطال الشرك دال على صحة دينكم ﴿ أَوْ أَثَارَة من علْم ﴾ أي بقية من علم بقيت عليكم من علوم الاولين شاهدة باستحقاقهم العبادة ، فالاثارة مصدركالضلالة بمعنىالبقية من قولهم : سمنت الناقة على أثارةمن لحمأى بتمية منه . وقال القرطبي: هي بمعنى الاسناد والرواية ، ومنه قول الاعشى: ان الذي فيه تماريتها بين للسامع والآثر وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن . وقتادة : المعنى أو خاصة من علم فاشتقاقها من الاثرة فكأنها قد آثر الله تعالى بها من هي عنده ، وقيل : هي العلامة . وأخرج أحمد . وابن المنذر . وابن أبي حاتم .والطبر الى .وابن مردويه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم(أوأثارة من علم) قال : الخط ، وروىذلك أيضاً موقوفا على ابن عباس ، وفسر بعلم الرمل كما في حديث أبي هريرة مرفوعا

«كان نبي من الانبيا. يخط فمن صادف مثل خطه علم» ، وفي رواية عن الحبر أنهقال.أو أثارةمن علم (خط)كان يخطه العرب في الارض ، وهذا ظاهر في تقوية أمر علم الرمل وانه شيء له وجه ويرشد إلى بعض الامور، وفى ذلك كلام يطاب من محله . وفى البحر قيل : إن صح تفسير ابن عباس الاثارة بالخطق التراب كان ذلك من باب التهكم بهم وبأقوالهم ودلائلهم ، والتنوين للتقليل و ( •ن علم ) صفة أى أو ائتونى بأثارة قليلة كائنة من علم ﴿ إِنْ كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴾ ﴿ فَ دَعُوا كُمْ فَانْهَا لَاتْكَادَ تَصِحَ مَالَمْ يَقْمَ عَلَيْهَا برهان عَقَلَى أُودَلِيلِ نَقَلَى وَحِيث لم يقم عليها شيء منهما وقد قاماً على خلافها تبين بطلامها . وقرى ( إثارة ) بكسر الهمز وفسرت بالمناظرة فأنها أتثير المعاني، قيل: وذلك من باب الاستعارة على تشبيه ما يبرز و يتحقق بالمناظرة بما يثور من الغبار الثائر من حركات الفرسان. وقرأ على. وابن عباس رضي الله تعالى عنهم بخلاف عنهها. وزيد بن على . وعكرمة . وقتادة . والحسن . والسلمي . والاعمش . وعمرو بن ميمون (أثرة ) بغير الفوهي واحدة جمعها أثر كـ قترة وقتر، وعلى كرم الله تعالى وجهه . والسلمي . وقتادة أيضاً باسكان الثا. وهي الفعلة الواحدة بمــا يؤثر أي قد قنعت منكم بخبر واحد أو أثر واحد يشهد بصحة قولـكم ؛ وعن الـكسائي ضم الهمزة وإسكان الثاء فهي إسم للمقدار كالغرفة لما يغرف باليد أي ائتوني بشيء ما يؤثر من علم . وروى عنه أيضاً أنه قرأ (إثرة) بكسر الهمزة وسكون الثاء وهي بمعنى الآثرة بفتحتين ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مَنْ يَدْعُوا مَنْ دُونِ اللَّهَ مَنْ لاَ يَسْتَجيبُ لَهُ ﴾ إنكار لأن يكون أضل من المشركين، وذكر بعض الفضلاء أن المراد نفي أن يكون أحد يساويهم في الضلالة وإن كان سبك التركيب ان الاضل، وقد مر ما يتعلق بذلك فتذكر أي هو أضل من كل ضال حيث ترك دعاء المجيب القادر المستجمع لجميع صفات المكمال كما يشعر بذلك الاسم الجليل ودعا من ليس شأنه الاستجابة له وإسعافه بمطلوبه ﴿ إِلَى يَوْمُ الْقَيَامَةُ ﴾ أي مادامت الدنيا، وظاهره أنه بعدها تقع الاستجابة وليس بمراد لتحقق مايدل على خلافه ، فهذه الغاية على مافي الانتصاف من الغايات المشعرة بأن مابعدها وإن وافق ما قبلها الا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالمباين حتى كأنالحالتينوإن كانتا نوعاواحدالتفاوت ما بينهما كالشي. وضده ، وذلك أن الحالة الاولى التي جعلت غايتها القيامة لاتزيدعلىعدم الاستجابة، والحالة الثانية التي في القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة وبالـكفر بعبادتهم إياهم كما ينطق به مابعد فهومن وادى قوله تعالى : في سورة الزخزف (بل متعت هؤلاء وآباءهم ) الآية ، ونحوه قوله سبحانه في إبليس : ( إن عليك لعنتي إلى يوم الدين ) وقد يقال: المراد بهذه الغاية التأبيد كا قيل في قوله تعالى : ( خالدين فيها مادامت السموات) وقولهم : مادام ثبير ، وقال بعضهم : لا إشكال في الآية لأن الغاية مفهوم فلا تعارض المنطوق، وفيه بحث، فني الدرر والينبوع عن البديع أن الغاية عندنا من قبيل إشارة النص لا المفهوم. وقال الزركشي في شرح جمع الجوامع: ذهب القاضي أبو بكر إلى أن الحـكم في الغاية منطوق وادعي أن أهل اللغة صرحوا بأن تعليق الحـكم بالغاية .وضوع على أن مابعدها خلاف ماقبلها لانهم اتفقوا على أنها ليست كلاماً مستقلا فان قوله تعالى : (حتى تنـكح زوجا غيره) وقوله سبحانه : (حتى يطهرن) لابد فيه من إضمار لضرورة تتميم الـكلام ؛ وذلك أن المضمر إما ضد ماقبله أولا والثاني باطل لآنه ليس في الـكلام ما يدل عليه فيقدر حتى يُطهرن فاقر بوهن ، حتى تنـكح زوجاغيره فتحل ، قال ؛ والمضمر بمنزلة الملفوظ فانه إنما

يضمر لسبقه الى ذهن العارف باللسان، وعليه جرى صاحب البديع من الحنفية فقال: هو عندنا من دلالة الاشارة لا من المفهوم ، لكن الجمهور على أنه مفهوم ومنعوا وضع اللغة لذلك انتهى ، ويعلم من هذا أن قوله في النلويح : إن مفهوم الغاية متفق عليه لا يخلو من الخلل ﴿ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ ﴾ الضمير الاول لمفعول (يدعوا) أعنى (من لا يستجيب) والثاني لفاعله ، والجمع فيهما باعتبارً معنى (من) كما أن الافراد فيما سبق باعتبار لفظما أى والذين يدعون من لا يستجيبون لهم عن دعائهم اياهم ﴿ غَـٰفُلُونَ ۞ ﴾ لا يسمعون ولايدرون ، أماإن كان المدعو جمادا فظاهر ، وأما ان كان من ذوىالعقول فان كان من المقبولين المقربين عند الله تعالى فلاشتغاله عن ذلك بما هو فيه من الخير أو كونه في محل ليس من شأن الذي فيه أن يسمع دعاء الداعي للبعد كعيسي عليه الصلاة والسلام اليوم أو لأن الله تعالى يصون سمعه عن سماع ذلك لأنه لكُّونه مما لايرضي الله تعالى يؤلمه لو سمعه ، وانكان من أعداء الله تعالى كشياطين الجن والانس الذين عبدوا من دون الله تعالىفان كان ميتاً فلاشتغاله بما هو فيه من الشر ، وقيل : لأن الميت ليس من شانه السماع ولا يتحقق منه سماع الا معجزة كسماع أهل القليب ، وفي هذا كلام تقدم بعضه ، وان كان حيا فان كان بعيدا مثلا فالامر ظاهر ، وان كان قريبًا سليم الحاسة فقيل: الـكلام بالنسبة اليه بعد تأويل الغفلة بعدم السماع وعلىالتغليب لندرة هذاالصنف ومن الناس من أول الغفلة بعدم الفائدة وتعقب بأنه حينئذ لايكون لوصفهم بالغفلة بعد وصفهم بعدم الاستجابة كـثير فائدة ، واعتبر بعضهم التغليب من غير تأويل بمعنى أنه غلب من يتصور منه الغفلة حقيقة على غيره، وهذا كالتغليب في التعبير عرب تلك الآلهة بما هو موضوع لأن يستعمل في العقلاء، وإن كانت الآية في عبدة الاصنام ونحوها بما لا يعقل تجوز في الغفلة وكان التعبير بما هو للعاقل لاجراء العبدة إباها مجرى العقلاءه

وقال بعضهم : على جعلها فى عبدة الاصنام . إن وصفها بما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظهور حالها للتهم بها فتدبر ولا تغفل ﴿ وَ إِذَا حُشَرَ النَّاسُ ﴾ عند قيام القيامة ﴿ كَأَنُوا ﴾ أى المعبودون ﴿ لَهُمُ ﴾ أى بعبادة الكفرة أى العابدين ﴿ أَعْدَاءً ﴾ شديدى المداوة ﴿ وَكَانُوا ﴾ أى المعبودون أيضاً ﴿ بعبادتهم ﴾ أى بعبادة الكفرة إياهم ﴿ كَافِينَ ٣ ﴾ مكذبين ، والامر ظاهر فى ذوى العقول . وأما فى الاصنام فقد روى ان الله تعالى يخلق لها إدراكا وينطقها فتتبرأ عن عبادتهم وكذا تكون أعداء لهم ، وجوز كون تمكذيب الاصنام بلسان الحال لظهور أنهم لا يصلحون العبادة وأنهم لا نفع لهم كما توهموه أولا حيث قالوا: ( ما نعبدهم الاليقربونا الحاللة ورجوا الشناعة منهم ، وفسرت العداوة بالضرعلى أنها مجاز مرسل عنه فمعنى (كانوا لهم أعداء ) كانوا لهم ضارين ، وماذكرناه فى بيان الضائر هو الظاهر ، وقيل: ضمير (هم) المرفوع البارز والمستتر فى قوله تعالى نظم من دعائهم غافلون ) المحفرة الداعين وضمير ( دعائهم ) لهم أو للمعبودين ، والمعنى أن المحقاد عن ضلالهم بأنهم يدعون من لا يستجيب لهم غافلون لا يتأملون ماعليهم فى ذلك ، وفيه من ارتبكاب خلاف منكرين انهم عبدوا غير الله تعالى فاحكى الله تعالى عنهم من ترتب العذاب على عبادتهم إياها وكانوا لذلك منكرين انهم عبدوا غير الله تعالى فهم من ترتب العذاب على عبادتهم إياها وكانوا لذلك منكرين انهم عبدوا غير الله تعالى في من العذاب على عنهم من ترتب العذاب على عبادة مهم إياها وكانوا لذلك منكرين انهم عبدوا غير الله تعالى فهم

أنهم يقولون: (والله ربنا ما كنا مشركين) وتعقب بأن السياق لبيان حال الآلهة معهم لاعكسه، ولأن كفرهم حينة إنكار لعبادتهم وتسميته كفرا خلاف الظاهر ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهُمْ آيَاتُنَا بَيّنَاتٍ ﴾أى واضحات أو مبينات ما يازم بيانه ﴿ قَالَ الدَّينَ كَفُرُوا الْحَقِّ ﴾ أى الآيات المناوه، ووضع موضع ضميرها تنصيصاعلى حقيتها ووجوب الإيمان بها كما وضع الموصول، وضع ضمير المناوعايهم تسجيلا عليهم بكال الكفر والضلالة ه وجوز كون المراد - بالحق - النبوة أو الاسلام فليس فيه موضوعا موضعالضمير، والأول أظهر ، واللام متعلقة - بقال - على أنه الام العلة أى قالوا لاجل الحق وفي شأنه وما يقال في شأن شيء مسوق لاجله، وجوز تعلقه - بكفروا - على أنه بمعنى الباء أو حمل الكفر على نقيضه وهو الايمان فانه يتعدى باللام نحو (أنؤ مناك) وهو خلاف الظاهر كما لا يختى ﴿ لَمَا جَمُهُ ﴾ أى في وقت مجيثه إياهم ، ويفهم منه في العرف المبادرة وتستلزم عدم التأمل والتدبر فكأنه قيل: ما دروا أول سماع الحق من غير تأمل الى أن قالوا: ﴿ هَذَا سحرٌ مُبينُ لا كالمادة ، وعلى النبوة لما معها من الخارق عدم التأمل والتدبر فكأنه قيل: ما دروا أول سماع الحق من غير تأمل الى أن قالوا: ﴿ هَذَا سحرٌ مُبينُ لا كالمادة ، وعلى الاسلام لتفريقه بين المرء وزوجه وولده ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ اضراب وانتقال من حكاية المناعتهم السابقة الى حكاية ما هو أشنع منها وهو الكذب عمدا على الله تعالى فان الكذب خصوصا عليه عز وجل متفق على قبحه حتى ترى كل أحديشمئز من سبته اليه تخلاف السحر فاه وإن قبح فليس بهذه المرتبة عندا مدمده فته من الأدور المرغوبة ، وما في (أم ) المنقطمة من الهمزة معنى للانكار التوبيخي المتضمن عن مين الدي هو الآيات المتلوة ، وقال بعضهم : للقرآن الدال عليه ما تقدم أى بل أيقولون افتراه ، في الدين المنادة ، وقال أن الدين الدين المنادة ، وقالى المنادة ، وقال المنادة ، وقال أبوحيان المنادة ، وقالم المنادة ، وقال أبوحيان المنادة ، وقال أبوحيان المنادة ، وقال المنادة ، وقال وقال وقال المنادة ، وقال وقال المنادة ، وقال المنادة ، وقال المنادة ، وقال المنادة ، وقا

﴿ قُلْ إِن افْتَرَيَّةٌ ﴾ على الفرض ﴿ فَلَا تَمْلَكُونَ لَى مَنَ اللّهَ شَيْئًا ﴾ أى عاجلنى الله تعالى بعقو بة الافتراء عليه سبحانه فلا تقدرون على كفه عز وجل عن معالجتى ولا تطيقون دفع شى ممن عقابه سبحانه عنى فكيف أفتريه وأتعرض لعقابه ، فجواب ( إن ) فى الحقيقة محذوف وهو عاجلنى وما ذكر مسبب عنه أقيم مقامه أو تجوذ به عنه ﴿ هُوا عُلَمُ بَمَا تُفيضُونَ فيه ﴾ بالذى تأخذون فيه من القدح فى وحى الله تعالى والطعن فى آياته وتسميته سحرا تارة و افتراء أخرى ، واستعالى الافاضة فى الاخذ فى الشىء و الشروع فيه قو لا كان أو فعلا مجازمشهور، وأصلها إسالة الما. يقال: أفاض الما الإفاضة وما اشر نااليه من كون (ما ) موصولة وضمير فيه عائد عليه هو الظاهروجوز كون (ما ) مصدرية وضمير (فيه ) للحق أو المفرآن ﴿ كَنَى به شَهيدًا بَيْنَى وَبَيْنَكُم ﴾ حيث يشهدلى الظاهروجوز كون (ما ) مصدرية وضمير (فيه ) للحق أو المفرآن ﴿ كَنَى به شَهيدًا بَيْنَى وَبَيْنَكُم ﴾ حيث يشهدلى سبحانه بالصدق والبلاغ وعليكم بالمكذب والجحود ، وهو وعيد بجزاء إفاضتهم فى الطعن فى الآيات، واستؤنف لانه فى جواب سؤال ، قدر ، و (به ) فى موضع الفاعل - بكنى - على أصح الاقوال ، و (شهيدا) حال و ( بينى وبينكم ) متعاق به أو بكنى ﴿ وهُو الغَفُورُ الرَّحيمُ ٨ ﴾ وعد بالغفران والرحمة لمن تاب وآ من وإشعار يحلم الله عليهماذ لم يعاجلهم سبحانه بالعقوبة وأمههم جلشانه ليتداركوا أمورهم ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بدعاً من الرُسُلُ ﴾ تعالى عليهماذ لم يعاجاه من إظهار ما آتانى الله تعالى من المعجزات دون الاتيان بالمقترحات كلها ، فقدق لى : إنهم كانوا عو ما فعلوا من إظهار ما آتاني الله تعالى من المعجزات دون الاتيان بالمقترحات كلها ، فقدق لى : إنهم كانوا

يقتر حون عليه عليه الصلاة السلام آيات عجيبة ويسألونه عن المغيبات عنادا ومكابرة فامر صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول لهم ذلك، ونظير ( بدع ) الحف بمعنى الحفيف والحل بمعنى الحليل فهو صفة مشبهة أو مصدر مؤول بها، وجوز ابقاؤه على أصله . وقرأ عكرمة . وأبو حيوة . وابن أبى عبلة ( بدعا ) بفتح الدال ، وخرج على أنه جمع بدعة كسدرة وسدر، والكلام بتقدير مضاف أى ذا بدع أو مصدر والاخبار به مبالغة أوبتقد ير المضاف أيضاه وقال الزيخشرى : يجوز أن يكون صفة على فعل كقولهم · دين قيم ولحم زيم أى متفرق ، قال فى البحر : ولم يثبت سيبويه صفة على هذا الوزن الاعدى حيث قال : ولا نعله جاء صفة إلا فى حرف معتل يوصف به الجمع و هو قوم عدى ، واستدرك عليه زيم وهو استدراك صحيح ، وأما قيم فقصور من قيام ولو لا ذلك لصحت عينه كما محت في حول و عوض ، وأما قول العرب ؛ مكان سوى و ماء روى و رجل رضار ماء صرى فتأولة عند التصريفيين إما بالمصدر أو بالقصر ، وعن مجاهد . وأبي حيوة (بدعا) بفتح الباء وكسر الدال و هو صفة كحذره

﴿ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا بِكُمْ ﴾ أي في الدارين على التفصيل يَا قيل ٥

وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه قال في الآية : أما في الآخرة فمعاذ الله تعالى قد علم ﷺ أنه في الجنة -مين أخذ ميثاقه في الرسل و لكن ماأدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت الانبيا. عليهم السلام من قبلي أم أقتل ي قتلت الانبياء عليهم السلام من قبلي ولا بكم أأمتي المـكذبة أم أمتى المصدقة أم أمتى المرمية بالحجارة منالسهاء قذفا أمالمخسوف بها خسفا ثمم أوحى اليه (وإذ قلنالك أن ربك أحاط بالناس) يقول سبحانه: أحطت لك بالعرب أن لايقتلوك فعرف عليه الصلاة والسلام أنه لايقتل ثم أنزل الله تعالى (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكنى بالله شهيدا) يقول: أشهد لك على نفسه أنه سيظهر دينك على الاديان ثم قال سبحانه له عليه الصلاة والسلام في أمته: (وما كان الله ليعذهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) فأخبره الله تعالى بما صنع به ومايصنع بأمته ، وعنالـكلبي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قالـله أصحابه وقد ضجروا من اذي المشركين: حتى متى نكون على هذا؟ فقال: وماأدرى ما يفعل بي و لابكم أاترك بمكة أم أومر بالخروج إلى ارض قد رفعت لى ورأيتها يعني في منامه ذات نخل وشجر وحكي في البحر عن مالك ابنانس. وقتادة . وعكرمة والحسنايضا.والنعباسانالمعنىمايفعل بى ولابكم فىالآخره ، وأخرج أبو داود فى اسخه من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال فى الآية؛ نسختها الآية التى فى الفتح يعنى (ليغفر الك ألله ماتقدم من ذنبك وماتأخر) فخرج صلى الله تعالى عليه و سلم إلى الناس فبشرهم بأنه غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر فقال رجلمن المؤمنين: هنيئالك يانبي الله قدعلمنا الا "ن ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فالزل الله تعالى في سورة الاحزاب (وبشر المؤمنين بأن لهممنالله فضلا كبيرا) وقال سبحانه: (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى منتحتها الانهار خالدين فيها و يكفر عنهم سيئاتهم) فبين الله تعالىما يفعل به وبهم. واستشكل على تقدير صحته بأن النسخ لايجرى في الحنبر فلعل المنسوخ الامر بقوله تعالى: (قل) انقلنا: إنه هنا للنكرار أوالمراد بالنسخ مطلق التغيير ه وقال أبوحيان: هذا القول ليس بظاهر بل قد أعلم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام من أول الرسالة بحاله وحال المؤمن وحال الـكافر في الآخرة ، وقال الامام: اكثر المحققين استبعدوا هذا القول واحتجوا بأن النبي لابد أن يعلم من نفسه كونه نبياً ومتىعلمذلكعلم أنه لايصدر عنه الكبائر وأنه مغفور وإذاكان كذلك امتنع كونه (م - ۲ - ج - ۲۳ - تفسیر روح المعانی)

شاكا فى أنه هل هو مغفور له أم لا، وبأنه لاشك أن الانبياء أرفع حالاً من الاولياء، وقد قال الله تعالى فيهم: ( ألاإنأولياء الله لاخوفعليهم ولاهم يحزنون) فكيف يعتقد بقاء الرسول وهو رئيسالانبيا. وقدوةالاولياء شاكا في أنه هل هو من المغفورين أم لا ، وقد يقال: المراد أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام مايدري ذلك على التفصيل ، وما ذكر لايتمين فيه حصول العلم التفصيلي لجواز أن يكون عليه الصلاة والسلام قد أعلمبذلك في مبدأ الامر اجمالاً بل في اعلامه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد بحال كل شخص شخص على سبيل التفصيل بأن يكونقدأعلم عليه الصلاة والسلام بأحوال زيدمثلافي الاخرة على التفصيل وبأحوال عمرو كذلك وهكذاتو قف ه وفي صحيح البخاري وأخرجه الامام أحمــــد. والنسائي و ابن مردويه عن أم العلاء، وكانت بايعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنها قالت لما مات عثمان بن مظعون : رحمة الله تعالى عليك ياأبا السائب شهادتى عليك لقدأ كرمكالله تعالىفقال رسولالله عليهالصلاةوالسلام: « ومايدريك أنالله تعالىأ كرمه؟أماهو فقد جاءه اليقين من ربه و إنى لارجو له الخير والله ماأدرى وأنا رسولالله مايفعل بي ولابكم قالت أمالعلاء: فوالله ماأزكي بعده أحدا ، وفيرواية ابنحبان.والطبرانيعن زيد بن ثابت أنها قالت لماقبضطب: أبا السائب نفسا إنك في الجنة فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وما يدر يك؟ قالت: يارسول الله عثمان بن مظعون قال: أجل وما رأينا الاخيراً والله ماأدرىمايصنع بي، وفي رواية الطبراني. وابنمردويه عن ابن عباس أنه لمامات قالت أمرأته أو امرأة: هنيمًا لك ابن مظعون الجنة فنظر اليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نظرمغضب وقال: ومايدريك؟ والله إنى لرسول الله وماأدري ما يفعل الله بي فقالت ؛ يارسول الله صاحبك و فارسك وأنت أعلم فقال: أرجو له رحمة ربه تعالى وأخافعليه ذنبه، لـكن في هذه الرواية أن ابن عباس قال: وذلك قبلأن ينزل (اليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر) وعن الضحاك المراد لاادرى ماأومر به ولاماتؤ مرون به في بابالتكاليف والشرائع والجهاد ولافي الابتلاء والامتحان، والذي أختاره أنَّ المعنى على نفي الدراية من غير جهة الوحى سواء كانت الدراية تفصيلية أواجمالية وسواءكان ذلك في الامور الدنيوية أوالاخرويةوأعتقد أنه ﷺ لم ينتقل من الدنيا حتى أو تى من العلم بالله تعالى وصفاته وشؤنه والعلم بأشيا. يعد العلم بها كمالا مالم يؤته أحد غيره منالعالمين، ولاأعتقد فوات كال بعدمالعلم بحوادث دنيوية جزئية كعدم العلم بما يصنع زيدمثلا في بيته وما يجرى عليه في يومه أوغده ، و لا أرى حسنا قول القائل: إنه عليه الصلاة و السلام يعلم الغيب وأستحسن أن يقال بدله: إنه ﷺ أطلعه الله تعالى على الغيبأو علمه سبحانه إياه أو نحو ذلك ، وفي الآية رد على من ينسب لبعض الاولياء علم كل شئ من الـكليات و الجزئيات ، وقد سمعت خطيبا على منبر المسجد الجامع المنسوب للشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره يوم الجمعة قال بأعلى صوت: ياباز أنت أعلم بي من نفسي ، وقال لي بعض: إنى لاعتقد أن الشيخ قدس سره يعلم كل شيء منى حتى منابت شعرى، ومثل ذلك بما لاينبغي أن ينسب إلى رسولالله وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَكُيْفُ يُنسب إلى من سواه و فايتقالعبد مولاه، و فيها تقدم من الاخبار في شأن عبان بن مظعون رد أيضًا على من يقول فيمن دونه في الفضل اومن لم يبشره الصادق بالجنة والكرامة نحو مافيل فيه · نعم ينبغي الظن الحسن في المؤمنين أحياء و امواتا ورجاء الخير لسكل منهم فالله تعالى ارحم الراحمين، هذا والظاهر ان (ما)استفهامية مرفوعةالمحل بالابتداء والجملة بعدها خبروجملة المبتدا والخبر معلق عنها الفعلالقلبي وهوامامةمد لواحد اواثنين، وجوز ان تـكون (ما) مو صولة في محل نصب على المفعوليّة لفعل الدراية وهو حينتذمتعدلو احد

والجملة بعدها صلة ، وأن تكون حرفا مصدريا فالمصدر مفعول (ادرى) والاستفهامية أقضى لحق مقام التبري عن الدراية، و (لا)لتذكير النفي المنسحب على (ما يفعل)الخو تأكيده، ولو لااعتبار الانسحاب لكان التركيب ما يفعل بي وبكم دون(لا) لأمه ليس محلاللنفي ولا لزيادة لاو نظير ذلك زيادة (من) في قوله تعالى: (ما يود الذين كـفروا أن ينزل عليكم من خير) لانسحاب النفي فانه إذا انتفت ودادة التنزيل انتفي التنزيل، وزيادة الباء في قوله سبحانه: (أولم يروا أن الله الذيخلق السموات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر) لانسحاب النفي، على أن مع مافي حيزهاً ولولاه ما زيدت ألباء فى الخبر ، وقيل : الاصل ولا ما يفعل بكم فاختصر ، وقيل : ولابكم ، وقرأ زيد بن على وابن أبي عبلة (يفعل) بالبناء للفاعل وهو ضمير الله عز وجل ﴿ إِنْ أَتَّبِعُ الْآمَايُو حَى إِلَىَّ ﴾ أى ماأفعل الاا تباع ما يوحى إلى على معنى قصر أفعاله ﷺ على اتباع الوحى ، والمراد بالفعل مايشمل القولوغير ه.وهذا جواب عن اقتراحهم الاخبار عما لم يوح أليه عليه الصّلاة والسلام من الغيوب. والخطاب السابق للمشركين ه وقيل : عن استعجال المسلمين أن يتخلصوا عن أذية المشركين والخطاب السابق لهم، والاول أوفق لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ أنذركم عقاب الله تعالى حسبها يوحى الى ﴿ مُبِينٌ ۗ ﴾ بين الانذار بالمعجز ات الباهرة، والحصر إضافى. وقرأ ابن عمير (يوحي) علىالبنا. للفاعل ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ ﴾ أي ما يوحي الى من القرآن، وقيل: الضمير للرسول، وفيه أن الظاهر لوكان المعنى عليه كـنت ﴿ مْنْ عَنْدَ الله ﴾ لاسحراً و لا مفترى كما تزعمون ﴿ وَكَفَرْتُمْ بِهِ ﴾ الواو للحال والجملة حال بتقدير قد على المشهور من الضمير في الحبر وسطت بين أجزاء الشرط اهتماماً بالتسجيل عليهم بالكفِر أو للعطف على (كان) كافي قوله تعالى : ( قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ) وكذا الواو في قوله تعالى : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدْ مَنْ نَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ الا انها تعطفه بما عطف عليه على جملة ما قبله ، فالجمل المذكور ات بعد الواوات ليست متعاطفة على نسق واحد بل مجموع ( شهد. فآمن واستـكبرتم ) معطوف على مجموع ( كان ) وما معه ، مثله فىالمفرد!ت ( هو الاول والآخر والظـاهروالباطن ) والمعنى أن اجتمع كونه من عند الله تعالى مع كفركم واجتمع شهادة الشاهد فأيمانه مع استكباركم عرالايمان ، وسيأتى إن شاء الله تعالى الـكلام في جواب الشرط وفي مفعولى ( أرأيتم) وضمير (به) عائدً على ما عاد عليه اسم كان وهو ما يوحى من القرآن أو الرسول ، وعن الشعبي انه للرسول ، ولعله يقول في ضمير ( كان ) أيضاً كـذلك وكذا في ضمير ﴿ عَلَى مثله ﴾ لئلا يلزم التفـكيك. وأنت تملم أن الظاهر رجوع الضمائر كلها للقراآن ، وتنوين (شاهد) للتفخيم ، وكذا وصفه بالجار والمجرور أي وشهد شاهد عظيم الشأن من بني اسرائيل الواقفين على شؤن الله تعالى واسرار الوحي بما أوتوا منالتوراة على مثل القرآنُ من المعانى المنطوية في التوراة من التوحيد والوعيد والوعيد وغير ذلك فانها في الحقيقة عين مافيه كما يعرب عنه قوله تعالى: (وانه انى زبر الاولين) على وجه، وكذا قوله سبحانه :( إن هذا انى الصحف الاولى) والمثلية باعتبار تاديتها بعبارات أخرى أو على مثل ماذكر من كونه من عند الله تعالى والمثلية لما ذكر ،وقيل: على مثل شهادته أي لنفسه بأنه من عند الله تعالى كـأنه لاعجازه يشهد لنفسه بذلك ، وقيل مثل كناية عن القرآن نفسه للبالغة ، وعلى تقدير كون الضمير للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فسرا لمثل بموسى عايه السلام،

والفاء في قوله تعالى : ﴿ فَآ مَنَ ﴾ أي بالقرآن للسببية فيكون إيمانه مترتبا على شهاد"، له بمطابقته للوحى، ويجوز أن تكون تفصيلية فَيكون إيمانه به هو الشهادة له ، والمعنى على تقدير أن يراد فآمن بالرسول صلىالله تعالى عليه وسلم ظاهر بأدنىالتفات ، وقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ﴾ أىعنالا يمانمعطوفعلىماأشرنا اليهعلى (شهد شاهد) وجوز كونه معطوفا على (آمن) لأنه قسيمه ويجعل الكل معطوفا على الشرط، ولا تكرار في ( استكبرتم) لأن الاستكبار بعد الشهادة والـكفر قبلها، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُومُ الظَّالمينَ • ١٠ أى الموسومين بهذا الوصف، استئناف بياني فيمقام التعليل للاستكبار عَن الايمان، ووصفهم بالظلم للاشعار بعلة الحميم فتشعر هذه الجملة بأن كيفرهم به لضلالهم المسبب عن ظلمهم وهو دليل جواب الشرط ولذا حذف ومفمولا ( ارأيتم ) محذوفان أيضاً لدلاله المعنى عليهما ، والتقدير أرأيتم حالكم إن كان كـذا فقدظلمتم ألستم ظالمين ، فالمفعول الاول حالـكم والثاني ألستم ظالمين، والجواب فقد ظلمتم، وقال ابن عطية : في ( أرايتم ) يحتمل أن تكون منبهة فهي لفظ موضوع للسؤال لاتقتضى مفعولا، ويحتمل أن تكون جملة ( إنكان) الخ سادة مسد مفءوليها ، وهو خلاف ما قرره محققو النحاة فى ذلك . وقدر الزمخشرى الجوابُ ألستم ظَالمين بغير فا. • ورده أبو حيان بأن الجملة الاستفهامية إذا وقعت جوابا للشرط لزمها الفاء فانكانتالاداة الهمزة تقدمت على الفاء والا تأخرت ، ولعله تقدير معنى لاتقدير إعراب ، وقدره بعضهم أفتؤ منون لدلالة(فآمن) وقدره الحسن فمن أضل منكم لقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانْ مِنْ عَنْدُ اللَّهُ ثُمْ كَفْرَتُمْ به من أضل بمن هوفى شقاق بعيد) وقوله سبحانه : ( إن الله لايهدى القوم الظالمين ) وقيل : التقدير فمن المحق،ناومنكمومن المبطل؟ وقيل : تهلكون، وقيل : هو (فاحمن واستكبرتم ) أي فقد آمن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم به أو الشاهد واستكبرتم أنتم عن الايمان ، وأكثرها يا ترى .

والشاهد عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه عند الجمهور ، وابن عباس ، والحسن ، ومجاهد . وقتادة . وابن سيرين ، والضحاك . وعكرمة فى رواية ابن سعد . وابن عساكر عنه ، وفى الكشف فى جعله شاهدا والسورة مكية بحث ولهذا استثنيت هذه الآية ، وتحقيقه أنه نزلما سيكون منزلة الواقع ولهدا عطف (شهد) وما بعده على قوله تعالى : (كان من عند الله وكفرتم ) ليعلم أنه مثله فى التحقيق فيكون على أسلوب قوله سبع سنين (كا أنزلنا على المقتسمين ) أى أنذر قريشا مثل ما أنزلناه على يهود بنى قريظة وقد أنزل عليهم بعد سبع سنين من نزول الآية ، و مصب الإلزام فى قوله تعالى : (فا من) كأنه قيل : أخبرونى إن يؤمن به عالم من بنى اسرائيل أى عالم المتعقق عنده أنه مثل التوراة ألستم تكونون أصل الناس ، ففيه الدلالة على أنه مثل التوراة ألميتم تكونون أصل الناس ، ففيه الدلالة على أنه مثل التوراة بجب الايمان به شهد ذلك الشاهد أولم يشهد لآن تلك الشهادة يعقبها الايمان من غير مهلة فلو لم يؤمن لم يكن عالما بحالة فى التوراة وهذا يصلح جوابا مستقلا من غير نظر الى الأول فافهم ، وقول من قال : الشاهد عبد الله على الوجهين لا بدمن تأويل قول سعد ، وقد تقدم فى حديث الشيخين وغيرهما وفيه نزل و وشهد شاهد ، بأن المراد فى شأنه الذى سيحدث على الأول أو فيه وفيمن هو على حاله كأنه قيل ؛ هو من النازلين فيه لآنه كان من الشاهدين انتهى ميحدث على الأول أو فيه وفيمن هو على حاله كأنه قيل ؛ هو من النازلين فيه لآنه كان من الشاهدين انتهى وتعقب قوله ؛ إنه نزل ما سيكون منزلة الواقع بأنه لاحاجة الى ذلك التنزيل على تقدير مكيتها ، وكون

الشاهد ابنسلام لمكان العطف على الشرط الذي يصيربه الماضي مستقبلا وحينتذ لاضير في شهادة الشاهد بمدنز ولها، ومع هذا فالظاهر من الاخبار أنالنزول كان فى المدينة وأنه بعد شهادة ابن سلام . أخرج أبو يعلى .والطبرانى والحاكم بسند صحيح عن عوف بن مالك الاشجعي قال : انطلق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم فكرهوا دخولنا عليهم فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليهو سلم: أرونى اثنى عشر رجلاً منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يحبط الله تعالى عن كل يهودى تحت أديم السماء الغضب الذيعليه فسكتوا فما أجابه منهم أحدثم ردعليهم عليه الصلاة والسلام فلم يجبه أحدفثلث فلم يجبه احد فقال: أبيتم فوالله لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقنى آمنتم أوكذبتم ثم انصرف صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا معه حتى كدنا أن نخرج فاذا رجل من خلفه فقال : كما أنت يأمحمد فأقبل فقال ذلك الرجل : أي رجل تعلمونى فيكم يامعشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلمفينارجلا أعلم بكتاب الله تعالى ولا أفقهمنك ولا من أبيك ولا من جدك قال : فانى أشهد بالله أنه النبي الذي تُجدونه في التوراة والانجيل فقالوا : كذبت ثم ردوا عايه وقالوا شراً فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا وابن سلام فأنزل الله تعالى : (قل أرأيتم إن كان من عند اللهو كفر سم به وشهد شاهد من بني إسرائيل) الآية ، وروى حديث شهادته وإيمانه على وجهُ آخر ، و لا يظهر لي الجمع بينه وبين ما ذكر ، وهو أيضا ظاهر في كون النزول بعد الشهادة . وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: جاء ميمون بن يامين الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكان رأس اليهود بالمدينة فأسلم وقال: يارسول الله ابعث اليهم \_يعنى اليهود \_فاجعل بينك وبينهم حكما من أنفسهم فانهم سيرضو في فبعث عليه الصلاة والسلام اليهم وأدخله الداخل فأتوه فخاطبوه مليافقال لهم: اختار وارجلامن انفسكم يكون حكما بيني و بيشكم قالو ا: فانا قد رضينا بميمون بن يامين فأخرجه اليهم فقال لهم ميمون : لنشهد أنه رسول الله وأنه على الحق فأبوا أن يصدقوه فأنزل الله تعالى فيه (قل أرأيتم) الآية ، وهو ظاهرفي مدنية الآية وأن نزولها قبل شهادة الشاهد لكنه ظاهر في أن الشاهد غير عبد الله بن سلام ، و كونه كان يسمى بذلك قبل لم اره ، و لا يظهر لى وجه التعبير به دون المشهود إن كان، والذي رأيته في الاستيعاب في ترجمة عبدالله أنه ابن سلام بن الحرث الاسرائيلي الانصاري يكني أبا يوسف وكان اسمه في الجاهلية الحصين فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الله والله تعالى أعلم ه ومن كذب اليهود وجهلهم بالتاريخ ما يعتقدونه فى عبد الله بن سلام انه صلى الله تعالى عليه وسلم حين سافر الى الشام في تجارة لحديجة رضي الله تمالى عنها اجتمع بأحبار اليهود وقص عليهم أحلامه فعلموا أنه صاحب دولة فأصحبوه عبد الله بن سلام وبقى معه مدة فتعلم نه علم الشرائع والامم السالفة وأفرطوا في الكذب الى أن نسبوا القرآن المعجز الى تأليف عبد الله بن سلام وعبدالله هذا ماليس له إقامة بمكة ولا تردد اليها ، ولم ير النبي صلى الله تعالى عايه وسلم إلافي المدينة وأسلم إذقدهما عليه الصلاة والسلام أوقبل وفاقه صلى الله تعالى عليه وسلم بعامين على ماحكاه في البحر عن السُّعبي، فما أكذب اليهو دو أجهم لعنهم الله تعالى، وناهيك من طائفة ماذم في القرآن طائفة مثلما م وأخرج سعيد بن منصور . وابن جرير . وابن المنذر عن مسروق أن الشاهد هوموسى بن عمران عليه الصلاة والسَّلام، وقد تقدم أنه كان يدعى مكية الآية وينكرنزو لها في ابن سلام ويقول: إنما كانت خصومة خاصم بها محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وكأنه علىهذالايحتاج إلىالقول بأنهانزلت بخصوص شاهد ، وأيد عدم إرادة الخصوص بأن (شاهد) في الآية نكرة والنكرة في سياق الشرط تعم ، وأنا أقول: بكون التنوين في

(شاهد) للتعظيم و بمدنية الآية و نزو لها فى ابن سلام ، والخطابات فيها مطلقا لكفاره كه ، ور بمايظن على بعض الروايات أنها لليهودوليس كذلك ، وهم المعنيون أيضا بالذين كفروا فى قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إلى آخره، وهو حكاية لبعض آخرمن أقاو يلهم الباطلة فى حق القر آن العظيم والمؤمنين به ، وفيه تحقيق لاستكارهم أى وقال كفاره كمة : ﴿ للّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أى لا جلهم وفى شأنهم فاللام للتعليل ياسمت فى (قال الذين كفروا للحق) ه وقيل : هى لام المشافهة والتبليغ والتفتوا فى قولهم : ﴿ لَوْ كَانَ ﴾ أى ماجاء به صلى الله تعالى عليه وسلم من القرآن، وقيل : الايمان ﴿ خَيْرًا مَا سَبقُونَا الله ﴾ ولو لاه لقالوا بسبقتمونا بالخطاب أو لما سمعوا أن جماعة وتعقب بأن هذا ليس من مواطن الالتفات ، وكونهم قصدوا تحقير المؤمنين بالغيبة لا وجه له ، وكون وتعقب بأن هذا ليس من مواطن الالتفات ، وكونهم قصدوا تحقير المؤمنين بالغيبة لا وجه له ، وكون المشافهين طائفة من المؤمنين كانوا فقراء ضعفاء كمار . وصهيب . وبلال . وكانوا يزعمون أن الخير الديني يتبع الخير راوا أن أكثر المؤمنين كانوا فقراء ضعفاء كمار . وصهيب . وبلال . وكانوا يزعمون أن الخير الديني يتبع الخير من الذيوي وأنه لا يتأهل للاول إلا من كان له القدح المعلى من الثانى ، ولذا قالوا : (لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم) وخطؤه فى ذلك مما لا يخنى \*

وأخرج ابن المنذر عن ءون بن أبي شداد قال : كانت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمة أسلمت قبله يقال لها زنيرة (١) فكان رضى الله تعالى عنه يضربها على إسلامها وكان كفار قريش يقولون : لو كان خيرا ما سبقتنا اليه زنيرة فأنزلالله تعالى فى شأنها (وقال الذين كـفروا) الآية ، ولعلهم لم يريدوا زنيرة بخصوصها بل مر. شابهما أيضا . وفي الآية تغليب المذكر على المؤنث، وقال أبو المتوكل: أسلم أبو ذر ثم أسلمت غفار فقالت قريش ذلك ، وقال الـكلبي. والزجاج قالذلك بنو عامر بن صعصعة . وغطفان. وأسد. وأشجع لما أسلم. أسلم . وجهينة . ووزينة . وغفار . وقال الثعلبي : هي مقالة اليهود حين أسلم ابن سلام وأصحابه منهم، ويلزم عليه القول بأن الآية مدنية وعدها في المستثنيات أو كون «قال» فيها كنادى في قوله تعالى: (ونادى أصحاباً لاعراف) وهذا كما ترى والمعول عليه ما تقدم ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ ﴾ أىبالقرءان ، وقيل : بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ، و «إذ» على مااختاره جار الله ظرف لمقدر دل عليه السابق واللاحق أى وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم واستكبارهم، وقوله تعالى : ﴿ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَاَ إِفْكَ قَديمٌ ١١ ﴾ أى يتحقق منهم هذا القول والطعن حينا فحينا كما يؤذن بذلك صيغة المضارع مسببءن العناد والاستكبار، وإذا جاز مثل حينتذ الا آن أى كانذلك حينئذ و اسمع الآن بدليلقرينة الحال فهذا أجوز ،والاشارة الى القرآن العظيم، وقولهم: ذلك فيه كقولهم : «أساطير الآو اين ، ولم يجوزأن يكون (فسيقولون) عاملا في الظرف لتدافع دلالتي المضي والاستقبال، وانما لم يجعله مزقبيل «فسوف يعلمون اذ الاغلال» نظمًا للمستقبل في سلك المقطوع يمّا اختاره ابن الحاجب في الامالي لأن المعني همنا \_ فإ في الكشف \_ على أن عدم الهداية محقق واقع لا أنه سيقعالبته، ألا ترى الى قوله تعالى : ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا ) بعد ما بين استـكبارهم وعنادهم كيف ينص على

<sup>(</sup>١) بالنون ووقع في أصل المؤلف وزبيرة بالباء الموحدة وهو غلط صححناه من الاصابة ،

أنهم مجادلون معرضون عن القرآن وتدبره غير مهتدين ببشائره ونذره ،

وقال بعضهم : الظرف معمول \_لسيقولون\_ والفاء لاتمنعءن عمل مابعدها فيها قبلها كما ذكره الرضي، والتسبب المشعرة به عن كـفرهم ، و(سيقولون) بمعنىقالوا، والعدولآليه للاشعار بالاستمرار.وتعقب بأنذلك معالسين بعيد ، وقيل : إذ تعليلية للقول . وتعقب بأنه معلل بكفرهم كما آذنت به الفاء ، وقدر بعضهم العامل المحذوف قالوا ما قالوا، ورجحه على التقدير السابق وليسبر اجم عليه كما لا يخفي على راجح ﴿ وَمَنْ قَبْلُه ﴾ أي من قبل القرآن وهو خبر مقدم لقوله تعالى : ﴿ كَتَابُ مُوسَى ﴾ قدم للاهتمام ، وجوز الطبرسي كون (كتاب) معطوفا على « شاهد » والظرف فاصل بينالعاطف والمعطوف، والمعنىوشهد كتاب موسى من قبله ،وجعل ضمير «قبله» للقرآن أيضا وليس بشيء أصلاً، وقوله سبحانه : ﴿ إِمَامًا وَّرَحْمَةً ﴾ حالمن الضمير في الخبر أومن (كتاب ) عند من جوز الحال من المبتدأ ، وقيل : حال من مُحذوف والعامل كذلك أي أنزلناه إماما وهوكما ترى • والمعنى وكائن منقبله كتاب موسى يقتدى به فى دينالله تعالىوشرائعه كما يقتدىبالامامورحمة منالله سبحانه لمن آمن به وعمل بموجبه،وقوله تعالى: ﴿ وَهَٰذَا ﴾ أىالقرا آنالذى يقولون في شأنه ما يقولون ﴿ كَتَابٌ ﴾ مبتدأ خبر، وقرله عزوجل ؛ ﴿ مُصَدِّقٌ ﴾ نعت(كتاب) وهومصبالفائدة أىمصدق الكتاب موسى الذي هو إمام ورحمة أو لما بين يديه من جميع الكتب الالهية، وقدقرى (مصدق لما بين يديه) والجملة عطف على الجملة قبلها وهي حالية أو مستأنفة ، وأياما كان فالـكلام ردلقولهم : ( هذا إنك قديم )وإبطال له ،والمعنى كيف يصحكونه إفـكا قديما وقد سلموا كتاب موسى والقرآن مصدّق له متحد معه في المعنى أو لجميع الـكتب الالهية ، وقوله تعالى : ﴿ لَسَانًا عَربَّيًا ﴾ حال من ضمير (كتاب ) المستتر في ( مصدق ) أومنه نفسه لتخصيصه بالصفة، وعامله على الأول ( مصدق ) وعلى الثاني ما في هذا من معنى الفعل ، وفائدة هذه الحال مع أن عربيته أمر معلوم لكل أحد الاشعار بالدلالة على أنكونه مصدقا كما دلعلى أنه حق دل على أنه وحي و توقيف من الله تعالى. هذا على القول بأن الكلام مع اليهود ظاهر ، وأماعلي الفول بأنه مع كمار مكة فلا نهم قد يسلمون التوراة ونحوها من الكتب الإلهية السابقة وان كانوا أحيانا ينكرون آنزال الكتب وإرسال الرسل عليهم السلام مطلقًا . وفي الكشف وجه تقديم الخبر في قوله تعالى : ( ومن قبله كتاب موسى ) أن إرسال الرسل وانزال الكتب أمرمستمر كائن منعند الله تعالى فن قبل انزال القرآن إماماورحمة كان انزال التوراة كذلك، وليس من تقديم الاختصاص بل لأن العناية والاهتمام بذكره ، ولما ألزم الكفار بنزول مثله وشهادة أعلم بني إسرائل ذكر على سبيل الاعتراض من حال كتاب موسى عليه السلام ما يؤكد كونه من عند الله تعالى وأن مايطابقه يكونمن عندهسبحانه لامحالة وتوصلمنه المأن القرآنلما كان مصدقه بلمصدق سائر الـكتب السهاوية وجبأن يؤمن به ويتلقى بالقبول ؛ وهو بالحقيقة إعادة للدعوىالأولى على وجه أخصر وأشمل إذ دل فيه على أن كونه مصدقا كاف شهد شاهد بني إسرائيل أو لا ، وانقيل : نزلوا لعنادهم منزلة من لا يعرف أن كتاب موسى قبله إذ لو عرفوا وقد تبين أنه مثله لآذعنو افقيل : ( ومن قبله) لامن بعده لكانوجهاموفى فيه حق الاختصاص كماً أثره السكاكي من أنه لازم التقديم انتهى . وهو ظاهر في أن الجملة ليست حالية ه

وجوزكون (لساناً) مفعولا \_ لمصدق \_ والمكلام بتقدير ،ضاف أى ذالسان عربي وهوالني عليه الصلاة والسلام و تصديقه اياه بموافقته كتاب موسىأو الكتبالساوية مطلقا وإعجازه ، وجوزعلى المفعولية كون ( هذا ) إشاره الى كتاب، وسي فلا يحتاج الى تقدير مضاف ، ويراد ـ بلساناعربيا ـ القرآن ، ووضعت الاشارة موضع الضمير للتعظيم ، والاصل وهو مصدق لسانا عربيا ، وقيل : هو منصوب بنزع الحافض أى مصدق بلسان عربی والکل کما تری . وقرأ الکلبی (ومن قبله) بفتح المیم (کتاب موسی) بالنصب ، وخرجت علی أنمن موصولةمعمولة لفعلمقدروكذا(كتاب)أى و آتينا الذين كانواقبل نزول القرآن من بني اسرائيل كتاب موسى ه ﴿ لَيُنذُرَ الَّذِينَ ظَلُّهُوا ﴾ متعلق بمصدق وفيه ضمير للكتاب أولله تعالى أوللرسول عليه الصلاة والسلام، و يؤيد الاخير قراءة أبى رجاء . وشيبة . والاعرج. وأبى جعفر . وابن عامر . ونافع . وابن كثيرفىرواية ( لتنذر ) بتاء الخطاب فانه لا يصلح بدون تـكلف لّغير الرسول ، والتعليل صحيح على الـكل ، ولا يتوهملزوم حذف اللام على أن الضمير للـكـتاب لوجود شرط النصب لانه شرط الجواز ﴿ وَأَبْشَرَى للْمُحْسَنِينَ ۗ ١ ﴾ عطف على المصدر الحاصل من أن والفعل ، وقال الزمخشرى : وتبعه أبو البقاء هو في محل النصب معطوف على محل ( لينذر ) لأنه مفعول له ، وزعم أبو حيان أن ذلك لايجوز على الصحيح من مذهب النحو يين\$ن المحل ليس بحق الاصالة وهم يشترطون في الحمل عليه ذلك إذ الاصل في المفعول له الجر ، والنصب اشيء من نزع الخافض لـكنه كثر بشرطه ، وحكى فى اعرابه أوجها فقال : قيل معطوف على ( مصدق ) وقيل : خبرمبتدا محذوف أى هو بشرى ، وقيل ؛ منصوب بفعل محذوف معطوف على ( ينذر ) أى ويبشر بشرى ، وقيل: منصوب بنزع الخافض أى ولبشرى ، والظاهر أن (المحسنين) في مقابلة (الذين ظلموا) والمراد بالأول الـكفرة وبالثانى المؤمنون. وفي شرح الطيبي إنماعدل عن العادلين إلى ( المحسنين ) ليكون ذريعة إلى البشارة بنني الخوف والحزن لمن قالوا : ربنا الله ثم استقاموا ، وقيل : ( المحسنين ) دون الذين أحسنوا بعدةوله تعالى :(الذين ظلموا) ليكون المعنى لينذر الذين وجد منهم الظلم ويبشر الذين ثبتوا واستقاموا على الصراط السوى فيناسب تعليل البشارة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ إلى آخِره أى انالذين جمعوا بينالتوحيد الذي هو خلاصة العلم والاستقامة فى الدين التي هي منتهي العمل ، و( ثم ) للتراخى الرتبي فالعمل متراخى الرتبة ع التوحيد ، وقد نصوا على أنه لا يعتدبه بدونه ﴿ فَلَا خَوْتُ عَلَيْهُمْ ﴾ من لحوق مكروه ﴿ وَلاَهُمْ بَحْزَنُونَ ١٣٠﴾ من فوات محبوب، والمراد استمرار النفي، والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط مع بقاء معنى الابتداء فلاتدخل فى خبر ليت ولعل وكان وان كانت أسمآؤها موصولات ، وتقدم في سورة السجدة نظير هذه الآية وذكرنا في تفسيره ماذكر نا فلير اجع ﴿ أُولَتْكَ ﴾ الموصوفون بماذكر من الوصفين الجليلين ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّة خَالدينَ فيهاً ﴾ حال من المستكن فى( أصحاب) وقوله تعالى: ﴿ جَزَاءً ﴾ منصوب[مابعامل مقدر أى يجزون جزاء ، والجملة استثناف أو حال واما بمعنى مانقدم على ماقيل فأن قوله تعالى : ( أو لئك أصحاب الجنة ) فى معنى جازيناهم ﴿ بَمَا كَأُنُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ﴾ من الحسنات القلبية والقالبية ﴿ وَوَصَّيْنَا الانْسَانَ بَوَالَدَيْهِ احْسَانًا ﴾ نزلت كما كَمَّ أُخرِج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس في أبي بكر الصديق رضي الله تمالي عنه

إلى قوله تعالى: ( وعد الصدقالذي كانوا يوعدون) •

(وإحسانا ) قيل : مفعول ثان لوصيناعلى تضمينه معنى الزمنا، وقيل: منصوب على المصدر على تضمين (وصينا) معنى أحسنا أي أحسنا بالوصية للانسان بوالديه إحسانا ، وقيل : صفة لمصدر محذوف بتقدير مضاف أي إيصاء ذا إحسان ، وقيل: مفعول له أي وصيناه بهها لاحساننا اليهما ، وقال ابن عطية: إنه منصوب على المصدر الصريح و ( بوالديه ) متعلق بوصينا، أو به وكأنه عنى يحسن إحسانـا وهو حسن ، لـكن تعقب أبو حيان تجويزه تعلق الجار باحسانا بأنه لا يصح لأنه مصدر مقدر بحرف مصدرى والفعل فلا يتقدم معموله عليه ولأن أحسن لا يتعدى بالباء وإنما يتعدى باللام تقول : أحسنت لزيد ولا تقول : أحسنت بزيد على معنى ان الاحسان يصل اليه ، وفيه أنا لا نسلم أرب المقدر بشئ يشارك اقدر به في جميع الاحكام لجواز أن يكون بعض أحكامه مختصا بصريح لفظه مع أن الظرف يكفيـه رائحة الفعل ولذا يعمل الاسم الجامد فيه باعتبار لمح المعنى المصدري ، وقد قالوا ؛ إنه يتصرف فيه ما لايتصرف في غيره لاحتياج معظم الأشياء اليه ه والجار والمجرور محمول عليه ، وقد كـ ثر ما ظاهره التعلق بالمصدر المتأخر نـكرةكــ لا تأخذكم بهـما رأفة ــ ومعرفة نحو ( فلما بالغ معه السعى ) و تأويل كل ذلك تكلف ، وأيضا قوله : لأن أحسر. لأيتعدى بالباء الخ فيه منع ظاهر ، وقدر بعضهم الفعل قبل الجار فقال : وصينا الانسان بأن يحسن بوالديه إحسانا ، ولعل التنوين للتفخيم اى إحسانا عظيماً ، والايصاء والوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ من قولهم : أرض واصية متصلة النبات ، فني الآية اشعار بأن الاحسان بهما أمر معتنى به ، وقد عدفي الحديث ثاني افضل الاعمال وهو الصلاة لأول وقتها ، وعد عقوقهما ثانىأ كبرالـكبائر وهو الاشراك باللهعزوجل،والاحاديث في الترغيب في الإول والترهيب عن الثاني كثيرة جدا ، وفي الآيات مافيه كفاية لمن ألقي السمع وهو شهيد ه وقرأ الجهور (حسنا) بضم الحاء واسكان السين أى فعلا ذا حسن أو كـأنه فى ذاته نفس الحسن لفرط حسنه ، وجوز أبوحيان فيه أن يكون بمعنى ( احسانا ) فالاقوال السابقة تجرى فيه . وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . والسلمي . وعيسي (حسنا ) بفتح الحاء والسين ، وعن عيسي (حسنا ) بضمهما ه

﴿ مَا الْهُ كُرُهُ الْهُ كُرُهُ اللهِ وَصَعَتُهُ كُرُهُ اللهِ الدائة وَقَلَا اللهِ وَقَرَا شَيْبَة وَابُوجِعَفَر وَالحَسْن. وقتادة ، وليس الكره في أول علوقها بل بعد ذلك حين تجدله ثقلا ، وقرأ شيبة ، وأبوجعفر ، والحرميان (كرها) بفتح السكاف وهما لغتان بمعنى واحد كالفقر والفقر والضعف والضعف ، وقيل : المضموم اسم والمفتوح مصدر ، وقال الراغب : قيل الكره أي بالفتح المشقة التي تنال الانسان من خارج ما يحمل عليه باكره والكره ما يناله من ذا تموهو ما يعافه من حيث الطبع أو من حيث العقل أو الشرع ، وطعن أبوحاتم في هذه القراء وقفال : لا تحسن هذه القراء قلان الكره بالفتح الغصب والغلبة . وأنت تعلم أنها في السبعة المتواترة فلا معني للطعن فيها ، وقد كان هذا الرجل يطعن في بعض القراآت بما لاعلم له به جسارة منه عفا الله تعالى عنه ﴿ وَحَمُّلُهُ وَفَسَالُهُ ﴾ أي مدة حمله وفصاله ، وبتقدير هذا المضاف يصح حمل قوله تعالى : ﴿ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ على المبتدأ من غير كره ، والفصال الفطام وهو مصدر فاصل فكأن الولد فاصل أمه وأمه فاصلته . وقرأ أبو رجاء ، والحسن . وقتادة ، والفصال الفطام وهو مصدر فاصل فكأن الولد فاصل أمه وأمه فاصلته . وقرأ أبو رجاء ، والحسن . وقتادة ،

ويعقوب. والجحدري (وفصله) أي فطمه فالفصل والفصال كالفطم والفطام بناء ومعني ؛ وقيل: الفصاك بمعنى وقت الفصل أى الفطم فهو معطوف على مدة الحمل ، والمراد بالفصال الرضاع التام المنتهى بالفطام ولذلك عبر بالفصال عنه أو عن وقته دورن الرضاع المطلق فانه لا يفيد ذلك ، وفي الوصف تطويل ، والآية بيان لما تـكابده الام وتقاسيه في تربية الولد مبالغة في التوصية لها ، ولذا أعتني الشارع ببرها فوق الاعتناءببر الاب ، فقد روى «أن رجلا قال: يارسول الله من أبر ؟ قال: أمك قال: ثم من ؟ قال : أمك قال : مم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال أباك» وقد أشير في الآية إلى ما يقتضى البر بما على الخصوص في ثلاث مراتب فتكون الاوامر في الخبر كالمأخوذة من ذلك واستدل بها على كرم الله تعالى وجهه . وابن عباس رضي الله تعالى عنهما . وجماعة من العلماء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لماانه إذا حطءن الثلاثين للفصال حو لان لقوله تعالى: (حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) يبقى للحمل ذلك وبه قال الاطباء ، قال جالينوس : كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحمل فرأيت أمرأة ولدت لمائة وأربع وثمانين ليلة . وادعى ابن سيناأنهشاهدذلك ه وأما أكثر مدة الحمل فليس في القرآن العظيم ما يدل عليه ۽ وقال ابن سينا في الشفا : بلغني من جمة من أثق به كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سنى الحمل ولداً نبتت أسنانه ، وحكى عن ارسطو أنه قال : أزمنة الحمل لكل حيوان مضبوطة سوى الانسان فربما وضعت المرأة لسبعة أشهروربما وضعت لثمانيةوقلما يعيش الولد في الثامن الا في بلاد معينة مثل مصر ، ولعل تخصيص أقل الحملوأ كثر الرضاع بالبيان في القرآن السكريم بطريق الصراحة والدلالة دونأ كثر الحملوأقل الرضاع وأوسطهما لانضباطهما بعدم النقصوالزيادة بخلاف ما ذكر ، وتحقق ارتباط حكم النسب بأقل مدة الحمل حتى لووضعته فيما دونه لم يثبت نسبه منهوبعده يثبت وتبرأ من الزنا، ولو أرضعت مرضعة بعد حواييزلم يثبت به أحكامالرضاع فى التناكح وغيره وفى هذا خلاف لا يعبأ به ﴿ حَتَّى إَذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ ﴾ غاية لمقدر أى فعاش أواستمرت حياته حتى إذا اكتهل واستحكم قوته وعقله ﴿ وَبَالَعَ أَرْبَمِينَ سَنَةً ﴾ الظاهر أنه غير بلوغ الاشد ، وقال بعضهم ؛ إنه بلوغ الاشدوالعطف للتأكيد ه وقد ذكر غير واحد أن الانسان اذا بلغ هذا القدر يتقوىجدا خلقه الذى هو عليه فلا يكاد يزايله بعد ، وفى الحديث «إن الشيطان يجريده على و جه من زاد على الاربعين ولم يتبويقول بأبى و جه لايفاح، وأخرج أبو الفتح الازدى من طريق جو يبرعن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً دمن أتى عليه الاربعون سنة فلم يغلب خير مشره فليتجهز الى النار ، وعلى ذلك قول الشاعر :

إذا المرء وافى الاربعين ولم يكن له دون ما يهوى حياء ولاستر فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى وإن جر أسباب الحياة له العمر

وقيل: لم يبعث نبى الأبعد الآر بعين، وذهب الفخر الى خلافه مستدلاً بأن عيسى ويحيى عليهما السلام أرسلا صبيين لظواهر ما حكى فى السكتاب الجليل عنهما، وهو ظاهر كلام السعدحيث قال:من شروط النبوة الذكورة وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأى ولو فى الصبا كعيسى ويحيى عليهما السلام الى آخر ماقال ه وذهب ابن العربى فى آخرين إلي أنه يجوز على الله سبحانه بعث الصبى إلا انه لم يقع و تأولوا آيتى عيسى ويحيى (قال إنى عبد الله آ تانى السكتاب وجعلنى نبياً . وآتيناه الحسكم صبياً ) بأنهما اخبار عما سيحصل لهما

لا عما حصل بالفعل، ومثله كثير في الآيات وغيرها ، والواقع عند هؤلاء البعث بعد البلوغ .و-كي اللقاني عن بعض اشتراطه فيه و يترجح عندى اشتراطه فيه دون أصل النبوة لما أن النفوس في الأغلب تأنف عن إتباع الصغير وأن كبر فضلا كالرقيق والانثى، وصرح جمع بأن الاعم الاغلب كوناالبعثة على رأس الاربعين كما وقع لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ قَالَ رَبِّ أُوْزَعْنِي ﴾ أى رغبني ووفقني من أوزعته بكذا أي جعلته مولعا به راغبا في تحصيله . وقر أالبزى (أو زعني) بفتح الياء ﴿ أَنْ أَشْكُرُ نَهُ مَتَكَ الَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَالَّذِي ﴾ أي نعمة الدين أو ما يعمها وغيرها ، وذلك يؤيد ما روى أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأنه لم يكن أحد أسلم هو وأبواه من المهاجرير. والانصار سواه كذا قيل، وإسلام أبيه بعد الفتح وحينثذ يلزم أن تكون الآية مدنية واليه ذهب بعضهم ، وقيل : إن هذا الدعاء بالنسبة الى أبويه دعا. بتو فيقهما للايمان وهو كما ترى . واعترض على التعليل بابن عمر. وأسامة بن زيد . وغيرهما ، ونقل عن الواحدي انهقد صحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابن عشرين سنة في سَفَر الشَّام في التجارة فنز ل تحت شجرة سمرة وقال له الراهب : إنَّه لم يستظل ما أحد بعد عيسي غيره صلى الله تعالى عليه وسلم فوقع في قلبه تصديقه فلم يكن يفارقه في سفر ولا حضر فلمأنبئ وهو ابر. أربعين آمن به وهو ابن ثمانية و ثلاثين فلما بانع الاربعين قال : ( رب أوزعنى ) الخ ﴿ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحًا تَرْضَاهُ ﴾ التنوين للتفخيم والتكثير، والمرادبكونه مرضيا له تعالى.عأنالرضا علىماعليه جمهورأهلالحقالارادة معتركُ الاعتراض وكل عمل صالح كذلك أن يكون سالما من غوائل عدم القبول كالريا. والعجب وغيرهما، فحاصله اجعل عملي على وفق رضاك: و قيل المراد بالرضا هنا ثمر ته على طريق الكناية ﴿ وَأَصْلَحْ لَى فَى ذُرِّيقًى ﴾ أى اجعل الصلاح سارياً في ذريتي راسخاً فيهم في قوله: •

فان تعتذر في المحل من ذي ضروعها لدى المحل بجرح في عراقيبها نصلي

على أن (أصلح) بزل منزلة اللازم ثم عدى بنى ليفيد ما أشرنا اليه من سريان الصلاح فيهم وكونهم كالظرف له لتمكنه فيهم والا فكان الظاهر واصاح لى ذريتى ، وقيل عدى بفى لتضمنه معنى اللطف أى الطف كالظرف له لتمكنه فيهم والا فكان الظاهر واصاح لى ذريتى ، وقيل عدى بفى لتضمنه معنى اللطف أى الطف ويفي ذريتى ، والأول أحسن ، قال استجاس ؛ أجاب الله تعالى دعاء أين بكر فأعتق تسعة ، نالمؤه بن منهم بلال وعام بن فهيرة ولم يرد شيئا من الحنير الا اعانه الله تعالى عليه ، ودعا أيضا فقال (أصلح لى فى ذريتى) فأجابه الله تعالى فلم يكر له ولد الا آمنو اجميعا فاجتمع له اسلام أبو يه وأولاده جميعاً ، وقد أدرك أبوه وولده عبد الرحن وولده أبو عتيق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآمنوا به ولم يكن ذلك لاحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين ﴿ إِنِّ تُنْبُثُ إِلَيْكَ ﴾ عالا ترضاه أو يشغل عنك ﴿ وَإِنِّ منَ المُسلانِ ه و الجمع لان المراد به الجنس المتصف بالمهنى الحكى عنه ، وما فيه من معنى البعد للاشعار ببعد منزلته وعلو درجته أى أولئك المنعوتون بما ذكر من النعوت الجليلة ، فيه من معنى البعد للاشعار ببعد منزلته وعلو درجته أى أولئك المنعوتون بما ذكر من النعوت الجليلة ، فيه من معنى البعد للاشعار ببعد منزلته وعلو درجته أى أولئك المنعوتون بما ذكر من النعوت الجليلة ، والدين تنقبل عنهم أحسن من منه أحسن ما عليه ﴿ وانتَجَاوَزُ عَنْ سَيَاتَهُمْ ﴾ لتوبتهم المشار اليها بانى تبت والا فعند اهل الحق ان مغفرة الذنب مطالقالاتترقف على توبة ﴿ فَ أَصُحَابِ الجَنّة ﴾ لتوبتهم المشار اليها بانى تبت والا فعند اهل الحق ان مغفرة الذنب مطالقالاتترقف على توبة ﴿ فَ أَصُحَابِ الجَنّة ﴾

كائنين فى عدادهم منتظمين فى سلكهم ، وقيل: (فى) بمعنى مع وليس بذاك ﴿ وَعَدَ الصِّدْقَ ﴾ مصدر لفعل مقدر وهو مؤكد لمضمون الجملة قبله، فانقوله سبحانه: (نتقبل. ونتجاوز) وعدمنه عزوجل بالتقبل والتجاوز . ﴿ الَّذَى كَانُوا يُوعَدُونَ ١٦ ﴾ على ألسنة الرسل عليهم السلام . وقرى ، (يتقبل) بالياء والبناء للمفعول و (أحسن) بالرفع على النيابة مناب الفاعل وكذا (يتجاوز عن سياتهم) .

وقرأ الحسن . والاعش . وعيسى بالياء فيهما مبنيين للفاعل وهو ضميره تعالى شأنه و ( أحسن ) بالنصب على المفعولية ﴿ وَالَّذِي قَالَ لُوَ الدُّيهُ ﴾ عند دءوتهما إياه للايمان ﴿ أَفُّ لَّـكُمَّا ﴾ صوت يصدر عن المرء:د تضجره وفيه قرآات ولغات نحو الاربعين، وقد نبهنا على ذلك في سورة الاسراء، واللام لبيان المؤففله كما فى (هيت لك ) والموصول مبتدأ خبره (أولئك الذين حق عليهم القول ) والمراد به الجنس فهو فى معنى الجمع ، ولذا قيل: (أولئك) وإلىذلك أشار الحسن بقوله: هو الحكافر العاق لوالديه المنكر للبعث، ونزول الآية في شخص لا ينافي العموم كما قرر غير مرة ، وزعم مروانعليه مايستحق أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وردت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها . أخرج ابن أبي حاتم . وابن مردو يه عن عبد الله قال: إنى لغي المسجد حين خطب مروان فقال: إن الله تعالى قد أرى لأمير المؤمنين \_ يعني معاوية \_ في يزيد رأيا حسنا أن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر . وعمر فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : أهرقلية إن أبابكر رضىالله تعالىءنهوالله ماجعلها فىأحدمن ولده ولااحد من أهل بيته ولاجملها معاويةالارحمة وكرامة لولده ، فقال مروان: ألست الذي قال لو الديه أف لكما فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله ﷺ أباك فسمعت عائشة فقالت: مرو ان أنت القائل لعبد الرحن كذاو كذا كذبت والله مافيه نزلت نزلت في فلان بن فلانه وفى رواية تقدمت رواهاجماعةوصححها الحاكم عن محمد بن زياد أنها كذبته ثلاثًا ثم قالت : والله ماهو به ـ تعنى أخاها ـ ولوشئت ان اسمى الذي أنزلت فيه لسمية وإلى آخر مامر ، وكان ذلك من فضض اللعنة اغاظة لعبد الرحمن وتنفيرا للناس عنه لئلا يلتفتوا إلىماقاله وماقال الاحقا فأين يزيد الذي تجل اللعنة عنه وأين الخلافة. ووافق بعضهم كالسهيلي فىالاعلام مروان فى زعم نزولها فى عبد الرحمن ، وعلى تسليم ذلك لامعنى للتعيير لاسيما من مروان فان الرجل أسلم وكان من أفاضل الصحابة وابطالهم وكان له فى الاسلام غناء يوم اليمامة وغيره والاسلام يجب ما قبله فالـكافر إذا اسلم لاينبغيأن يعير بماكان يقول ﴿ أَتَعَدَانني أَنْ أُخْرَجَ ﴾ ابعث من القبر بعد الموت . وقرأ الحسن . وعاصم . وابو عمرو فى رواية وهشام (أتعدانى) بادغام نون الرفع في نون الوقاية ، وقرأ نافع في رواية . وجماعة بنون واحدة ، وقرأ الحسر. ﴿ . وشيبة . وأبو جمفر بخلاف عنه ، وعبد الوارث عن أبي عمرو · وهرون بن موسى عن الجحدري ، و بسام عن هشام ( أتعد انني) بنو نين من غير ادغام ومع فتح الاولى كأنهم فروا من اجتماع الكسرتين والياء ففتحوا للتخفيف ، وقالأبرحاتم:فتح النون باطل غلط ، وقال بعضهم : فتحنون التثنية لغة رديثة وهون الامر هنا الاجتماع ، وقرأ الحسن . وابن يعمر . والاعمش . وابن ، صرف . والضحاك (أخرج) مبنياللفاعل ، ن الخروج ﴿ وَقَدْخَلَت القُرُونُ مَنْ قَبْلَى ﴾ أي مضت ولم يخرج منها أحد ولابعث فالمراد إنكارالبعث كما قيل: ماجاءنا أحد يخبر أنه في جنة لماءضي أونار

وقالأبوسليمان الدمشقى : أرادوقد خلت القرون من قبلي مكذبة بالبعث، فالكلام كالاستدلال على نفي البعث ه ﴿ وَهُمَا يَسْتَغَيْثَانَ اللَّهَ ﴾ أى يقولان : الغياث بالله تعالى منك ، والمراد إنكار قوله واستعظامه كأنهما لجا ۚ إِلَى الله سبحانه في دفعه كما يقال: العياذ بالله تعالى من كذا أو يطلبان من الله عز وجل أن يغيثه بالتوفيق حتى يرجع عما هو عليه من انكار البعث ﴿وَيْلَكَ ءامنَ ﴾ اىقائلين أويقولون له ذلك ، وأصل (ويل) دعاء بالثبور يقام مقام الحث على الفعل أوتركه أشعارا بأن ماهو مرتكب له حقيق بأن يهلك مرتـكبهوأن يطلب له الهلاك فاذا أسمع ذلك كان باعثا على ترك ماهو فيه والاخذ بما ينجيه ، وقيل : إن ذلك لأن فيه اشعارا بأن الفعلالذيأمربه بمايحسدعليه فيدعىعليه بالثبور فاذا سمعذلك رغب فيه ، وأياماكان فالمراد هناالحثوالتحريض على الايمان لاحقيقة الدعاء بالهلاك ﴿ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ ﴾ أي البعث ، وأضاف الوعد اليه تعالى تحقيقاللحق وتنبيها على خطئه في اسناد الوعد اليهمَّا . وقرأ الاعرج . وعمرو بن فائد ( أن ) بفتح الهمزة على تقديرلان أو آمن بأن وعد الله حق ، ورجح الاول بأن فيه توافق القراءتين ﴿ فَيَقُولُ ﴾ مكذبا لهما ﴿ مَاهَذَا ﴾ الذي تسميانه وعد الله تعالى ﴿ الْأَأْسَاطَيرُ الْأُوَّلِينَ ١٧ ﴾ أباطيلهم التي سطروها في الـكتب من غير أن يكون لها حقيقة ﴿ أُولَٰئُكَ ﴾ القائلون ذلك ، وقيل: أىصنف هذا المذكور بناء على زعم خصوص(الذي)وليس بشئ، ﴿ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ ﴾ وهو قوله تعالى لابليس ؛ ( لأملأن جهنم منك وبمن تبعك منهم أجمعين ) وقد مرتمام الـكلام في ذلك . ورد بهذا على من زعم أن الآية في عبد الرحمٰن بن أبي بكر لأنه رضيالله تعالى عنه أسلم وجب عنه ما قبل وكان من أفاضل الصحابة، و من حق عليه القول هو من علم الله تعالى انه لايسلم ابدا . وقيل: الحـكم هنا على الجنس فلاينافى خروج البعض من أحكامه الاخروية ، وقيل : غيرذلك بمالايلتفت اليه ه ﴿ فِي أُمْمَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلَهِمْ ﴾ في مقابلة (في أصحاب الجنة ) فهو مثله اعر ابا ومبالغة ومعني ، وقوله تعالى: ﴿ مِنَ الْجُنَّ وَالِانْسَ ﴾ بيان للامم ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ جميما ﴿ كَانُوا خُسرينَ ١٨ ﴾ قد ضيعو افطرتهم الاصلية الجارية مجرى رموس أموالهم باتباع الشيطان ، والجملة تعليل للحكم بطريق الاستثناف . وقرأ العباس عن أبي عمرو ( أنهم ) بفتح الهمزة على تقدير لانهم . واستدل بقوله عز وجل : ( في أمم قد خلت ) الخ على أن الجن يمو تون قُرنا بعُدْ قرنَ كَالانس . وفي البحر قال الحسن في بعض مجالسه : الجن لا يمو تُون فاعترضه قتادة بهذه الآية فسكت ﴿ وَلَـكُلُّ ﴾ من الفريقين المذكورين في قوله تعالى : ( او لئك الذين نتقبل عنهم ) وفي قوله سبحانه : (أولئك الذين حق عليهم القول) وإن شئت فقل في الذين قالو اربناالله والذي قال لو الديه أف ﴿ دَرَجَاتُ يمَّا عَمَلُوا ﴾ أى منجزاً ماعملوا ، فالـكلام بتقدير مضاف ، والجار والمجرور صفة ( درجات ) و( •ن ) بيانية أوابتدائية و(ما) موصولة أي من الذي عملوه من الخير والشرأو،صدرية أي من عملهم الخير والشر، ويجوزأن تكون « من » تعليلية بدون تقدير مضاف والجاروالمجرور كما تقدم . والدرجات جمع درجة وهي نحو المنزلة لـكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود ودركا إذا اعتبرت بالحدور، ولهذا قيل: درجات الجنة ودركات النار،

والتعبير بالدرجات في قال غير واحد على وجه التغليب لاشتمال « كل » على الفريقين أى لـكل منازل ومراتب سوا، كانت درجات أودركات ، وإنما غلب أصحاب الدرجات لانهم الاحقاء به لاسيما ، وقد ذكر جزاؤهم مرارا وجزاء المقابل مرة ﴿ وَلَيُوفِّيهُم أَعْمَالُهُم ﴾ أى جزاء أعمالهم والفاعل ضميره تعالى . وقرأ الاعمش . والاعرج ، وشيبة . وأبو جعفر . والاخوان . وابن ذكوان . ونافع بخلاف عنه (لنوفيهم ) بنون العظمة ، وقرأ السلمى بتا ، فوقية على الاسناد للدرجات مجازا ﴿ وَهُم لا يُظلّمُونَ ٩١ ﴾ بنقص ثواب وزيادة عقاب ، وقد مر الكلام في مثله غير مرة ، والجملة حال ، وكدة للتوفية أواستثناف مقرر لها ، واللام متعلقة بمحذوف مؤخر كأنه قيل : وليوفيهم أعمالهم ولا يظلمهم فعل مافعل من تقدير الاجزية على مقادير أعمالهم فجعل الثواب دركات \*

( وَيَوْمُ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّار ﴾ أى يعذبون بها من قولهم: عرض بنو فلان على السيف إذا قتلوا به وهو مجاز شائع، وذهب غير واحد الى أنه من باب القلب المعنوى والمهنى يوم تعرض النارعلى الذين كفروانحو عرضت الناقة على الحوض فان معناه أيضا كاقالوا: عرضت الحوض على الناقة لأن المعروض عليه بحب أن يكون له إدراك ليميل به الى المعروض أو يرغب عنه لكن لما كان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه و يحرك نحوه وههنا الآهر بالعكس لأن الحوض لم يؤت به و كذا النار قلب الكلام رعاية لهذا الاعتبار، وفي الانتصاف ان كان قولهم: عرضت الناقة على الحوض مقلوبا فايس قوله تعالى: رويوم يعرض الذين كفروا على النار ) كذلك لأن الملجىء ثم الماعتقاد القاب أن الحوض جماد لا ادراك له والناقة هي المدركة فهي التي يعرض عليها الحوض حقيقة ، وأما النار فقد وردت النصوص بأنها حينئد مدركة إدراك الحيوانات بل إدراك أولى العلم فالأمر في الآية على ظاهره كقولك :عرضت الاسرى على الأمير، ورعا يقال: لا مانع من تنزيلها منزلة المدرك إن لم تكن حينئذ مدركة وكذا تنزيل الحوض منزلته حتى كأنه يستعرض الناقة كما قال أبو العلاء المعرى :

إذا اشتاقت الحيل المناهل أعرضت عن الماء فاشتاقت اليها المناهل

وبعد ذلك قد لايحتاج الى اعتبار القلب ، وقال أبو حيان . لا ينبغي حل القرآن على القلب إذ الصحيح فيه أنه مما يضطر اليه في الشعر ، واذا كان المعنى صحيحا واضحا بدونه فأى ضرورة تدعو اليه ع والمثال المذكور لاقلب فيه أيضا ، فان عرض الناقة على الحوض وعرض الحوض على الناقة على منهما صحيح اذ العرض امر نسبي يصح اسناده لـكل واحد من الناقة والحوض ، وابن السكيت في كتاب التوسعة ذهب إلى أن عرضت الحوض على الناقة مقلوب والاصل انما هو عرضت الناقة على الحوض و هو مخالف للمشهور ، وأنت تعلم مما ذكر ناأو لا أن سبب اعتبارهم القلب في المثال كون المناسب في العرض أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه وان الامر في عرضت الحوض على الناقة بالعكس، وتفصيل السكلام في ذلك على وجه يعرف منه منشأ الخلاف ان العرض مطلق لا يقتضى ذلك وانما المقتضى له المعنى المساكلام في ذلك على وجه يعرف منه منشأ الخلاف ان العرض مطلق لا يقتضى ذلك وانما المقتضى له المعنى المعروض عايه قال انه الاصل، ومن لم ينظر الى الاعتبارين وقال العرض اظهار شئ لشي قال إن كلا من القولين على الاصل، وهو كما قال العلامة السالكوتى الحق لان كلا

الاعتبارين خارج عن مفهوم العرضُ فاحفظه فانه نفيس 🔹

والظرف منصوب بقول محذوف مقوله قوله تعالى: ﴿ أَذَهُ بِمُ طَبِّسَتُمُ ﴾ إلى آخره أى فيقال لهم يوم يعرضون أذهبتم لذاتكم ﴿ فَ عَيَاتُكُمُ النَّيْلَ ﴾ باستيفائها ﴿ وَاسْتَمْتُهُمْ بِهِ ﴾ فلم يبق لهم بعد شيء منها، وهو عطف تفسير لاذهبتم ، وقرأ فتادة . ومجاهد وابن وثاب . وأبو جعفر . والحسن . والاعرج . وابن كثير واحقم تفسير لاذهبتم ، وقرأ فتادة . ومجاهد وابن وثاب . وأبو جعفر . والحسن . والاعرج . وابن كثير في رواية ، وعن هشام الفصل بين المحققة والملينة بألف، والاستفهام على معنى التوبيخ فهو خبر في المعنى ولوكان استفهاما محضا لم تدخل الفاء في قوله سبحانه ؛ ﴿ وَالْمَوْنُ وَ مَذَابَ الْمُون ﴾ أى أي تُحرجون من طاعة الله عز وجل أى بسبب استكباركم وفسقكم الارض ﴾ ﴿ وَمَا كُنْتُم تَفْسُفُونَ • ﴾ ﴾ أى تخرجون من طاعة الله عز وجل أى بسبب استكباركم وفسقكم المستمرين ، وفي البحر أريد بالاستكبار الترفع عن الإيمان وبالفسق معاصي الجوارح وقدم ذنب القلب على التقلل من الدنيا و ترك التنم فيها والاحذ بالتقشف ، أخرج سعيد بن منصور . وعبد بن حميد . وابن المنذر والحاكم . والبيه قي في شعب الايمان عن ابن عمر أن عررضي الله تعالى عنه رأى في يد جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه درهما فقال ماهذا الدرهم قال : أريد أن اشترى به لاهلي عنه رأى في يد جابر بن عبد الله تشميتم شيئا الشتريته وه أين تذهب عنكم هذه الآية (أذهبتم طيباتكم حيات كم الدنيا واستمته تم بها)؟ ه

وأخرج ابن المبارك . وأبن سعد . وأحد في الزهد . وعبد بن حميد . وأبو نعيم في الحلية عن الحسن قال قدم وفد أهل البصرة على عمر رضى الله تعالى عنه مع أبى موسى الأشعرى فكان له فكل يوم خبز يلت فربما وافقناه مأدوما بريت وربما وافقناه مأدوما بسمن وربما وافقناه مأدوما بلبن وربما وافقنا القدائداليابسة قد دقت ثم أغلى عليها وربما وافقنا اللحم الغريض أى الطرى وهو قليل قال وقال لنا عمر رضى الله تعالى عنه : انى والله ماأجهل عن كراكر واسنمة وعن صلاء وصناب وسلائق ولكن وجدت الله تعالى عيرقوما بأمر فعلوه فقال عز وجل : (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها)، والكراكر جمع كركرة بالكسرة ذور البعير الذى إذا برك أصاب الأرض وهو من أطيب ما يؤكل منه والأستمة جمع سنام معروف والصلاء بالكسر والمدالشواء ، والصناب ككتاب صباغ يتخذ من الخردل والزبيب، والسلائق جمع سليقة كسفينة ما ملقول وغيرها و يروى بالصاد الخبر الرقاق واحدتها صليقة كسفينة أيضا ، وقيل : هى الجملان المشوية ، وقيل : اللحم المشوى المنضج وأنشدوا لجرير :

يكلفني معيشة الرزيد ومنلى بالصلائق والصناب

وأخرج أحمد . والبيهقى فى شعب الايمان عن ثوبان دضى الله تعالى عنه قال «كان دسول الله وَيُطَافِعُهُ اذا سافر الآخر عهده من أهله بفاطمة وأول من يدخل عليه منهم فاطمة رضى الله تعالى عنها فقدم من غزاة له ناتاها فاذا بمسح على بابها ورأى على الحسن والحسين قلبين من فضة فرجع ولم يدخل عليها فلما رأت ذلك ظنت

أنه لم يدخل من أجل مارأى فهتكت الستر ونزعت القلبين مر الصدين فقطعتهما فبكيا فقسمت ذلك بينهما فانطلقا المدسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منهما فقال ياثوبان اذهب بهذا الى بنى فلان أهل بيت بالمدينة واشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوار يزمن عاج فان هؤلا أهل بيتى ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا» والمسح بكسر فسكون ثوب من شعر غليظ، والقلبين تثنية قاب بضم فسكون السوار ، والعصب بفتح فسكون قال الخطابي إن لم يكن الثياب اليمانية فما أدرى ماهو وما أدرى فسكون القلائد تدكون منها، ويحتمل أن الواية بفتح الصاد وهو اطناب مفاصل الحيوان فلعلهم كانوا يتخذون من طاهره مثل الخرز ه

قال ثم ذكر بعض أهل اليمن أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذمنها الخرز البيض وغيرها، وأحاديث الزهد في طيبات الحياة الدنيا كثيرة وحالرسول الله ﷺ في ذلك معروفة بينالامة وفي البحر بعد حكاية حال عمر رضى الله تعالى عنه على نحو مما ذكرنا، قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: وهذا من باب الزهد والا فالآية نزلت في كفار قريش، والمعنى انه كانت لـكم طيبات الآخرة او آمنتم لـكمنـكم لم تؤمنوا فاستعجلتم طيباتكم في الحياة الدنيا فهذه كناية عن عدم الايمان ولذلك ترتب عليه (فاليوم تجزون عذاب الهون) ولو أريد الظاهر ولم يكن كناية عما ذكرنا لم يترتب عليه الجزاء بالعذاب، هذا ولماكان أهل كه مستغرقين فى لذات الدنيا معرضين عن الايمان وما جاء بهم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ناسب تذكيرهم بماجرى للعرب الاولى ممن كانوا أكثر أموالا وأشد قوة وأعظم جاها منهم فسلط عليهم العذاب بسبب كفرهم وبضرب الامثالوقصص من تقدم يعرف قبح الشيء وحسنه فقال سبحانه لرسوله مينيني : ﴿ وَاذْ كُرُ ﴾ لكفار مكة ﴿ وَأَخَاعاً دَ هودا عليه السلام ﴿ إِذْ أَنْدَرَ قُومَهُ ﴾ بدل اشتمال منه أي وقت انذاره اياهم ﴿ بِالْأَحْقَافِ ﴾ جمع حقف رمل مستطيل فيه اعو جاجوانحنا، و يقال احقو قف الشيء اعوج و كانو ابدو يين أصحاب خباء وعمد يسكنون بين رمال. شر فين على البحر بأرض يقاللها الشحرمن بلاداليمن قاله ابززيد بوقال ابنء باسرضي الله تعالى عنهما بين عمان ومهرة ءوفى رواية أخرى عنه الاحقاف جبل بالشام، وقال ابن اسحق: • ساكنهم من عمان الى حضر موت؛ وقال ابن عطية الصحيح ان بلاد عاد كانت باليمن ولهم كانت ارم ذات العهاد وسيأتي إن شاء الله تعالى الـكلام فى ارم وبيان الحق فيها ه ﴿ وَقَدْ خَاَتِ النَّذَرُ ﴾ أى الرسلكما هو المشهور، وقيل من يعمهم والنواب عنهم جمع نذير بمعنى منذر ه وجوزكون(النذر)جمع نذير بممنى الانذارفيكون مصدرا وجمع لانه يختلف باختلاف المنذربه.وتعقب بأنجمه على خلاف القياس ولا حاجة تدعو اليه ﴿ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ أى من قبله عليه السلام ﴿ وَمَنْ خُلْفه ﴾ أى من بعده وقرىء به ولولا ذلك لجاز العكس، والظاهران المراد النذر المتقدمون عليه والمتأخرون عنه. وعن ابن عباس يعنىالرسلالذين بعثوا قبله والذين بعثوا فى زمانه، فمعنى (منخلفه) من بعد انذاره ، وعطف (من خلفه) أى من بعده على اقبله اما من باب ، علفتها تبنا وماء باردا ، وفيه أقو الفقيل عاء ل الثاني . قدر أي وسقيتها ماء و يقال في الآية أي خلت النذر من بين يديه وتأتى من خلفه ۽ وقيل إنه مشاكلة، وقيل: إنه منقبيل الاستمارة بالـكمناية، واما لادخال الآتى فى سلك الماضى قطعا بالوقوع وفيه شائبة الجمع بين الحقيقة والمجاذ، وجوزأن

يقال: المضى باعتبار الثبوت في علم الله تعالى أي وقد خلت النذر في علم الله تعالى يعني ثبت في علمه سبحانه خلو الماضين منهم والآتين، والجملة اما حال من فاعل (أنذر ) أي إذ أنذر مُعلما إياهم بخلو النذر أومفعوله أي وهم عالمون باعلامه إياهم، وهوقريب منأسلوب قوله تعالى: (كيف تـكفرون بالله وكينتم أمواتا) الآية، ويجوز أن يكون المعنى أنذرهم على فترة من الرسل؛ وهي حال أيضاً على تفسير أبن عباس، وعلم القوم يجوز أن يكون من إعلامه ومن مشاهدتهم أحوال من كانوا في زمانه وسماعهم أحوال من قبله، واما اعتراض بين المفسر أعني (أندر قومه) وبين المفسر اعنى قوله تعالى: ﴿ الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ فانالنهى عن الشيَّ انذار عن مضرته كأنه قيل: واذكر زمان انذار هود قومه بما أنذر به ألرسل قبله وبعده وهو أن لا تعبدوا إلا الله تنبيها على أن انذار ثابت قديمًا وحديثًا اتفقت عليه الرسل عليهم السلام عرب آخرهم فهو يؤكد قوله تعالى: (واذكر)و يؤكد قوله سبحانه : (انذر قومه) ولذلك توسط ، وهو أيضا مقصود بالذكر بخلاف ما اذا جعل حالا فانه حينتُذ قيد تابع، وهذا الوجه أولى، على ماقرره في الكشف ، وجوز بعضهم العطف على (أنذر) اي واعلمهم بذلك وهو لمّا ترى، وجلعت (أن) مفسرة لتقدم معنى القول دون حروفه وهو الانذارو المفسر معموله المقدر، وجوز كونها مصدرية وكونها مخففة من الثقيلة فقبلها حرف جر مقدر متعلق بأبذر أى انذرهم بأن لا تعبدوا الاالله ، ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمَ عَظيم ٢٦﴾ صفة (يوم) وعظمه بجاز عن كونه مهو لالانه لازم له، وكون اليوم مهو لا باعتبارهول مافيه من العذاب فالاسنادفيه بجازى، ولاحاجة إلى جعله صفة للعذاب والجر للجوار والجملة استثناف تعليل للنهي، و يفهم إنى اخاف عليكم ذلك بسبب شرككم ﴿ قَالُوا أَجْتَنَا ﴾ استفهام توبيخي ﴿ لتَـأَفكَنا ﴾ أى اتبصر فنا\_ كما قال الضحاك \_ من الافك بمعنى الصرف ، وقيل : أى لتزيلنا بالافك وهو الـكذب ﴿ عَنْ أَلَمْتَنَا ﴾ أى عن عبادتها ﴿ فَأَنَّا بَمَا تَعَدُناً ﴾ من معاجلة العذاب على الشرك فى الدنيا ﴿ انْ كُنْتَ مَنَ الصَّدَّقِينَ ٢٢ ﴾ في وعدك بنزوله بنا ﴿ قَالَ إِنَّمَا الْعُلْمُ ﴾ أى بوقت نزوله أو العلم بجميع الاشياء التي منجملتها ذلك ﴿ عَنْدَ اللَّهَ ﴾ وحده لا علم لى بوقت نزوله، والكلام كناية عن أنه لايقدر عليه ولاعلى تعجيله لانه لوقدر عليه وأراده كأن له علم به في الجملة فنفي علمه به المدلول عليه بالحصر نفي لمدخليته فيه حتى يطلب تعجيله من الله عز وجلو يدعوبه وبهذا التقرير علم مطابقة جوابه عليه السلام لقولهم: (اتتنا) فيأتيكم به في وقته المقدرله ﴿ وَأَ بَلُّهُ كُمُ مَأْأُو سَلْتُ بِهِ ﴾ من مو اجب الرسالة التي من جملته ابيان نزول العذاب إذ لم تذبهوا عن الشرك، وقرأ أبو عمرو (أبلغكم) من الا بلاغ ﴿ وَلَكُنِّي أَرَّاكُمْ قُومًا تَجَعْلُونَ ٣٦ ﴾ شأنكم الجهلومنآ ثارذلك أنكم تقترحون على ماليس من وظائف الرسل من الاتيان بالعذاب، والفاء فرقوله تعالى: ﴿ فَلَمَا رَأُوهُ عَارضًا ﴾ فصيحة أى فأتاهم فلما رأوه، وضمير النصب قيل راجع إلى(ما)في (بما تمدنا) وكون المرئي هو الموعود باعتبار الماكو السببية له والافليس هو المرئي حقيقة، وجوز الزمخشريأن يكوُن مبهما يفسره (عارضا) وهو إماتمييزو إما حال، ثممقال: وهذا الوجه أعرب أي أبينو اظهر لما أشرنا اليه في الوجه الاول من الحفاء وأفصح لمافيه من البيان بعد الابهام والايضاح غب التعمية ﴿ وتعقبه أبوحيان بأنالمبهم الذي يفسره ويوضحه التمييز لايكون الافى باب ربنحو ربه رجلالقيته وفي بابنعم (م – } – ج – ۲۶ – تفسیر روح المعانی )

وبئس على مذهب البصريين نحونعم رجلا زيد وبئس غلاما عمرو ، وأما أن الحال توضح المبهم وتفسر هفلا أمل أحدا ذهب اليه ، وقد حصر النحاة المضمر الذي يفسره مابعده فلم يذكروا فيه مفعول رأى إذا كان ضميرا ولا أن الحال يفسر الضمير ويوضحه ، وأنت تعلم جلالة جاراته وإمامته فى العربية، والعارض السحاب الذي يعرض فى أفق السهاء ، ومنه قول الشاعر :

يامن رأى عارضا أرقت له بين ذراعى وجبهة الاسد وقول الاعشى يامن رأى عارضا قدبت ارمقه كأنما البرق في حافاته الشعل

ر مُستَقَبِلُ أُوديَتهِم ﴾ أى متوجه أوديتهم وفى مقابلتها وهى جمع واد، وأفعلة فى جمع فاعل الاسم شاذ نحو ناد وأندية وجائز للخشبة الممتدة فى أعلى السيقف وأجوزة والاضيافة لفظية كما فى قوله تعالى : ﴿ قَالُوا هَذَا عَارِضُ مُكُورًا ﴾ ولذلك وقعاصفتين للنكرة وأطلق عليها الزمخشرى مجازية ووجه التجوز أن هذه الاضافة للتوسع والتخفيف حيث لم تفدة نائدة على ماكان قبل فيكما أن اجراء الظرف مجرى المفعول به مجاز كذلك اجراء المفعول أوالفاعل مجرى المضاف اليه فى الاختصاص ولم يردأ زما من باب الاضافة لادنى ملابسة مجاز كذلك اجراء المفعول أوالفاعل مجرى المضاف اليه فى النهار القول قبله أى قال هود بل هو النح لان الخطاب بينه وبينهم في اسبق ويؤيده أنه قرى كذلك وقدره بعضهم قل بل هو النح المقرارة به أي يضاو الاحتياج إلى ذلك لانه الخطاب بينه وبينهم في اسبق ويؤيده أنه قرى كذلك وقدره بعضهم قل بل هو النح القرارة به أيضاو الاحتياج إلى ذلك لانه

اضراب ولا يصلح أن يكون من مقول من قال هذا عارض بمطرنا وقدر البغوى قال الله بل هو النخ وينفك النظم الجليل عليه كما لايخني. وقرى. (بل مااستعجائم) أي بلهو، وقرأ قوم (مااستعجائم) بضم التا. وكسر الجيم ﴿ رَبُّ ﴾ بدلمن (ما) أومن (هو) أوخبر لمبندا محذوف أىهى أوهوريح ﴿ فَيَهَا عَذَابُ أَلَيمٌ ٢٤ ﴾ صفة (ريح) لكونه جملة بعد نكرة وكذا قوله تعالى ﴿ تُدَمَّرُ ﴾ أى تهاك ﴿ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ من نفوسهم وأمو الهم أوبما أمرت بتدميره ﴿ بِأَمْرِ رَبُّهَا ﴾ ويجوز أن يكون مستأنفا ، وقرأ زيدبن على (تدمر) بفتح التاء وسكون الدال وضم الميم ،وقرى، كذلك أيضا إلاانه بالياء ورفع (كل) على انه فاعل (يدمر) وهومن دمر دمارا اى هلك، والجملة صفة ايضا والعائد محذوف أي بها أوالضمير من (ربها) ويجوز أن يكون استئنافا كما في قراءة الجهور واداد البيان أن لـكل ممكن وقتا مقضيا منوطاً بأمر بارئه لايتقدم ولايتأخر ويكونالضميرمن (دبها) لكل شي. فانه بمعنى الاشياء و في ذكر الامر والرب والاضافة إلى الريح من الدلالة على عظمة شأنه عز وجل ما لايخفى والفاء في قوله تعالى : ﴿ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى الاَّ مَسَا كُنَّهُم ﴾ فصيحة أي فجأتهم الربح فدمرتهم فأصبحوا لابرى الامساكنهم وجعلها بعضهم فا. التعقيب على القول باضمار الفول مسندا اليه تعالى وادعى أنه ليس هناك قول حقيقة بل هو عبارة عن سرعة استئصالهم وحصول دمارهم من غير ويصوهو كاترى، وقرأ الجهور (لاترى) بتاء الخطاب (الامساكنهم) بالنصب، والخطاب لكل أحدتناً في منه الرؤية تنبيها على أن حالهم بحيث لوحضر كل أحد بلادهم لا يرى الامساكنهم أولسيد المخاطبين ﷺ، وقرأأ يورجاء .ومالك ن دينار بخلاف عنهما والجحدري. والاعمش وابن أبي اسحق. والسلمي (لانري) بالتاء منفوق مضمومة(الامساكنهم) بالرقع وجمهور النحاة علىأنه لايجوزالتأنيث مع الفصل بالاالافي الشعر كقول ذي الرمة ب

كأنه جمل هم ومابقيت الاالنحيزةوالالواح والعصب

وقول الآخر وعزاه ابن جني لذي الرمة أيضا:

برىالنحزوالاجرال مافيغروضها ومابقيت الاالضلوع الجراشع

وبعضهم يجيزه مطلقا وتمام الكلام فيه فى محله ، وقرأ عيسى الهمدانى (لايرى) بضم الياء التحتية (الامسكنهم) بالتوحيد والرفعورويهذا عنالاعش ونصر بنعاصم، وقرى. (لاترى) بتا. فوقية مفتوحة (الامسكنهم) مفردا منصوبًا وهو الواحد الذي أريد به الجمع أومصدر حذف مضافه أي آثار سكونهم ﴿ كَذَٰلكَ ﴾ أي مثل ذلك الجزاء الفظيم ﴿ نَجْزِى ٱلْفُوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٥﴾ أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب السحاب. وأبو الشيخ فى العظمة عنابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى (فلما رأوه) الآية أول ما عرفوا أنه عذاب مارأوا ماكان خارجا من رحالهم ومواشيهم يطير بين السماء والأرض مثل الريش فدخلوا بيوتهموأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح ففتحت أبوابهم ومالت عليهم بالرمل فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام حسوما لهم أنين فأمر الله تعالى الربح فكشفت عنهم الرمل وطرحتهم في البحر فهو قوله تعالى: (فأصبحوا لا يرى الامساكنهم) وروى أن أول من أبصر العذاب امرأة منهم رأت ريحا فيها كشهب النار ، وروىأن هو دا عليه السلام لما أحس بالريحخط على نفسه وعلى المؤمنين خطا إلى جنب عين تنبع ، وعن ابن عباس أنه عليه السلام اعتزل ومن معه في حظيرة ما يصيبهم من الربيح الامايلين به الجلود وتلذه الانفس ، وأنها لتمر من عاد بالظهن بين السماء و الارض وتدمغهم بالحجارة ، وكانت كاأخرج ابن أبي شيبة . وابن جرير عن عمرو بن ميمون تجئ بالرجل الغائب ، ومر فى سورة الاعراف بما يتعلق بهم مامر فارجع اليهم ان أردته ، ولماأصابهم من الريح ماأصابهم كان ﷺ يدعو إذا عصفت الربح • أخرج مسلم . والتزمذي . والنسائي . وابن ماجه . وعبد بن حميد عن عائشة رضي الله تمالي عنها قالت : هكان رسول الله ﷺ إذا عصفت الربح قال : اللهم إلى اسألك خيرها وخير مافيها وخير ماأرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر مافيها وشر ما أرسلت به فاذا أخيلت السهاء تغير لونه صلىالله تعالى عليه وسلم وخرج و دخل وأقبل وأدبر فاذا مطرت سرى عنه فسألته فقال عليه الصلاة والسلام: لاأدرى لعله كماقال قوم عاد هذا عارض ممطرنا، ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ ﴾ أى قرر ناعادا وأقدرناهم ، و(ما) فى قوله تمالى: ﴿ فَيَمَا إِن مَكَنَّاكُمْ فِيهِ ﴾ موصولة اوموصوفة و (إن) نافية أي في الذي أو في شيء مامكنا كم فيه من السعة والبسطة وطول الاعمار وسائر مبادى التصرفات كما في قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبَّلُهُمْ مِنْ قُرِّن مَكَّناهُمْ في الارض مالم بمـكن لـكم ) ولم يكن النبي بلفظ (ما) كراهة لتكرير اللفظ وان اختلف المعني ، ولذا قال مر\_\_ ذهب إلى أن أصل مهماماً العلى أنما الشرطية مكررة للتأكيد قلبت الالف الاولى هاء فرارا من كراهة التكرار. وعابوا على المتنى قوله:

لعمرك ماه ابان منك لضارب بأقتل عابان منك لعائب

أى ماالذى بان الخ ، يريد لسانه لا يتقاعد عن سنانه هذا للعائب وذلك للضارب ، وكان يسعه أن يقول : إن مابان ، وادخال الباء للنفي لاللعمل على أن اعمال إن قد جاء عن المبرد ، وقيل : ( إن ) شرطية محذوفة الجواب والتقدير إن مكناكم فيه طغيتم ، وقيل ؛ إنها صلة بعدما الموصولة تشبيها بما النافية وما التوقيتية ،فهى في الآية مثلها في قوله :

يرجى المرء ماأن لايراه وتعرض دون أدناه الخطوب

أى مكناهم فى مثل الذى مكناكم فيه ، وكونها نافية هو الوجه لأن القرآن العظيم يدل عليه فى مواضع وهو ابلغ فى التوبيخ وأدخل فى الحث على الاعتبار ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْدَةً ﴾ ليستمملوها فما خلقتله ويعرفوا بكلمنها مانيطت بهمعرفتهمن فنونالنعم ويستدلوا بهاعلى شئونمنعمها عز وجلويداوموا على شكره جل شأنه ﴿ فَمَا أُغْنَى عَنْهُمْ سَمَعْهُمْ ﴾ حيث لم يستعملوه فى استماع الوحى ومواعظ الرسل ﴿ وَلَا أَبْصَارُهُمْ ﴾ حيث لم يجتلوا بها الآيات النَّكوينية المرسومة في صحائف العالم ﴿ وَلَا أَفْنُدتُهُمْ ﴾ حيث لم يستعملوها في معرفة الله تعالى﴿ مَنْ شَيُّ ﴾ أي شيئاً من الاغناء ، و (من)، زيدة للتو كيد والتنوين للتقليل وجوز أن تمكون تبعيضية أي ماأغني بمض الاغناء وهو القليل، و(ما) في (ما أغني ) نافية وجوز كونها استفهامية . وتعقبه أبو حيان بأنه يازم عليه زيادة (من) في الواجب وهو لايجوزعلىالصحيح . ورد بأنهم قالوا : تزاد فى غير الموجب وفسروه بالنني والنهى والاستفهام ، وإفراد السمع فى النظم الجليل وجمع غيره لاتحادالمدركبه وهوالاصوات وتعدد مدركات غيرهأو لأنه في الاصل مصدر ، وأيضا مسموعهم من الرسل متحدي ﴿ إِذْ كَانُوا يَجْحُدُونَ بَآيَات اللَّهَ ﴾ ظرف متعلق بالنفي الصريح أو الضمني في قوله تعالى : ( ما أغني) وهو ظُرف أريد به التعليل كناية أومجازا لاستواءمؤدى الظرف والتعليل فى قولك : ضربته لاساءتهوضربته إذ أساء لانكانما ضربته فى ذلك الوقت لوجو دالاساءة فيه ،وهذا بما غلب فى اذوحيث من بين سائر الظروف حتى كاد يلحق بمعانيهماالوضعية ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَأْنُوا بِهِ يَسْتَهْزُ مُونَ ٢٦ ﴾ من العذابالذي كانو ايستعجلونه بطريق الاستهزاء ويقولون: ( فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ) ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَـكُمْنَا مَا حَوْلَـكُمْ ﴾ ياأهل مكة ﴿ مِّنَ ٱلْقَرِّي ﴾ كحجر ثمود وقرى قوم صالح ، والـكلام بتقدير مضاف أو تجوز بالقرى عن اهاها لقوله تعالى : ﴿ وَصَرَّ فْنَا الْآيَات ﴾ أى كررناها ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجُمُونَ ٢٧ ﴾ وأمر (ما)سهل ، والترجي، صروف لغيره تعالى أو ( لعل ) للتعليل أى لـكى يرجعوا عماهم فيه من الـكفر والمعاصى إلى الايمان والطاعة ﴿ فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ ﴾ فهلا منعهم من الهلاك الذي وقعوا فيه ﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُوا ﴾ أي آلهتهم الذين اتخذوهم » ﴿ مَنْ دُونَ اُلَّهَ قُرْبَانًا آلَهَةً ﴾ والضمير الذي قدرناه عائدًا هو المفعول الأول ـ لاتخذوا ـ و(آلهة) هو المُمُعُولُ الثانيو ( قربانا )بمعنى متقربًا بهاحال أي اتخذوهم آلهة من دون الله حال كونها متقربًا بها الي الله عزوجل حيث كانوايقولون : (ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلني )و ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله )وفى الـكلام تهكمهم، وأجاز الحوفى كون ( قربانا ) مفعولا من أجله ، وأجاز هو أيضا. وابن عطية . ومكى . وأبوالبقا. كونه المفعول الثاني ـ لاتخذوا ـ وجعل « آلهة » بدلا منه ، وقال في الـكشاف : لا يصح ذلك لفساد المعني ، ونقلءنه في بيانه أنه لا يصحأن يقال: تقربوا بها مندون الله لأن الله تعالى لا يتقرب به ، وأراد كما في الكشف

أنه إذا جعل مفعولا ثانيا يكون المعنى فلولا نصرهم الذين اتخذوهم قربانا بدل اللة تعالى أومتجاوزين عن أخذه تعالى قربانا اليهم وهو معنى فاسد . واعترض عليه بجعل « دون » بمعنى قدام كاقيل به فى قوله تعالى : (وادعوا شهداء كم من دون الله) و بأنه قد قيل: ان قربانا مفعول له فهو غير مختص بالمتقرب به ، وجاز أن يطلق على المتقرب اليه وحينئذ يلتئم الحكلام . وأجيب عن الأول بأنه غير قادح لأنه مع نزارة استعمال دون بمعنى قدام لا يصلح ظرف الاتخاذ لأنه ليس بين يدى الله تعالى وإنما التقرب بين يديم تعالى ولا جله سبحانه ، واتخاذهم قربانا ليس التقرب به لأن معناه تعظيمهم بالعبادة ليشفعوا بين يدى الله عز وجل ويقربوهم أليه سبحانه ، فرمان الاتخاذ ليس زمان التقرب البتة ، وحينئذ ان كان مستقرا حالا لزم ما لزم فى الأول ه

ولا يجوز أن يكون معمول « قربانا » لأنه اسم جامديمعنيما يتقرب به فلا يصلح عاملا كالقارورة وان كان فيها معنى القرار، وفيه نظر . وأجيب عن الثاني بأن الزمخشري بعد أن فسر القربان بما يتقرب به ذكر هذا الامتناع على أن قوله تعالى بعد . ﴿ بل ضلوا ﴾ الخ ينادى على فساد ذلك أرفع النداء ، وقال بعضهم في امتناع كون «قربانا» مفعولا ثانيا و (آلهة) بدلا منه: إن البدل وإن كان هو المقصو دلكن لابد في غير بدل الغاط من صحة المعنى بدو نه و لا صحة لقو لهم : اتخذوهم، ن دون الله قر باناأى ما يتقرب به لأن الله تعالى لا يتقرب به بل يتقرب اليه فلا يصحأنهم اتخذوهم قربا المتجاوزين الله تعالى فى ذلك، وجنح بمضهم إلى أنه يصح أن يقال: الله تعالى يتقرب به اى برضاه تعالى والتوسل بهجلوعلا. وقال الطبيي . إن الزمخشري لم يرد بفساد المعنى الاخلاف المعنى المقصود اذ لم يكن قصدهم في اتخاذهم الاصنام آلهة على زعمهم إلاأن يتقربوابها الى الله تعالى كمانطقت به الآيات فتأمل وقرئ (قرباما) بضم الراء ﴿ بَلْ ضَلُّواعَنُّهُم ﴾ أي غابواعنهم ، وفيه تهكم بهم أيضا كأنعدم نصرهم لغيبتهم أو ضاءوا عنهم أى ظهر ضياءًهم عنهم بالـكلّية وقد امتنع نصرهم الذى كانوا يؤملونه امتناع نصر الغائب عن المصور ﴿ وَذَلْكَ ﴾ أى ضلال آلهتهم عنهم ﴿ افْـكُهُمْ ﴾ أى أثر إفكهم أى صرفهم عن الحق واتخاذهما ياها آلهة و نتيجة شركهم ﴿ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٨﴾ أى وأثر افترائهم وكذبهم علالله تعالىأوأثرما كانوا يفترونه على الله عزوجل، وقيل: ذلك إشارة الي اتخاذ الاصنام آلهة أي ذلك الاتخاذ الذي اثر هضلال آلهتهم عنهم كذبهم وافتراؤهماو والذي كانوا يفترونه وليس بذاك وانلم يحوج الى تقدير • ضاف • وقرأ ابن عباس في رواية (أفكهم) بفتح الهمزة والافك والأفك مصدران كالحذر والحذر وقرأًا بن الزبير والصباح بن العلا الانصاري. وأبوعياض. وعكرمة · وحنطلة بن النعمان بن مرة. ومجاهد وهي رواية عن ابن عباس ايضا (أفكهم) بثلاث فتحات على ان افك فعل ماض وحين ثدا لا شار ة الى الاتخاذ اى ذلك الاتخاذ صر فهم عن الحق (وما كانوا) قيل عطف على ذلك او على الضمير المستتر وحسن للفصل او هو مبتدا والخبرمحذوف اى كذلك، والجملة حينئذ معطوفة على الجملة قبلها • وأبوعياض وعكرمة أيضا كذلك إلا أنهما شددا الفاء للتكثير، وابن الزبيرأيضا. وابن عباس فيما ذكر ابن خالويه (آفكهم) بالمد فاحتمل أن يكون فاعل فالهمزة أصلية وأن يكون أفدل والهمزة للتعدية أيجعلهم يأفكون، وجوزأن تكون للوجدان كأحمدته وان يكون أفعل بمعنى فعل، وحكى فى البحر أنه قرى، (افكهم) بفتح الهمزة والفاء وضم الكافوهي لغة في الافك. وقرأ ابن عباس فيما روى قطرب· وابوالفضل الرازي « آفكهم» اسم فاعل من افك أي وذلك الاتخاذ صارفهم عن الحق. وقريء (وذلك افك بما كانوا يفترون) والممنى ذلك بعض

ما يفترون من الافك اى بعض اكاذيبهم المفتريات فالافك بمعنى الاختلاق فلا تغفل ه

﴿ وَإِذْ صَرَ فَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجُنَّ ﴾ اى أملناهم اليك ووجهناهم لك ، والنفر على المشهور مابين الثلاثة والعشرةً من الرجال لأنه من النفير والرجال هم الذين إذا حزبهم أمرُ نَفْرُوا لـكَفَايَتُه، والحق أن هذا باعتبار الاغلب فانه يطاق على ما فوق العشرة في الفصيح، وقد ذكر ذلك جمع منأهل اللعة، وفي المجمل الرهط والنفر يستعمل الى الاربعين، وفي كلام الشعبي حدثني بضعة عشر نفراً، وسيأتي إن شاءالله تعالى تفسيره هنا بما زاد على العشرة ولايختص بالرجال، والاخذمن النفير لا يدل على الاختصاص بهم بل و لا بالناس لاطلاقه على الجن هناه والجار والمجرورصفة (نفرا) وقوله تعالى: ﴿ يَسْتَمَّهُ وَنَ القُرْآنَ ﴾ حال مقدرة منه لتخصصه بالصفة أوصفة له أخرى وضمير الجمع لأنه اسم جمع فهو في المعنى جمع، ولذا قرى. (صرفنا) بالتشديد للتكثير، و (اذ)معمو لة لمقدر لا عطف على (أخا عَاد) أيُّ واذكر لقُّومك وقت صرَّفنا اليك نفرا منااجن مقدرًا استهاعهم القرآن لعلهم يتنبهون لجهلهم وغلطهم وقبح ماهم عليه من الكفر بالقراآن والاعراض عنهحيث أنهم كفروا بهوجهلوا أنه منعند الله تعالى وهم أهر اللسان الذي نزل به ومن جنس الرسول الذي جاءبه وأو لئك استُمموه وعلموا أنه من عنده تعالى وآمنوا به وٰليسوا من أهل لسانه ولا من جنس رسوله فني ذكر هذه القصة توبيح لـكفار قريش والعرب، ووقوعها اثر قصة هود وقومه واهلاك منأهلكمن أهلالفرى لأناولئك كانوا ذوى شدة وقوة كماحكي عنهم في غير آية والجن توصف بذلك أيضاً فما قال تعالى : (قال عفريت من الجن أنا ا "تيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى امين ) ووصفهم بذلك معروف بين العرب فناسبت ما قبلها لذلك مع ماقيل ان قصة عاد متضمنة ذكر الربح وهذه متضمنة ذكر الجنوكلاهما مزالعالم الذي لايشاهد، وسيأتي الكلام في حقيقتهم • ﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ ﴾ اى القرآن عند تلاوته، وهو الظاهروإن كان فيه تجوز ، وقيل: الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عند تلاوته له فنيه التفات ﴿ قَالُواْ ﴾ اى قال بعضهم لبعض ﴿ أَنْصَتُوا ﴾ اسكَّـتوا لنسمعه، وفيه تأدب، عالملم وكيف يتملم ﴿ فَلَمَّا قُضَى ﴾ اتهموفرغ عن تلاوته وقرأ أبومجان وحبيببنعبدالله (قضى) بالبناء للفاعلوهو ضمير الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وأيد بذلك عود ضمير (حضروه) اليه عليه الصلاة والسلام،

(وَلُوا إِلَى أَوْهُ هُمْ مَنْدُرِينَ ٢٩) مقدرين انذارهم عند وصولهم اليهم ، قيل: انهم تفرقوا فى البلاد فأنذروا من رأوه من الجن، وكان هؤلاء كا جاء فى عدة روايات من جن نصيبين وهى من ديار بكر قريبة من الشام ، وقيل : من نينوى وهى أيضا من دياد بكر ليكنها قريبة من الموصل، وذكر أنهم كانوا من الشيصبان وهم أكثر الجنعددا وعامة جنو د إبليس منهم ، وكان الحضور بوادى نخلة على نحوليلة من مكة المكرمة ، فقد أخرج أحمد وعبد بن حميد . والشيخان . والترمذى . والنسائى . وجماعة عن ابن عباس قال : انطاق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين و بين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا و بين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا: ماحال فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا و بين خبر السماء وأرسلت عليه وسلم وهو وأصحابه بينكم و بين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة الى النبي صلى الله تعمل عليه وسلم وهو وأصحابه بينكم و بين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة الى النبي صلى الله تعمل عليه وسلم وهو وأصحابه بخلة عامد بن إلى سوق عكاظ وهو عايه الصلاة والسلام يصلى بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعو اللقر آن استمعوا بنخلة عامد بن إلى سوق عكاظ وهو عايه الصلاة والسلام يصلى بأصحابه صلاة الفجر فلما سمو القر آن استمعوا

له فقالوا : هذا والله الذي حال ينه كم وبين خبر السهاء فهناك حين رجعوا إلى قومهم ه

وفى رواية ابن المنذر عن عبد الملك أنهم لما حضرو، قالوا: أنصتوا فلما قضى وفرغ صلى الله تعالى عليه وسلم من صلاة الصبح ولوا إلى قومهم منذرين مؤمنين لم يشعر بهم حتى نزل (قل أوحى إلى أنه استمع نفرمن الجن)ه وفى الصحيحين عن مسروق عن ابن مسعود أنه آذنته صلى الله تعالى عليه وسلم بهم شجرة وكانوا على ماروى عن ابن عباس سبعة وكذا قال زر وذكر منهم زوبعة ، وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد أنهم كانوا سبعة . ثلاثة من أهل حران . وأربعة من نصيبين وكانت أسهاؤهم حسى . ومسى . وشاصر . وماصر . والاردوانيان وسرق . والاحقم . بميم الخره ، وفى رواية عن كعب الاحقب بالباء ، وذكر صاحب الروض بدل حسى . ومسى . منشى . وناشى ه

وأخرج ابن جرير. والطبراني. وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في هؤلاء النفر: كانوا تسعه عشره ن أهل نصيبين فجعلهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رسلا إلى قومهم ، والخبر السابق يدل على أنه عليه والله خين حضر الجن مع طائفة من أصحابه ، وأخرج عبد بن حميد . وأحمد . وهسلم . والترمذي . وأبو داود عن علقمة قال قلت لابن مسعود : هل صحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة الجن منكم أحده قال ما أحد ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة ففقد ناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا : استطير أواغتيل فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء فأخبر ناه فقال أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القرات فانطلق بنا فأرانا آثارهم واثار نيرانهم فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن معه أحد من أصحابه ولم يشعر به أحد منهم ه

وأخرج أحمد عن ابن مسعود أنه قال: قت مع رسول الله والله المجن وأخذت اداوة ولا أحسبها الإماء حتى إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسودة مجتمعة قال: فغط لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تمقال قم همنا حتى التيك ووضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اليهم فرأيتهم يتثورون اليه فسمر معهم ليلا طويلاحتى جاءني مع الفجر فقال لى: هل معك من وضوء قلت: نعم ففتحت الإداوة فاذاهو نبيذ فقلت: ما كنت أحسبها إلاماء فاذا هو نبيذ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ثمرة طيبة وها، طهور فتوضا منها ثم قام يصلى فأدركه شخصان منهم فصفهها خلفه ثم صلى بنا فقلت: من هؤلاء يارسول الله؟ قال: جن نصيبين فهذا يدل على خلاف ما تقدم و الجمع بتعدد واقعة الجن ، وقد أخرج الطبراني في الأوسط. وابن مردويه عن الحبرانه قال: صرفت الجن إلى دسول الله ويسلم أنه قال: وقد أخرج أبو نعيم ، والواقدى عددهم وفي غير ذلك، فقد أخرج أبو نعيم ، والواقدى عن كعب الأحبار قال: انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة وهم فلان وفلان وفلان وفلان والاردوانيان . والاحقب جاءو اقومهم منذرين فخرجوا بعد وافدين إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهم ثلاثمائة فانتهوا إلى الحجون فجاء الاحقب فسلم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إن قومنا قد حضروا الحجون يلقونك فواعده رسول الله تعالى عليه وسلم لساعة من الليل بالحجون ه

وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة أنه قال فى الآية: هماثنا عشر ألفا من جزيرة الموصل، وفي الـكشاف حكاية هذا العدد أيضا وأن السورة التي قرأها صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم (اقرأ باسم ربك)، ونقل ف

البحر عن ابن عمر. وجابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم سورة الرحمن فكان إذا قال: (فبأى الآء ربكا تبكذبان)قالوا: لابشىء من آيات ربنا نكذب ربنا لك الحمد، وأخرج أبو نعيم في الدلائل. والواقدى عن أبي جعفر قال: قدم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الجن في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من النبوة وفي معناه ماقيل: كانت القصة قبل الهجرة بثلاث سنين بناه على ماصح عن ابن عباس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مكث بمكة يوحى اليه ثلاث عشرة سنة وفي المسألة خلاف والمشهور ما ذكر وقيل: كان استماع الجن في ابتداء الايحاء (قالوا) أى عندرجوعهم إلى قومهم (يَلقَوْهَمَا إنا سَمَعنا كتاباً) جليل الشأن (أثراك من بَعد مُوسَى) ذكروه دون عيسى عليهها السلام لأنه متفق عليه عند أهل الكتابين ولان الكتاب قبل القرآن وكان عيسى عليه السلام ما ورابالعمل بمعظم مافيه ولان الكتاب قبل الهرآن وكان عيسى عليه السلام ما ورابالعمل بمعظم مافيه أو بكله ، وقال عطاء: لأنهم كانوا على اليهودية ويحتاج إلى نقل صحيح ، وعن ابن عباس أن الجن لم تمكن سمعت بأمرعيسى عليه السلام فلذا قالوا ذلك، وفيه بعد فان اشتهار أمر عيسى عليه السلام وانتشار أمر دينه أظهر من أن يخفى لاسيا على الجن ، ومن هذا قال أبو حيان: ان هذا لا يصح عن ابن عباس ( مُصدَقًا لما بَين يَديه ) أن يخفى لاسيا على الجن ، ومن هذا قال أبو حيان: ان هذا لا يصح عن ابن عباس ( مُصدَقًا لما بَين يَديه ) من التوراة أوجميع الكتب الإلهية السابقة (يَهدى إلى الحقائد على أنه من ذكر العام بعد الخاص ،

﴿ يَـٰهُوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعَى الله ﴾ أرادوابه ماسمهوه من الكتاب ووصفوه بالدعوة إلى الله تعالى بعد ماوصفوه بالمداية إلى الحق والطريق المستقيم لتلازمها ، وفى الجمع بينها ترغيب لهم فى الاجابة أى ترغيب ، وجوز أن يكون أرادوا به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ وَمامنُوا به ﴾ أى بداعى الله تعالى أو بالله عزوجل إن يَعْفُر لَـكُمْ مَنْ ذُنُو بكُمْ ﴾ أى بعمض ذنو بكم تميل : وهو ماكان خالص حقه عز وجل فان حقوق العباد لا تغفر بالايمان وتعقبه ابن المنير بأن الحربي إذا نهب الأموال وسفك الدماء ثم حسن إسلامه جب اسلامه إثم ما تقدم بلا إشكال ثم قال ويقال : انه لم يرد وعد المغفرة للسكافرين على تقدير الإيمان فى كتاب الله تعالى الامبعضة وهذا منه فان لم يكن لاطراده كذلك سر فما هو الا أن مقام السكافرين قبض لابسط فلذلك لم يبسط رجاؤه فى مغفرة جملة الذنوب ، وقد ورد فى حق المؤمنين كيثيرا ، ورده صاحب الانصاف بأن مقام ترغيب السكافر فى الاسلام بسط لاقبض وقد أمر الله تعالى أن يقول لفرعون : (قولا لينا) وقد قال تعالى: (ان ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف) وهى غير مبعضة و (ما) للعموم لاسيا وقد وقعت فى الشرط ه

وقال بعض أجلة المحققين : إن الحربي وإن كان إذا أسلم لاتبقى عليه تبعة أصلاله الذي إذا أسلم تبقى عليه حقوق الآدميين ، والقوم - كا نقل عرب عطاء - كانوا يهودا فتبقى عليهم تبعاتهم فيها بينهم إذا أسلموا جميعاً من غير حرب فلما كان الخطاب معهم جيء بما يدل على التبعيض ، وقيل : جيء به لعدم علم الجن بعد بأن الاسلام يجب اثم ماقبله مطلقا وفيه توقف ، وقد يقال : أرادوا بالبعض الذنوب السالفة ولولم يقولوا فلك لتوهم المخاطبون أنهم إن أجابوا داعى الله تعالى وآمنوا به يغفر لهم مانقدم من ذنو بهم وماتا خر، وقيل: من زائدة أى يغفر لكم ذنو بهم وماتاً خر، وقيل الجن من زائدة أى يغفر لكم ذنو بهم وماتاً على أن الجن

مكلفون ، ولم ينص ههنا على ثوابهم إذا أطاعوا وعمومات الآيات تدلعلى الثواب ، وعن ابن عباس لهم ثواب وعليهم عقاب يلتقون فى الجنة ويزد حمون على أبوابها، ولعل الاقتصارها على ماذكر لما فيه من التذكير بالذنوب والمقام مقام الانذار فلذا لم يذكر فيه شئ من الثواب ، وقيل : لاثواب لمطيعيهم الا النجاة من النار فيقال لهم : كونوا ترابا فيكونون ترابا ، وهذا مذهب ليث بن ألى سليم . وجهاعة ونسب إلى الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه ، وقال النسفى فى التيسير : توقف أبو حنيفة فى ثواب الجرب فى الجنة ونعيمهم لأنه لااستحقاق للعبد على الله تعالى ولم يقل بطريق الوعد فى حقهم الا المغفرة والاجارة من العذاب ، وأما نعيم الجنة فموقوف على الدليل ،

وقال عمر بن عبد العزيز إن مؤمني الجنحولاالجنة في ربض وليسوافيها، وقيل: يدخلون الجنة ويلهمون التسبيح والذكر فيصيبون من لذة ذلك مايصيبه بنو آدم من لذائذهم، قال النووى في شرح صحيح مسلم: والصحيح أنهم يدخلونها ويتنع،ون فيها بالأكل والشرب وغيرهما ، وهذا مذهب الحسن البصرى . ومالك ابن أنس. والضحاك. وابن أبي ليلي. وغيرهم ﴿ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعَىَ اللَّهُ فَلَيْسَ بُمُعْجِرَ فَى الأَرْض ﴾ ايجاب للاجابة بطريق الترهيب اثر ايجابها بطريق الترغيب وتحقيق لـكونهم منذرين واظهار داعىالله منغير اكـتفاء بأحد الضميرين بأن يقال : يجبه أو يجب داعيه للمبالغة في الايجاب بزيادة التقريرو تربية المهابة وادخال الروعة ه وتقييد الاعجاز بكونه فىالأرض لتوسيع الدائرة أىفليس بمعجز له تعالى بالهرب وان هرب كل مهرب من أقطارها أو دخل في أعماقها، وقوله تعالى : ﴿ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ دُونَهُ أَوَّالِيَاءُ ﴾ بيان لاستحالة نجانه بواسطة الغير إثر بيان استحالة نجاته بنفسه وجمع الأولياء باعتبار معنى (من) فيكون من باب مقابلة الجمع بالجمع لانقسام الآحاد على الآحاد ، و يؤيد ذلك مار وي عن ابن عامر أنه قر أ (وليس لهم) بضمير الجمع فائه لمن باعتبار معنا ها، وكذا الجمع فةوله سبحانه : ﴿ أُولَٰنُكَ ﴾ بذلك الاعتبار أى أولئك الموصوفون بعدم اجابة داعى الله ﴿ فَضَلَـٰ لَ مَّبين ٣٢ ﴾ أى ظاهر كونه ضلالا بحيث لا يخني على أحد حيث أعرضوا عن إجابة من هذاشأنه ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا ﴾ الهمزة للانكاروالواوعلىأحدالقولينعطفعلى مقدردخله الاستفهام يستدعيهالمقام، والرؤية قلبية أىألم يتفكروا ولم يعلموا ﴿ أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقَمِنَّ ﴾ أي لم يتعب بذلك أصلا من عبي كفعل بكسرالعين، ويجوزفيه الادغام بمعنى تعبكا عيا، وقال الكسائي: اعييت من النعب وعييت من انقطاع الحيلة والعجز والتحير في الأمر؛ وأنشدوا :

عيـــوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحامة

أى لم يعجز عن خلقهن ولم يتحير فيه، واختار بعضهم عدم الفرق ، وقرأ الحسن (ولم يعى) بكسر العين وسكون الياء، ووجهه أنه فى الماضى فتح عين السكلمة فما قالوا فى بقى بقى بفتح القاف وألف بعدها يوهى لغة طى، ولمسا بنى الماضى على فعل مفتوح العين بنى مضارعه على يفعل مكسورها فجاء يعيى فلما دخل الجازم حذف الياء فبقى يعى بنقل حركة الياء إلى العين فسكنت الياء ، وقوله تعالى : ( بقادر ) فى حيز الرفع لانه خبرأن (م - 0 - ج - ٢٦ - تفسير روح المعانى )

والباء زائدة فيه، وحسن زيادتها كون ماقبلها فى حير النفى ، وقد أجاز الزجاج ماظننت أن أحدا بقائم قياساً على هذا، قال أبوحيان ؛ والصحيح قصر ذلك على السماع فكأنه قيل هنا؛ أو ليسالله بقادر ﴿ عَلَى أَنْ يُحْيَى الْمُوتَى ﴾ ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى ؛ ﴿ بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَى وَ قَد ير هم ﴾ تقريرا للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصود ، ولذا قيل ؛ إن هذا مشير إلى كبرى لصغرى سهلة الحصول فكأنه قيل ؛ احياء الموتى شيء وكل شيء مقدور له فينتج ان أحياء الموتى مقدور له ويلزمه أنه تعالى (قادر على أن يحيى الموتى) \*
وقل شيء مقدور له فينتج ان أحياء الموتى وعمرو بن عبيد ، وعيسى ، والأعرج بخلاف عنه و يعقوب (يقدر) بدل

وقرا الجحدرى . وزيد بن على . وعمرو بن عبيد . وعيسى. والاعرج بخلاف عنه ويعفوب (يفد (بقادر) بصيغة المضارع الدال علىالاستمرار وهذه القراءة على ماقيلموافقة أيضا للرسم العثمانى ه

﴿ وَ يَوْمَ أُمْرَضُ الَّذِينَ كَـفَرُو اعَلَى النَّارِ ﴾ ظرف عامله قول مضمر مقوله تعالى : ﴿ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ﴾ أى ويقَال : (يوم يعرض) الخ ، والظاهر أنَّ الجملة معترضة ، وقيل : هي حال ، والتقدُّير وقد قيل ، وفيه نظر ، وقد مرآنفاً الـكلام في العرض بطوله، والاشارة إلى مايشاهدونه حينالمرض من حيث هو من غير أن يخطر بالبال لفظ يدل عليه فضلا عن تذكيره و تانيثه إذ هو اللائق بتهويله وتفخيمه ،وقيل : هي الى العذاب بقرينةالتصريح به بعد ،و فيه تهكم بهم و توبيخ لهم على استهزا أهم بو عدالله تعالى و وعيده، و قو لهم : (و مانحن بمعذ بين) ه ﴿ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ﴾ تصديق بحقيته؛ وأ كدوا بالقسم كأنهم يطمعون في الخلاص بالاعتراف بحقية ذلك كما فىالدنيا وأنى لهم. وعن الحسن أنهم ليعذبون فى النار وهم راضون بذلك لا نفسهم يعترفون أنه العدل، ﴿ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ٢٦﴾ بسبباستمراركم على الكفر فى الدنيا، ومعنى الامرالاهانة بهم فهو تهكم و توبيخ و إلا لكان تحصيلا للحاصل ، وقيل: هوأمر تـكُويني ۽ والمراد إيجاب عذاب غيرماهم فيه وليس بذاك، والغاء في قوله تعالى : ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ واقعة في جواب شرط مقدر أى إذا كان عاقبة أمر الـكفرة ما ذكر فاصبر على مايصيبك من جهتهم أو إذا كان الامرعلىماتحققته منقدرته تمالى الباهرة (فاصبر) وجوز غير واحدكونها عاطفة لهذه الجملة على ماتقدم ، والسببية فيها ظاهرة واقتصر فالبحر على كونها لعطف هذه الجملة على اخبار الـكفار في الآخرة ، وقال: المعنى بينهما مرتبط كأنه قيل: هذه حالهم فلا تستعجل أنت واصبر ولاتخف إلا الله عزوجل، والعزم يطلق على الجد والاجتهاد فى الشئ وعلى الصبرعليه، و(من) بيانية كافى (فاجتنبوا الرجس من الآوثان) والجارو المجرور في موضع الحال من (الرسل) فيكون أولوا العزمصفة جميعهم،واليه ذهبابنزيد . والجبائي. وجماعة أى(فاصبركهاصبر) الرسلالمجدونالمجتهدون فى تبليغ الوحى الذين لايصرفهم عنه صارف ولايعطفهم عنه عاطفوالصابرون على أمر الله تعالى فيماعهده سبحانه اليهم أو قضاه وقدره عز وجل عليهم بواسطة أو بدونها . وعن عطاء الخراساني والحسن بن الفضل. والـكلبي . ومقاتل . وقتادة . وأبي العالية . وابن جريج، واليه ذهبأ كثر المفسرين أن (من) للتبعيض فاولوا العزم بعضالرسل عليهم السلام، واختلف في عدتهم وتعبينهم على أفوال، فقال الحسن بنالفضل: ثمانية عشر وهم المذكورون في سورة الأنعام لأنه سبحانه قال بعد ذكرهم: (فبهداهم اقتده) وقيل: تسعة نوح عليه السلام صبر على أذى قومه طويلا. وابراهيم عليه السلام صبر على الالقاء فى النار .والذبيح عليه السلام صبر على ما أريد

به من الذبح و يعقوب عليه السلام صبر على فقدولده ، و يوسف عليه السلام صبر على البتر والسجن وأيوب عليه السلام صبر على البلاء . و موسى عليه السلام قالله قومه: (إنا لمدركون) فقال (إن مهى ربى سيهدين) و داود عليه السلام بكى على خطيئته أربعين سنة وعيسى عليه السلام لم يضع لبنة على لبنة وقال: إنها يعنى الدنيا معبرة فاعبر وها و قيل : سبعة آدم و نوح و ابراهيم . و موسى . و داود . وسليمان و عيسى عليهم السلام ، و قيل : ستة و هم الذين أمروا بالقتال و هم نوح . و هود . وصالح . و موسى . و داود . وسايمان و أخرجه ابن مردويه عنابن عمال مناب عباس ، و عن مقاتل أنهم ستة و لم يذكر حديث الامر بالقتال و قال: هم نوح . و ابراهيم . و اسحق . و يعقوب و يوسف . وأيوب . وأخرج ابن عساكر عن قتادة انهم نوح . و و د . و ابراهيم . و شعيب و موسى عليهم السلام و طاهره القول بأنهم خمسة واخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد . وابن المنذر عنه انهم نوح . و ابراهيم . و ابراهيم . و موسى عليهم السلام و ظاهره القول بأنهم خمسة هؤلاء و ظاهره القول بانهم أربعة و هذا أصح الاقوال . و قول الجلال السيوطى : إن أصحها القول بأنهم خمسة هؤلاء الاربعة و نبينا صلى الله تعالى عليه و سلم و عليهم أجمعين و أخر جذلك ابن أبى حاسم. و ابن و ردويه عن ابن عباس و هو المروى عن أبى جعفر . و أبى عبد الله من أنمة أهل البيت رضى الله تعالى عنهم و نظمهم بعض الاجلة فقال و هو المروى عن أبى جعفر . و الحزم نوح و الحايل الممجد و موسى و عيسى و الحبيب محمد

مبنى على أنهم كذلك بعد نزول الآية وتأسى نبينا عليه الصلاة والسلام بمن أمر بالتأسى به ولم يرد أن أصم الاقوال أن المراديهم في الآية أوائك الحسة صلى الله تعالى عليهم وسلم اذ يلزم عليه أمره عليه الصلاة والسلام أن يصبر كصبره نفسه و لا يكاد يصح ذلك ، وعلى هذا تول أ بي العالية فيما أخرجه عبد بن حميد . وأبوالشيخ. والبيهةي في شعب الإيمان.وابن عساكر عنه انهم المائة نوح. وابراهيم . و هود. ورسول الله ﷺ رابع لهم ، ولعل الاولى في الآية القول الاول وإن صار أولوا العزم بعد مختصاً بأواثك الخسة عليهم الصلاة والسلام عند الاطلاقلاشتهارهم بذلك كافي الاعلام الغالبة في كأنه قيل: فاصبر على الدعوة الى الحق ومكابدة الشدائد مطلقًا كما صبر اخو الكالرسل قبلك ﴿ وَلاَ تُسْتَعْجُلْ لَهُمْ ﴾ أى لـكمفار •كة بالعذاب أى لاتدع بتعجيله فانه على شرف النزول بهم ﴿ كَأَنَّهُمْ يُومَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ ﴾ من العذاب﴿ لَمْ يَلْبَثُوا ﴾ فى الدنيا ﴿ الأَسَاعَةَ ﴾ يسيرة ﴿مَنْ نَهَارَ﴾ لما يشاهدون من شدة العذاب وطول مدته. وقرأ أبى(منالنهار) وقوله تعالى : ﴿بَلَاغُ خبر مبتدًا محذوف أي هذا الذي وعظتم به كفاية في الموعظة أو تبايغ من الرسول، وجعل بعضهم ألاشارة الى القرآن أوماذكر من السورة. وأيد تفسير (بلاغ) بتبليغ بقراءة أبى مجاز . وأبى سراج الهذلى (ملغ) بصيغة الامرله صلى الله تعالى عليه وسلم، وبقراءة أبي مجازاً يضاً في رواية (بلغ) بصيغة الماضي من التَّفعيل، واستظهر أبوحيان كونالاشارة الى ماذكر من المدة التي لبثوا فيها كأنه قيل: تلك الساعة بلاغهم كما قال تعالى: (متاع قليل) وقال أبو مجاز: (بلاغ) مبتدأ خبر ، قوله تعالى: (لهم) السابق فيوقف على (ولا تستعجل) و يبتدأ بقوله تعالى: (لهم) و تكون الجملة التشبيهية معترضة بين المبتدأ والحنبري والمعنى لهم انتهاء وبلوغ الى وقت فينزل بهم العذاب، وهو ضعيف جدا لمانيه من الفصل ومخالمة الظاهر إذ الظاهر تعلق (لهم) بتستعجل. وقرأً الحسن. وزيد بن على. وعيسي (بلاغا) بالنصب بتقدير بالغ بلاغا أو بلغنا بلاغا أونحوذلك • وقرأ الحسن أيضا (بلاغ) بالجرعلي انه نعت لنهار ه ﴿ فَهَلْ يُمْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسَةُ وَنَ ٢٠٥ ﴾ الخارجون عن الاتعاظ أوعن الطاعة ، وفي الآية من الوعيد و الانذار

مافيها وقرأ ابن محيص فيها حكى عنه ابن خالويه (يهلك) بفتح الياء وكسر اللام، وعنه أيضا (يهلك) بفتح الياء و اللام و ماضيه هلك بكسر اللام و هي لغة ، وقال ابو الفتح: هي مرغوب عنها. وقرأ ذيد بن ثابت (نهلك) بنو ن العظمة من الاهلاك (القوم الفاسقين) بالنصب، وهذه الآية أعني قوله تعالى: (كأنهم) الى الآخر جاء في بعض الآثار ما يشعر بأن لها خاصية من بين آي هذه السورة . أخرج الطبر انى في الدعاء عن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: « إذا طلبت حاجة وأحببت أن تنجح فقل: لا إله الا الله وحده لاشريك له العلى العظيم لا إله الا الله وحده لاشريك له العلى العظيم الحدلله والله الا الله وحده لاشريك المالم الكريم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي الحليم سبحان الله رب العرش العظيم الحدلله وبالعالمين كأنهم يوم يرون ما يو عدو ن لم يلبثو الاساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الاالقوم يرون ما لم يلبثو اللهم انى اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بروالفوز بالجنة والنجاة من النام الاتح له دنيا الاغفرة و لاهما إلا فرجته و لادينا إلا قضيته و لاحاجة من حوائم الدنيا والآخره الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحين ه

#### ﴿ سورة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ٧٠٠ ﴾

و تسمى سورة القتال ، وهي مدنية عند الاكثرين ولم يذكروا استثناء ، وعن ابن عباس . و قتادة أنها مدنية الا قوله تعالى : ( و كأين من قرية ) الى آخره فانه صلى الله تعالى عليه وسلم لما خرج من مكة الى الغاد الفقت اليه وقال : « أنت أحب بلاد الله تعالى الى الله وأنت احب بلادالله تعالى الى وقال ان يبلغها منك لم اخرج منك م فانزل الله تعالى ذلك فيكون مكيا بناء على ان ما نزل في طريق المدينة قبل ان يبلغها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اعنى ما نزل في سفر الهجرة \_ من المكي اصطلاحا كما يؤخذمن أثر اخرجه عثمان ابن سعيد الدارمي بسنده الى يحيى بن سلام ، وعدة آيها أربعون في البصري و ثمان وثلاثون في الكوفي و تسع بالثاء الفوقية و ثلاثون في عداهما ، والخلاف في قوله تعالى : ( حتى تضع الحرب اوزارها ) وقوله تعالى : بالثاء الفوقية و ثلاثون في عداهما ، والخلاف في قوله تعالى : ( حتى تضع الحرب اوزارها ) وقوله تعالى : البسماة لمكانا متصلا واحدا لا تنافر فيه كالآية الواحدة آخذا بعضه بعنق بعض ، وكان صلى الله تعالى عليه والمرب واخرج الطبراني في الاوسط عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يقرؤها في صلاة المغرب واخرج ابن مردويه عن على كرم الله تعالى وجهه انه قال : نزلت سورة محمد آية فينا و آية في بني امية ، ولا واخرج ابن مردويه عن على كرم الله تعالى وجهه انه قال : نزلت سورة محمد آية فينا و آية في بني امية ، ولا رضى الله تعالى عنهم المعلى والرقيب من عمومات الآيات التي في المكفار كما ان لاهل البيت رضى الله تعالى عنهم المعلى والرقيب من عمومات الآيات التي في المؤمنين، وأكثر من هذالا يقال سوى أني أمن المن الله تعالى من قطع الارحام وا ذي الآل ه

﴿ بَسْمِ اللهِ الرَّحْمَى الرَّحِيمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ أى أعرضوا عن الاسلام وسلوك طريقه أو منهوا غيرهم عن ذلك على ان صد لازم أو متعد ، قال فى الكشف : والاول أظهر لآن الصد عن سبيل الله هو الاعراض عما أتى به محمد صلى الله تعالى عايه وسلم لقوله تعالى : (قل هذه سبيلي أدعو الى الله) فيطابق قوله تعالى : (والذين امنوا وعملواالصالحات و امنوا بما نزل عل محمد ) وكثير من الآثار تؤيد الثاني ، وفسر الضحاك (سبيل الله) ببيت الله عز وجل ، وقال : صدهم عنه منعهم قاصديه وليس بذلك ،

والآية عامة لكلمن اتصف بعنو ان الصلة ، وقال ابن عباس : همأى الذين كـ فروا وصدوا على الوجه الثانى فى ( صدوا) المطعمون يوم بدر الـكبرى ، وكأنه عنى من يدخل فى العموم دخولا أوليا، فانأولئك كانوا صادّين بأمو الهم وأنفسهم فصدهم أعظم من صد غيرهم بمن كـفر وصد عن السبيل، وأول من أطعم منهم ـ على ما نقل عن سيرة ابن سيد الناس-أبو جهل عليه اللعنة نحر لكفار قريش حـين خرجوا من مكة عشرا من الابل، ثم صفو ان بن امية نحر تسعا بعسفان، ثم سهل بن عمرو نحر بقديد عشرا ثم شيبة بن ربيعة وقد ضلوا الطريق نحر تسعا ثم عتبة بن ربيعة نحر عشراً ، ثم مقيس الجمحى بالابواء نحر تسما ، ثم العباس نحر عشرًا ، والحرث بن عامر نحر تسعا ، وأبو البخترى على ماه بدر نحر عشرًا، ومقيس تسعا عثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهم ، وقيل :كانوا ستة نفر نبيه . ومنبه ابناالحجاج . وعتبة . وشيبة ابناربيعة .وابو جهل. والحرث ابنا هشام ، وضم مقاتل اليهم ستة أخرى وهم عامربن نوفل. وحكيم بنحزام . وزمعة بن الاسود . والعباس بن عبد المطلب . وصفوان بن امية . وابو سفيان بن حرب أطعم كل واحد منهم يوما الاحابيش والجنود يستظهرون بهم على حرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولاينافى عد أبي سفيان ان صحت الرواية من أولئك كونه مع العير لأن المراد بيوم بدر زمن وقعتها فيشمل من اطعم فىالطريق. في مدتها حتى انقضت ، وقال مقاتل : هم اثناعشر رجلامن أهل الشرك كانوا يصدون الناس عر الاسلام و يأمرونهم بالكفر ، وقيل : همشياطين من اهل الكتاب صدوا من اراد منهم أو من غيرهم عن الدخول في الاسلام ه والموصول مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ١ ﴾ أىابطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لا أثر لها ولا نفع أصلا لابمعنىانه سبحانه أبطلها وأحبطها بعدان لم نكن كذلك بل بمعنى انه عز وجل حكم ببطلانها وضياعها وأريد بها ما كانوا يعملونه من أعمال البركصلة الارحام وقرى الاضياف وفك الاسارى وغيرها من المـكارم ه وجوزأن يكون المعنىجعلهاضلالا أي غير هدىحيث لم يوفقهم سبحانه لآن يقصدوا بها وجهه سبحانه أو جعلها ضالة أي غير مهتدية على الاسناد المجازي ، ومن قال الآية في المطعمين واضرابهم قال: المعنى ابطل جل وعلا ما عملوه من الـكيد لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كالانفاق الذي انفقوه فيسفرهم الى محاربته عليه الصلاة والسلام وغيره بنصر رسوله ﷺ واظهار دينه على الدين كله ، ولعله أوفق بما بعده ، وكذا ما قيل ان الآية نزلت ببدر .

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمَوُا الصَّالِحَاتَ ﴾ قال ابن عباس فيما أخرجه عنه جماعة منهم الحاكم وصححه هم أهل المدينة الانصار ، وفسر رضى الله تعالى عنه ( الذين كسفروا ) بأهل مكة قريش ، وقال مقاتل : هم ناس من قريش ، وقيل : مؤمنو أهل الكتاب ، وقيل : أعممن المذكورين وغيرهم فان الموصول من صيغ العموم ولا داعى للتخصيص ﴿ وَءَامَنُوا بِمَا نُولً عَلَى مُحمَّد ﴾ من القرآن ، وخص بالذكر الايمان بذلك مع اندر أجه فيما قبله تنويها بشأنه و تنبيها على سمى مكانه من بين سائر ما يجب الايمان به وأنه الاصل فى المكل ولذلك أكد بقوله تعالى : ﴿ وَهُو الحَقّ مَن رَبِّهُم ﴾ وهو جملة معترضة بين المبتدا والخبر مفيدة لحصر الحقية فيه على طريقة الحصر فى قوله تعالى : ( ذلك الكتاب ) وقولك : حاتم الجواد فيراد بالحق ضد الباطل ، وجوز ان يكون الحصر على ظاهره والحق الثابت ، وحقية ما نؤل عليه عليه الصلاة والسلام لكرنه فاسخا لا ينسخ ان يكون الحصر على ظاهره والحق الثابت ، وحقية ما نؤل عليه عليه الصلاة والسلام لكرنه فاسخا لا ينسخ

وهذا يقتضى الاعتناء به و منه جاءالتا كيد، و أياما كان فقوله تعالى (مزرجم)حال و نضمير (الحق). قر أزيد بن على. وابن مقسم ( نزل) مبنياللفاعل،والاعمش (أنزل)معدى بالهمزة مبنياللمفعول • وقرىء (أنزل)بالهمز مبنيا للماعل (ونزل) بالتخفيف ﴿ كَـفَّرَعَنهُم سَيَّاتُهُم ﴾ أي سترها بالايمان والعمل الصالح ، والمراداز الهاولم يؤ اخذهم بها ﴿ وَأُصْلَحَ بَالَـهُمْ ٢ ﴾ أى حالهم فى الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد، وتفسير البال بالحال مروىعن قتادة وعنه تفسيره بالشان وهو الحال ايضا أو ماله خطر ، وعليه قول الراغب : البال الحال التي يكـترث بها ، ولذلك يقال: ما باليت بـكذا بالةأى ما اكترثت به، ومنه قوله ﷺ: «كل أمر ذى بال،الحديث ويكون بمعنى الخاطر القلبي ويتجوز به عن القلب يما قال الشهاب. وفي البحر حقيقة البال الفـكر والموضع الذي فيه نظر الانسان وهو القلب ومن صلح قلبه صلحت حاله ، فكأن اللفظ مشير الى صلاح عقيدتهم وغير ذلك من الحال تابع له ، وحكى عن السفانسي تفسيره هنا بالفكر وكأنه لنحو ما أشير اليه، وهو كما فىالبحرأيضا مما لا يثنى ولا يجمع وشذ قولهم في جمعه بالات ﴿ ذَلْكَ ﴾ اشارة الى ما مر من الاضلال والتكفيروالاصلاح و هو مبتدأ خبره قوله تعالى : ﴿ بِأَنَّ الدَّينَ كَـفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطلَ وَأَنَّ الذَّينَ َامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ من رَبِّم ﴾ أى ذلك كائن بسبب اتباع الاولين الباطل واتباع الاخرين الحق إوالمراد بالحق والباطل معناهما المشهور ه وأخرج ابن المنذر. وغيره عن مجاهد تفسير ( الباطل ) بالشيطان . وفي البحر قال مجاهد: الباطل الشيطان وكل ما يأمز به و (الحق) هو الرسول والشرع ، وقيل: الباطل ما لاينتفع به،وجوزالزمخشرى كون ذلك خبر مبتدأ محذوف و (بأن) الخ في محل نصب على الحال ، والتقدير الامر ذلك أي كما ذكر ماتبسا بهذا السبب ه والعامل في الحال اما معنى الاشارة و اما نحو اثبته واحقـه فان الجمـلة تدل على ذلك لانه مضمون كل خبر وتعقبه ابو حيان بأن فيه ارتـكابا للحذف من غير داع له ، والجـار والمجرور اعنى ( من ربهم ) في موضع الحال على كل حال ، والـكلام أعنى قوله تعالى : (ذلك بأن) الى قوله سبحانه : (من رجم) تصريح بما أشعر به الـكلام السابق من السببية لما فيه من البناء على الموصول، ويسميه علماء البيان التفسير، ونظيره ما أنشده الزمخشري لنفسه .

به فجع الفرسان فوق خيولهم كما فجعت تحت الستور العواتق تساقط من أيديهم البيض حيرة وزعزع عن اجيادهن المخانق

فان فيه تفسيرا على طريق اللف والنشر كما في الآية وهو من المكلام ﴿ كَذَلْكَ ﴾ أي ممثل ذلك الضرب البديع ﴿ يَضْرِبُ اللهُ ﴾ أي يبين ﴿ للناَّس ﴾ أي الآجلهم ﴿ أَمَّالُهُم ۗ ﴾ أي أحو ال الفرية بين المؤمنين الحقو فوزهم و فلاحهم ، واتباع والسكافرين وأوصافهما الجارية في الغرابة مجرى الامثال ، وهي اتباع المؤمنين الحقو فوزهم و فلاحهم ، واتباع السكافرين الباطل وخيبتهم وخسر انهم ، وجوز أن يراد بضرب الامثال التمثيل والتسبيه بأن جعل سبحانه اتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين و تسكفير السيآت مثلا الباطل مثلا لعمل المؤمنين و تسكفير السيآت مثلا لفوزهم والاشارة ذلك لما تضمنه السكلام السابق ، وجوز كون ضمير (أمثالهم) للناس ، والفاء في قوله تعالى : فوزهم والمؤا في الدين كَفَرُوا ﴾ انترتيب ما في حيزها من الامر على ماقبلها فان ضلال اعمال الكفرة وخيبتهم

وصلاح أحوال المؤمنين وفلاحهم مما يوجب أن يترتب على كل من الجانبين مايليق به من الاحكام أى إذا كان الامر كذلك فاذا لقيتموهم في المحارب ﴿ فَصَرَّبَ الرِّقَابِ ﴾ وقال الزمخشرى : ( لقيتم ) من اللقاءوهو الحرب و (ضرب) نصب على المصدرية لفعل محذوف والاصل اضربوا الرقاب ضربا فحذف الفعل وقدم المصدر وأنيب منابه مضافا إلى المفعول، وحذفالفعل الناصب في مثل ذلك بما أضيف إلى معموله واجب، وهو أحد مواضع بجب فيها الحذفذكرت في مطولات كتب النحو، وليس منها نحوضر با زيداً على انص عليه ابن عصفور، وذكرغير واحد أن فيما ذكر اختصاراً وتأكيدا ولاكلام فىالاختصار ، وأما النأكيد فظاهر القول به أن المصدر بعد حذف عامله مؤكد ، وقال الحمصي في حواشي التصريح : إن المصدر في ذلك مؤكد في الاصلوأ. الآن فلا لأنه صار بمنزلة الفعلالذي سدهو مسده فلا يكون ، وَكَدَأُ بِل كُلُّ مصدر صار بدلامن اللفظ بالفعل لا يكون مؤكداً ولامبينا لنوع ولاعدد ، و ( ضرب الرقاب ) مجاذ مرسل عن القتل ، وعبربه عنه إشعارا بأنه ينبغي أن يكون بضرب الرقبة حيث أمكنو تصويرا له بأشنع صورة لأن ضرب الرقبة فيهاطارة الرأس الذي هو أشرف أعضاء البدن ومجمع حواسه وبقاء البدن ملقى على هيئة منكرة والعياذ بالله تعالى ، وذكر أن فى التعبير المذكور تشجيع المؤمنين وأنهم منهم بحيث يتمكنون من القتل بضرب أعناقهم فى الحرب ﴿ حَتَّى إِذَا الْمُخْنَتُمُوهُمُ ﴾ أى أوقمتم القتل بهم بشدة وكثرة على أن ذلك مستعار من ثخن المائعات لمنعه عن الحركة ، والمراد حتى إذا أكثرتم قتلهم وتمـكنتم من أخذمن لم يقتل ﴿ فَشُدُّوا الْوَ ثَاقَ ﴾ أي فأسروهم واحفظوهم ، فالشد وكذا مابعد في حق من أسر منهم بعد اثخانهم لاللمثخن إذ هو بالمعنى السَّابق لايشد ولا يمن عليه ولايفدى لأنه قد قتل أو المعنى حتى إذا أثقلتموهم بالجراح ونحوه بحيثلا يستطيعون النهوض فأسروهم واحفظوهم ؛ فالشد وكذا مابعد في حق المثخن لأنه بهذا المعنى هو الذيلم يصل إلى حد القتل لكن ثقل عن الحركة فصار كالشيء الثخين الذي لم يسل ولم يستمر في ذهابه ، والاثخان عليه مجاز أيضا ، و(الوثاق ) في الاصل مصدر كالحلاص وأريد به هنا ما يو ثق به . وقرئ (الو ثاق )بالكسر وهو اسملذلك ، ومجى. فعال اسم آلة كالحزام والركاب نادرعلى خلافالقياس، وظاهر كلام البعضأنكالامنالمفتوح والمكسور اسم لما يوثق به، ولعل المراد بيان المراد هنا . ﴿ فَا يُّمَّا مَنَّا بَعْدُ وَ إِمَّا فَدَاءً ﴾ أي فاما تمنون منا وإماتفدون فداء، والـكلام تفصيل لعاقبة مضمون ماقبله من شد الوثاق ، وحذف الفعَل الناصب للمصدر في مثل ذلك واجب أيضا ، ومنه قوله :

## لاجهدن فاما در. واقعة تخشىو إمابلوغ السؤل والامل

وجوز أبو البقاء كون كل من ( منا ) و (فداء ) مفعولا به لمحذوف أى أولوهم منا أواقبلوا منهم فداء ، وليس - كما قال أبو حيان \_ اعراب نحوى ، وقرأ ابن كثير فى رواية شبل ( واما فدى ) بالمتح والقصر كعصا. وزعم أبوحاتم أنه لا يجوز قصره لانه مصدر فاديته ، قال الشهاب ؛ ولاعبرة به فان فيه أربع لغات الفتح والكسر مع المد والقصر ولغة خامسة البناء مع الـكسر كما حكاه الثقات انتهى ، وفى الـكشف نقلاع الصحاح الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر وإذا فتح فهو مقصور . ومن العرب من يكسر الهمزة أى يبنيه على الـكسر إذا جاور لام الجر خاصة لانه اسم فمل بمعنى الدعاء ، وأنشد الاصمعى بيت النابغة ، مهلافدا الك ، وهذا الـكسر مع التنوين

كماصرح به في البحر، وظاهر الآية \_ على اذكره السيوطى في أحكام القرآن الهظيم \_ امتناع القتل بعد الاسروبه قال الحسن. وأخرج ابن جرير. وابن مردويه عنه أنه قال: أتى الحجاج بأسارى فدفع إلى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما رجلا يقتله فقال ابن عمر: ليسبهذا أمرنا إنما قال الله تعالى: (حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإمافداء) وفي حكم الاسارى خلاف فذهب الأكثرون إلى أن الامام بالخيار إن شاه قتلهم إن ما يسلموا لانه صلى الله تعالى عليه وسلم قتل صبرا عقبة بن أبى معيط، وطعيمة بن عدى . والنضر بن الحرث التي قالت فيه أخته أبياتا منها تخاطب النبي متنافحة :

ماكان ضرك لومننت وربما من الفتي وهو المغيظ المحنق

ولأن في قتلهم حسم مادة فسادهم بالـكلية ، وليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيرا بنفسه فان فعل بلا ملجى مكوف شر الاسيركان للامام أن يعزره إذا وقع على خلاف مقصوده و لـكن لايضمن شيئا ، وإنشاء استرقهم لأن فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لأهل الاسلام، وإن شاء تركهم ذمة احرارا للمسلمين كما فعل عمر رضى الله تعالى عنه ذلك في أهل السواد الاأساري، شركى العرب والمرتدين فانهم لاتقبل، نهم جزية و لا يجوز استرقاقهم بل الحسكم فيهم اما الاسلام أو السيف، وإن أسلم الاسارى بعد الاسر لا يقتلهم لا ندفاع شرهم بالاسلام، ولكن يجوز استرقاقهم فان الاسلام لاينافي الرقجزاء على الـكفر الاصلى وقد وجد بعد أنعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء على الحُربي غيرالمشرك من العرب، بخلاف مالو أسلموًا من قبل الاخذ فانهم يكونون أحرارا لأنه اسلام قبل انعقاد سبب الملكفيهم ، ولايفادي بالاساري في احدى الروايتين عنالامام أبيحنيفة رضي الله تعالى عنه لما في ذلك من معونة الـكفر لأنه يعود الاسير الـكافر حربا علينا ، و دفع شر حرابته خير من استنقاذالمسلم لأنه إذا بقى في أيديهم كان ابتلا في حقه فقط ، والضرر بدفع أسيرهم اليهم يعود على جماعة المسلمين ه والرواية الاخرى عنه أنه يفادي وهو قول محمد . وأبي يوسف . والامام الشافعي . ومالك . وأحمد الابالنساء فانه لايجوز المفاداة بهن عندهم ، ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم ، وهذه روايه السير الـكبير ، قيل : وهو أظهر الروايتين عن الامام أبى حنيفة ، وقال أبو يوسف ؛ تجوز المفاداة بالاسارى قبل القسمة لابعدها ، وعند ممد تجوز بكل حال. و وجهماذكر هالأئمة منجواز المفاداة أن تخليص المسلم أولى من قتل الـكافر للانتفاع به ولان حرمة عظيمة وماذكر من الضرر الذي يعود الينا بدفعه اليهم يدفعه ظاهرا المسلم الذي يتخلص منهم لأنه ضرر شخص واحد فيقوم بدفعه واحد مثله ظاهرا فيتكافئان وتبقى فضيلة تخايص المسلم وتمكينه من عبادة الله تعالى فان فيها زيادة ترجيح.

ثم انه قد ثبت ذلك عن رسول الله عليه و أخرج مسلم و أبو داود و الترمذي وعبد بن حيد و ابن جرير عن عمر ان ابن حصين أن رسول الله عليه فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين و يحتج لمحمد بما اخرجه مسلم أيضا عن اياس ابن سلمة عن أبيه سلمة قال : خرجنا مع أبي بكر رضى الله تعالى عنه أمره علينا رسول الله والميني الى أن قال فلقيني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الغد في السوق فقال: ياسلمة هب لى المرأة يعنى الى نفله أبو بكر اياها \_ فقلت : يارسول الله تعالى عليه وسلم من الغد في المرأة لله تعالى عليه وسلم من الغد في السوق فقال : وياسلمة هب لى المرأة لله أبوك ، فقلت : هي لك يارسول الله فو الله ما كشفت لها ثوبا فبعث بها رسول الله فو الله ما كشفت لها ثوبا فبعث بها رسول الله وينا الله وقدى بها ناسا من المسلمين أسروا بمكة ، ولا يفادى بالاسيراذا أسلم وهو

بأيدينا لأنه لا يفيد الا اذا طابت نفسه وهو مأمون على اسلامه فيجوز لأنه يفيد تخليص مسلم من غير اصرار بمسلم آخر ، وأما المفاداة بمال فلا تجوز في المشهور من مذهب الحنفية لما بين في المفاداة بالمسلمين من ردهم حُربًا علينًا . وفي السير الـكمبير أنه لا بأس به اذا كان بالمسلمين حاجة ، قيل: استدلالا بأسارى بدر فانه لا شك في احتياج المسلمين بل في شدة حاجتهم اذ ذاك فليكن محمل المفاداة الكائنة في بدر بالمال ، وأما المن على الاسارى وهو أن يطلقهم الى دار الحرب من غير شيء فلا يجوز عند أبى حنيفة . ومالك · وأحمد، وأجازه الامام الشافعي لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم من على جماعة من أسرى بدر منهم أبو العاص بن أبى الربيع على ما ذكره ابن اسحق بسنده . وأبو داود من طريقه الى عائشة لمابعثأهل،كة في فدا. أسراهم بعثت بنت رسول الله صلى الله تعالى علية وسلم فى فداء أبى العاص بمال وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبى الماص حين بنائه عليها فلما رأى النبي ﷺ ذلك رق لها رقة شديدة وقال لأصحابه : « إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها و تردوا لها الذي لها ، ففعلوا ذلك مغتبطين به ، ورواه الحاكم وصححه وزاد «وكانالنبي وَلِيُطَالِّيُو قد أخذ عليه أن يخلى زينب اليه ففعل » ومن وَلِيَالِيْهُ على ثمامة بن اثال بن النعمان الحنني سيد أهل اليمامة ثم اسلم و حسن اسلامه ، وحديثه في صحيح مسلم عن أبي هريرة ، ويك. في ما ثبت في صحيح البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ لُو كَانَ المَطْعُمُ مَنْ عَدَى حَيًّا ثُمَّ كُلُّمَنَّى فَ هُؤُلاء النَّتَى ـ يعنى أسارى بدر ـ لتركـتهم له ، فانه ﷺ أخبر وهو الصادق المصدوق بأنه يطلقهم لو سأله المطعم ، والاطلاق على ذلك التقدير لا يثبت الأوهو جائز شرعا لمكان المصمة ، وكونه لم يقع لعدم وقوع ماعاق عليه لاينفي جوازه شرعا ، واستدل أيضا بالآية التي نحن فيها فانالله تعالى خير فيها بين المن والفداء ، والظاهر ان المراد بالمن الاطلاق مجانا ۽ وكون المراد المن عليهم بترك القتل وابقاءهم مسترقين أو تخليتهم لقبول الجزية وكونهم من أهل الذمة خلاف الظاهر ، وبعض النفوس يجد طعم الالامأحليمن هذا المن ، وأجاب بعضَ الحنفية بأن الآية منسوخة بقوله تعالى : ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) من سورةبراءةفانه يقتضى عدم جواز المن وكنذا عدم جواز الفداء وهي آخر سووة نزلت في هذا الشأن ، وزعم أن ما وقعمن المن والفداء انماكان في قضية بدر وهي سابقة عليها وان كان شيء من ذلك بعد بدر فهو أيضاً قبل السورة ، والقول بالنسخ جاء عن إبن عباس وقتادة . والضحاك . ومجاهد في وايات ذكرها الجلال السيوطي في الدر المنثور، وقال العلامة ابن الهمام: قد يقال إن ذلك \_ يعني ما في سورة براءة \_ في حق غير الاسارى بدليـــــل جواز الاسترقاق فيهم فيعــلم ان القتل المأمور به في حق غيرهم ، وما ذكره في جواز الاسترقاق ليس على اطلاقه اذ لا يجوز كما علمت استرقاق مشركي العرب ﴿ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أُوزَارَهَا ﴾ أى آلاتها وأثقالها من السلاح وغيره ، قال الاعشى :

وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالاوخيلا ذكورا ومن نسج داود موضونة تساقالىالحرب عيرا فعيرا

وهى فى الاصل الاحمال فاستعيرت لما ذكر استعارة تصريحية ، ويجوز أن يكون فى(الحرب) استعارة مكنية بأن تشبه بانسان يحمل حملا على رأسه أو ظهره ويثبت لها ما أثبت تخييلا ، وكلام الـكـشاف أميل (م - 7 - ج - 77 - تفسير روح المعانى )

اليه ، وقيل : هي أحمال المحارب أضيفت للحرب تجوزًا في النسبة الإضافية وتغليبًا لها على الكراع ، واسناد الوضع للحرب مجارى أيضا وليس بذاك . وعد بعض الاماثل الكلام تمثيلا ، والمراد حتى تنقضي الحرب وقال ؛ يجوز أن يكون ارادة ذلك من باب الججازالمتفرع علىالـكـناية كما فى قوله : مفأالهت عصاهاواستقر بها النوى • فانه كنى به عن انقضاء السفر والاقامة ، وقيل : الاوزار جمع وزر بمعنى إثم وهو هنا الشرك والمعاصي ، ( و تضع ) بمعنى تترك مجازا ، واسناده للحرب مجاز أو بتقدير مضاف ، والمعنى-تى يضعأهل الحرب شركهم ومعاصيهم ، وفيه أنه لايستحسن اضافة الاوزار بمعنى الآثام الى الحرب ، و(حتى) عندالشافعي عليه الرحمة ومن قال نحو قوله : غاية للضرب ، والمعنى اضربوا أعناقهم حتى تنقضي الحرب ، وليس هذا بدلا مر . الاول ولا تاكيدا له بناء على ماقرروه من أن حتىالداخلة على إذا الشرطية ابتدائية أو غاية للشد أو للمن والفداء معا أو للمجموع من قوله تعالى : ( فضرب الرقاب ) الخ بمعنى أن هذه الاحكام جارية فيهم حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم ، وقيل : بنزول عيسى عليه السلام ، وروى ذلك عن سعيد بن جبير • والحسن، وفي الحديث ما يؤيده . أخرج أحمد . والنسائي . وغيرهما عن سلمة ابن نفيل قال : بينها أنا جالس عند رسول الله عليه اذ جاء رجل فقال: يارسول الله أن الخيل قد سيبت ووضع السلاح وزعم أفرام أن لا قتال وان قد وضعتُ الحرب أوزارها فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: « كـذبوا فالآن جاء القتال ولا تزال طائفة من أمتى يقاتلون فى سبيل الله لا يضرهم من خالفهم يزيغ الله تعالى قلوب قوم ليرزقهم منهم وتقاتلون حتى تقوم الساعة ولا تزال الخيل معقودا فى نواصيها الخير حتى تقوم الساعة ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج» وهي عند من يقول: لا من ولا فداء اليوم غاية للمن والفداء إن حمل على الحرب على حرب بدر بجعل تعريفه للعهد ، والمعنى المن عليهم ويفادون حتى تضع حرب بدر أو ذارها ، وغاية للضرب والشد إن حملت على الجنس، والمعنى أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحربأوذارها بأن لا يبقى للمشركين شوكة ، ولاتجعل غايةللمن والفداء معارادة الجنس، وفىزعم جوازه والتزامالنسخ كلام فتأمل ﴿ ذَلْكَ ﴾ أى الامر ذلك أو افعلوا ذلك فهو فى محل رفع خبر مبتدأ محذوف أو فى محل نصبُّ مفعول لفعل كـذلك ، والاشارةالىمادل عليه قوله تعالى : (فضرب الرقاب) الخ لا الى ما تقدم من أول السورة الى همنا لأن افعلوا لا يقع على جميع السالف وعلى الرفع ينفك النظم الجليلان لم يحمل عليه لأن ما بعد كلام فيهم ﴿ وَلُو يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ منهُمْ ﴾ لانتقم منهم ببعض أسباب الهلاك من خسف أو رجفة أو غرق أو موت جارف ﴿ وَلَـكُنْ لَيْبُلُو بَعْضَكُمْ بَبَعْض ﴾ ولـكن أمركم سبحانه بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فينالوا الثواب ويخلد في صحف الدهر مالهم من الفضل الجسيم والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم عز وجل ببعض انتقامه سبحانه فيتعظ به بعض منهم ويكون سببا لاسلامه ۽ واللام متعلقة بالفعل المقدر الذي ذكرناه ﴿ وَالَّذِينَ قُتَلُوا في سَمِيلِ الله ﴾ أي استشهدوا،

وقرأ الجمهور ( قاتلوا ) أى جاهدوا ، والجحدرى بخلاف،عنه ( قتلوا ) بفتح القاف والناء بلا الف ، وزيد ابن ثابت · والحسر... . وأبو رجاء . وعيسى . والجحدرى أيضا ( قتلوا ) بالبناء للمفعول وشد الناء ،

﴿ فَلَن يُضَلُّ أَعْمَالُهُمْ ﴾ ﴾ فان يضيعها سبحانه ، وقرأ على كرمالله تعالى وجهه (يضل) مبنياللمفعول (أعمالهم) بالرفع على النيابة عن الفاعل. وقرى. ( يضل ) بفتح الياء من ضل ( أعمالهم ) بالرفع على الفاعاية . والآية قال قتادة : كَمَا أَخْرَجُهُ عَنْهُ ابن جَرِيرٍ . وابن أبي حاتم ذكرُلنا أنها نزلت في يوم أحد ورسول الله وَيُطَالِّيني في الشعب وقد فشت فيهمالجراحات والقتل وقدنادى المشركون يومئذ اعل هبل ونادى المسلمون الله أعلىوأجلفنادى المشركون يوم بيوم بدر وان الحرب سجال لناعزى ولاعزى لـكم فقال رسول التعليمي: « الله مولاناو لامولى لـكم إن القتلى مختلفة أما قتلانا فأحياء مرزوقون وأما قتلاكم فنى النار يعذبون » ومنه يعلم وجه قراءة( قتلوا) بصيغة التفعيل ﴿ سَيَهُديهم ۚ ﴾ سيوصلهم إلى ثواب تلك الاعمال من النعيم المقيم والفضل العظيم ، وهذا كالبيان لقوله سبحانه : ( فلن يضل أعمالهم )أو سيثبت جل شأنه في الدنيا هدايتهم ، والمراد الوعد بأن يحفظهم سبحانه ويصونهم عما يورث الضلال وحبط الأعمال ، وهو كالتعليل لذلك ، ويجوز أن يكون كالبيان له أيضا ه ﴿ وَيُصْلَحُ بَالْهُمْ ٥ ﴾ أى شأنهم ، قال الطبرسي: المرادإصلاحذلك في المقبي فلا يتكرر مع ماتقدم الان المرادبه اصلاح شأنهم فى الدين والدنيافلاتغفل ﴿ وَ يُدْخلُّهُمُ الجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ٦ ﴾ في، وضع الحال بتقدير قداوبدو نه أواستُثَنَافَ كما قال أبو البقاء ، والتعريف فَي الآخرة . أخرج عبد بن حميد . وابن جرير عن مجاهد أنه قال : يهدى أهل الجنة إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله تعالى لهم منها لايخطؤن كأنهم ساكنوهامنذ خلقوا لايستدلون عليها أحدا ، وأفي الحديث « لأحدكم بمنزله في الجنة أعرف منه بمنزله في الدُّنيا » وذَّلك بإلهام منَّه عز وجل ، وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه قال : بلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظ عمل الشخص فى الدنيا يمشى بين يديه في الجنة ويتبعه الشخص حتى يأتى أقصى منزل هو له فيعرفه كل شيء أعطاه الله تعالى في الجنة فاذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه وانصرف الملك عنه •

وورد فى بعض الآثار أن حسناته تسكون دليلا له إلى منزله فيها ، وقيل : إنه تعالى رسم على كل منزل اسم صاحبه وهو نوع من التعريف ، وقيل : تعريفها تحديدها يقال : عرف الدار وأرفها أى حددها أى حددها لهم بحيث يكون لكل جنة مفرزة ، وقيل : أى شرفها لهم ورفعها وعلاها على أن عرفها من الأعراف التي هي الحبال وما أشبهها ، وعن ابن عباس فى رواية عطاء ، وروى عن مؤرج أى طيبها لهم على أنه من العرف وهو الربح الطيبة همنا ، ومنه طعام معرف أى مطيب، وعرفت القدر طيبتها بالماح والتابل، وعن الجبائى أن التعريف فى الدنيا وهو بذكراً وصافها، والمراد أنه تعالى لم يزل يمدحها لهم حتى عشقوها فاجتهدوا فيها يوصلهم اليها والأذن تعشق قبل العين أحيانا ، وعلى هذا المراد قيل :

اشتاقه من قبل رؤيته كم تهوى الجنان بطيب الآخبار

﴿ يَا أَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ ﴾ أى دينه ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لاعلى أن الكلام على تقدير مضاف بل على أن نصرة الله فيه تجوز فى النسبة فنصرته سبحانه نصرة رسوله ودينه إذهو جل شأنه وعلا الممين الناصروغيره سبحانه المعان المنصور ﴿ يَنْصُرْ كُمْ ﴾ على أعدا تُسكم يفتح لـكم ﴿ وَيُثَبِّتُ أَقَدا مَكُمْ ﴾ على أعدا تسكم يفتح لـكم ﴿ وَيُثَبِّتُ أَقَدا مَكُمْ ﴾ في مواطن الحرب ومواقفها أو على محجة الإسلام، والمراد يقويكم أو يوفقه كم للدوام على الطاعة ي

وقرأ المفضل عن عاصم (ويثبت) مخففاً ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُ وافَتَعْسالَهُمْ ﴾ من تعس الرجل بفتح العين تعس أى سقط على وجهه ، وضده انتعشاًى قام من سقوطه ، وقال شمر . وابن شميل . وأبو الهيثم . وغيرهم : تعس بكسر العين ، ويقال : تعسا له ونكسا على أن الأول - كما قال ابن السكيت - بمعنى السقوط على الوجه والثانى بمعنى السقوط على الرأس ، وقال الجمصى في حواشيه على التصريح : تعس تعسا أى لا انتعش من عثر ته و نكسا بضم النون وقد تفتح اما في لغة قليلة واما اتباعا لتعسا ، والنكس بالضم عود المرض بعد النقه ، و يراد بذلك الدعاء ، وكثر في الدعاء على العائر تعساً له الاعاء له لعاله أى انتعاشا وإقامة ، وأنشدوا قول الاعشى بصف ناقة ؛

كلفت مجهولة نفسى وشايعنى همى عليه الإذا ما آلها لمعا بذات لوث عفرناة إذا عثرت فالتعس أولى لهامن أن أقول لعا وقال ثعلب. وابن السكيت أيضا التعس الهلاك ، ومنه قول مجمع بن هلال: تقول وقد أفردتها من حليلها تعست كما أتعستني يامجمع

وفي القاموس التعس الهلاك والعثار والسقوط والشروالبعد والانحطاط والفعل كمنع وسمم أو إذا خاطبت قلت ؛ تعست كمنع و إذا حكيت قلت ؛ تعس كسمع ، ويقال ؛ تعسه الله تعالى وأتعسه ورجل تاعس وتعس، وانتصابه على المصدر بفعل من لفظه يجب اضهاره لانه للدعاء كسقيا ورعيا فيجرى مجرى الامثال إذاقصد به ذلك ، والجار والمجرور بعده متعلق بمقدر للتبيين عند كثير أى أعني له مثلا فنحو تعساً له جملتان ، وذهب الكوفيون الى أنه كلام واحد ، ولابن هشام كلام في هذا الجار مذكور في بحث لام التبيين فلينظر هناك ، واختلفت العبارات في تفسير مافي الآية الكريمة ، فقال ابن عباس ؛ أى بعدا لهم ، وابن جريبج . والسدى أى حزنا لهم ، والحسن أى شتما لهم ، و ابن زيد أى شقاء لهم ، والضحاك أى رغما لهم ، وحكى النقاش تفسيره بقبحا لهم ، وقال غير واحد ؛ أى عثورا وانحطاطا لهم ، وما ألطف ذكر ذلك في حقهم بعد ذكر تثبيت الاقدام في حق المؤمنين ، وفي رواية عن ابن عباس يريد في الدنيا القتل وفي الآخرة التردى في النار ، وأكثر الاقوال ترجع إلى الدعاء عليهم بالهلاك ه

وَجُوزِ الرَّمُخْشَرَى فَى اعْرَابِهُ وَجَهِينَ . الأول كُونِهُ مَفْعُولًا مَطْلَقًا لَفْعُلَ مُخْفُولًا تَقْدَم . والثانى مَفْعُولًا بِهُ لَمُحْذُوفَانَى فَقَالَ : تَعْسَالُهُم، والذي دعاه لذلك على ماقيل جعل ( الذين ) مبتدأ والجُلة المقرونة بالفاء خبرا له وهي لانشاء الدعاء والانشاء لايقيع خبرا بدون تأويل، فاما أن

يقدر معها قول أو تجعل خبرا بتقدير قضى ، وجعل قوله تعالى : ﴿ وَأَضَلَّ أَعْمَاكُمْ ٨ ﴾ عطفا على ماقدر ه و فالكشف المراد من قال : تعسالهم أهلكهم الله لاان مدعاه و قولا ، و ذلك لانه لا يدعى على شخص الاو هو مستحق له فاذا أخبر تعالى أنه يدعو عليه دل على تحقق الهلاك لاسيا وظاهر اللفظ ان الدعاء منه عز وجل، وهذا مجاز على مجاز أعنى أن القول مجاز وكذلك الدعاء بالتعس ، ولم يجعل العطف على (تعسا ) لانه دعاء، و (أضل) اخبار ، ولو جعل دعاء أيضا عطفا على (تعسا) على التجوز المذكور لكان له وجه انتهى ، وأنت تعلم أن اعتبار مااعتبره الزمخشرى ليس لاجل أمر العطف فقط بل لاجل أمر الخبرية أيضا ، فان قيل بصحة الاخبار بالجلة الانشائية من غير تأويل استذى عما قاله بالكلية ، ودخلت الفاء في خبر الموصول لتضمنه معنى الشرط ،

وجوز أن يكون الموصول فى محل نصب على المفعولية لفعل مقدر يفسره الناصب لتعساراًى اتعس الله الذين كفروا او تعس الله الذين كفروا تعسا لما سممت عن القاموس وقد حكى أيضا عن أبي عبيدة، والفاء زائدة فى السكلام كما فى قوله تعالى: (وربك فسكبر)ويزيدها العرب فى مثل ذلك على توهم الشرط، وقيل: يقدر الفعل مضارعا معطوفا على قوله تعالى: (يثبت) أى ويتعس الذين الخ. والفاء للمطف فالمراد اتعاس بعد اتعاس، ونظيره قوله تعالى: (واياى فارهبون) او لأن حق المفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الاجال، وفيه مقال ه

﴿ ذَٰلُكَ ﴾ اى ماذكر من التمس والاضلال ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ بسبب أنهم ﴿ كَرَهُوا مَا أَنْزَلَاللَّهُ ﴾ من القرآن لما فيه من التوحيد وسائر الاحكام المخالفة لما أ لفوه واشتهته أنفسهم الامارة بالسوء، وهذا تخصيص وتصريح بسببية الكفر بالقرآن للتمس والاضلال إذ قد علم من قوله تعالى : (والذين كفروا) الخ سببية مطلق الكفر الداخل فيه الـكمفر بالقرآن دخولا أوليا لذلك ﴿ فَأُحْبَطَ ﴾ لاجل ذلك ﴿ أَعْمَالُهُمْ ﴾ ﴾ التيلو كانوا عملوها مع الايمــان لاثيبوا عليها ، وذكر الاحباط مع ذكر الاضلال المراد هو منه اشعارا بأنه يلزم الكفر بالقرآن ولا ينفك عنه بحال ﴿ أَفَلَمْ يُسَمِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي أقدــــدوا في أما كنهم فلم يسيروا فيها ﴿ فَيَنْظُرُوا كَيْفُكَانَ عَاقبَةً الَّذينَ مَنْ قَبْلهُمْ ﴾ من الامم المكذبة فان آثار ديارهم تنبي. عن أخبارهم ، وقوله تعالى: ﴿ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهُمْ ﴾ استئناف بياني كأنه قيل: كيف كانت عاقبتهم؟ فقيل: أهلك ما يختصهم من النفس والاهل والمال يقال·دمرهاهاكمو دمرعليهاهاكما يختص به فدمرعليها بالغ من دمره ، وجاءت المبالغة من حذف المفعول وجعله نسيامنسيا والاتيان بكلمة الاستعلاء وهي لتضمن التدمير معنى الايقاع أو الهجوم أونحوه ﴿ وَللْكَافِرِينَ ﴾ أى لهؤلاء الكافرين السائرين سيرتهم ﴿ أَمْثَالُهَا • ١ ﴾ أمثال عاقبتهم أوعقو بتهم لدلالةماسبقعليها لكن لاعلى أن لهؤلاء أمثال ما لأولئك وأضعافه بل مثله ، وإنما جمع باعتبار بماثلته لعواقب متعددة حسب تعدد الامم المعذبة ، وقيل: يجوز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الاولين وقدقتلوا وأسرو ابأيدى من كانوا يستخفونهم ويستضعفونهم، والقتل بيد المثل أشد من الهلاك بسبب عام ، وقيل : المرادبالـكافرينالمتقدمون بطريق وضع الظاهر ، وضع الضمير كأنه قيل: دمر الله تعالى عليهم في الدنيا ولهم في الآخرة أمثالها ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ إشارة إلى ثبوت أمثال عاقبة أو عقوبة الامم السالفة لهؤلام ، وقيل : اشارة الى النصر وهو كما ترى ﴿ بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى الَّذينَ ءَآمَنُوا ﴾ أى ناصرهم على أعدائهم ، وقرى. ( ولى الذين آمنوا ) ﴿ وَأَنَّ الـكَافِرِينَ لَامُولَى لَهُمْ ١١ ﴾ فيدفعماحل بهم من العقوبة والعذاب، ولا يناقض هذا قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ ردوا إلى الله مولاهم الحق ﴾ لأن المولى هناك بمعنى المالك فلم يتوارد النني والاثبات عل معنى واحد .

﴿ إِنَّ اللهَ يُدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَات جَنَّات تَجْرَى مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ ﴾ بيان لحكم ولايته تعالى لهم وثمرتها الاخروية ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَّتُهُونَ ﴾ أى ينتفعون بمتاع الدنيا أياما قلائل ﴿ وَيَا كُلُونَ كَا أَكُلُ الْأَنْعَامُ ﴾ الـكاف في موضع نصب إما على الحال من ضمير المصدد كما

يقول سيبويه أى يا كلونه أى الآكل مشبها أكل الانعام ، وإما على أنه نعت لمصدر محذوف كما يقول أكثر الممربين أى أكلامثل اكل الانعام ، والمدى أن أكلهم مجرد من الفكر والنظر كا تقول المجاهل تديس كا تديس المبهمة لا تريد التشبيه فى مطلق العيش ولكن فى خواصه ولو ازمه، وحاصله أنهم يا كلون غافلين عن عواقبهم ومنتهى أمورهم، وقوله تعالى: ﴿ وَالنَّارُ مُثُوّى لَمُّمُ ١٢ ﴾ أى موضع إقامة لهم، حال مقدر من واو (يأكلون) و وجوز أن يكون استثنافا وكان قوله تعالى: (يتمتعون ويأكلون) فى مقابلة قوله سبحانه: (و عملو االصالحات) لما فيه من الايماء الى أنهم عرفوا أن نعيم الدنيا خيال باطل وظل ذائل، فتركوا الشهوات وتفرغوا المصالحات، فكان عاقبتهم النميم المقيم فى مقام كريم وهؤلاء غفلوا عن ذلك فر تعوا فى دمنهم كالبهائم حتى ساقهم الخذلان فى كان عاقبتهم النميم المقيم فى مقام كريم وهؤلاء غفلوا عن ذلك فر تعوا فى دمنهم كالبهائم حتى ساقهم الخذلان فى السكلام احتباك وذلك أنه ذكر الاعمال الصالحة و دخول الجنة أولا دليلا على حذف الاجلة و وخول المناسدة والمناس وأدق، وأسند ادخال الجنة الى الله تعالى ولم يسلك نحو هذا المسلك فى قوله تعالى: (والنار مثوى لهم) وخولف وأسند ادخال الجنة الى الله تعالى ولم يسلك نحو هذا المسلك فى قوله تعالى: (والنار مثوى لهم) وخولف بين الجلتين فعلية واسمية للايذان بسبق الرحمة والاعلام بمصير المؤمنين والوعد بأن عاقبتهم أن الله سبحانه بين الجلتين فعلية وأن الدكافرين مثواهم النار وهم الآن حاضرون فيها ولا يدرون وكالهائم يأكلون ه

﴿ وَكَانِّتُ ﴾ بمعنى كم الخبرية وهى مبتدا ، وقوله تعالى : ﴿ مَنْ قَرْيَة ﴾ تمييزلها ، وقوله سبحانه : ﴿ هَمَ أَشَدُ قُوّةً مَنْ قُرْيَتَكَ ﴾ صفة لقرية وهى مبتدا ، وقوله عزوجل : ﴿ اللَّي أَخْرَجَنْكَ ﴾ صفة لقريتك ، وقد حذف عنهما المضاف و أجرى أحكامه عليهما كما يفصح عنه الخبر الذى هو قوله تعالى : ﴿ أَهْلَكُنَاهُم ﴾ أى وكم من أهل قرية هم الله قوة من أهل قريتك الذين أخرجوك أهلكناهم بأنواع العذاب ، وجوز أن لايكون هناك حذف و إنما أطلق المحل و اربد الحال بجازا ، واسناد الاخراج إلى أهل قريته وهي مكة الممكرمة مجاز من باب الاسناد إلى السبب لانهم عاملوه صلى الله تعالى عليه وسلم بما عاملوه في كانوا بذلك سببا لاخراجه حين أذن ما حققه الاجلة يحتمل أوجها ثلاثة . بجازا في الاسناد إذا كان الاقدام مستعملا في معناه الذي وضع له وإن ما موهوما ، ومجازا في الطرف إذا كان مستعملا في معنى الحل على القدوم . واستعارة بالكناية إن كان موهوما ، ومجازا في الطرف إذا كان مستعملا في معنى الحل على القدوم . واستعارة بالكناية إن كان موهوما في المقدم ، والشيخ يقول في مثل ذلك: إن الفعل المتعمى موهوم لا فاعل له ليصير الاسناد اليه الحق مستعملا في كونه داعيا للقدوم ، وارتضاه السالكوني في حواشي شرح مختصر التلخيص وذب عنه القال المقدم مبالغة في كونه داعيا للقدوم ، وارتضاه السالكوني في حواشي شرح مختصر التلخيص وذب عنه القال المقور به النائية منها بالاهلاك لضعف قوتها كان وصف الثانية باخراجه عليه الصلاة والسلام للايذان بأولو يتها به لمقوة جنايتها ، وعلى طريقته قول النابغة :

كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيسر جرما منك ضرج بالدم

وقوله تعالى: ﴿ فَلَا نَا صَرَفَهُمْ ٣٠ ﴾ بيان لعدمخلاصهم بواسطة الاعوان والانصار إثر بيانعدمخلاصهم منه بأنفسهم ، والفاءلتر تيبذكرما بالغير علىذكرما بالنات وهو حكاية حال ماضية كما في قرله تعالى : ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) ولانسلم أن اسم الفاعل إذا لم يعملحقيقة في الماضي ، والآية تسلية له عَيْنَالِيْهُ ، فقدأخرج عبد بن حميد . وأبو يعلى . وابن جرير . وابن أبى حاتم . وابن مردويه عن ابن عباس أنَّ الني الله للمالحة الخرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال : « أنت أحب بلاد الله تعالى إلى الله وأنت أحب بلاد الله تعالى إلى ولولا أن أهلك أخرجوني منك لمأخرج منك» فأعدى الاعداء من عدا على الله تعالى في حرمه أوقتل غير قاتله أوقتل بدخول أهل الجاهلية فأنزل الله سبحانه (وكا ين من قرية) الخ، وقد تقدم ما يتعاق بذلك أول السورة فتذكر • ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةَ مِّنْ رَبَّةً ﴾ تقرير لتباين حالالفريقين المؤمنين والـكافرين وكون الاواين فأعلى عليين والآخرين في أسفل سافلين وبيان لعلةمال كلمنهما من الحال ، والهمزة لانكار استوائهما أولانكار كون الامرليس كاذكر ، والفاء للعطفعلى مقدر يقتضيه المقام وقد قرئ بدونها ، و(من ) عبارة عن المؤمنين المتمسكين بأدلة الدين فم أنها في قوله تعالى : ﴿ كَمْنَ زُيِّنَ لَهُ سُوءً عَمَلُه ﴾ عبارة عن اضدادهم من المشركين ، وأخرج جماعة عنابن عباسأن ( من كان على بينة من ربه ) هو رسول الله ﷺ و( من زين لهسوء عمله ) هم المشركون ، وروى عن قتادة نحوه واليه ذهب الزمخشري . وتعقب بأن التخصيص لا يساعده النظم الكريم ولاداعي اليه ، قيل : ومثله كون ( من ) الأولى عبارة عنه صلى الله تعالى عليه وسلم وعن المؤمنين ، والمعنى. أيستوى الفريقان أو أليس الامر كما ذكر فمنكان ثابتاً على حجة ظاهرة وبرهان نير من مالك أمره ومربيه وهو القرآن العظيم وسائر المعجزات والحجج العقلية كمن زين له الشيطان عمله السئ من الشرك وسائر المعاصى كاخراجك من قريتك مع كون ذلك في نفسه أقبح القبائح ﴿ وَاتَّبِعُوا ﴾ في ذلك العمل السيء ، وقيل : بسبب ذلك التزيين ﴿ أَهْوَا مَهُمْ ١٤ ﴾ الزائغة من غير أن يكون لهم شبهة توهم صحة ماهم عليه فضلا عن حجة تدل عليها. وجمع الضميرين الاخيرين باعتبار معنى (من) كاأن افراد الأولين باعتبار لفظها ﴿ مَثَلُ الْجُنَةُ الَّي وُعدَالْمُتَقُّونَ ﴾ إلى آخره استثناف مسوق لشرح محاسن الجنة الموعودة آنفاللمؤمنين وبيان كيفية أنهارها التي اشيرإلى جريانها من تحتها وعبرعنهم بالمتقين ايذاناً بأن الايمان والعمل الصالح من باب التقوى الذي هوعبارة عن فعل الواجبات وترك السياس، والمئل الوصف العجيب الشأن وهومبتدا باتفاق المعربين، واختلف في خبره فقيل محذوف فقال النضر بن شميل: تقديره ما تسمعون، وقوله عز وجل: ﴿ فَيْهَا أَنْهَارُ ۗ إِلَى آخره مفسرله، وقالسيبويه: تقديره فيها يتلى عليكم او فيها قصصنا عليك ويقدر مقدما (وفيها أنهار) الخ بيان لذلك المثل، وقدره ابن عطية ظاهر في نفسمر. وعي هذه الأوصاف وليسبذاك، ولعلالانسب بصدر النظم الكريم تقديرالنضر، وقيل: هو مذكور فقيل هو قوله تعالى: (فيها أنهار) الخ على معنى مثل الجنة وصفتها مضمون هذا الكلام ولايحتاج مثل هذا الخبر إلى رابطه

وقيل هذه الجملة هي الخبر الا ان لفظ (مثل) زائد زيادة اسم في قول من قال: ه الى الحول ثم اسم السلام عليكا، فالمبتدأ في الحقيقة هو المضاف اليه فكأنه قيل: الجنة فيها أنهار الخوليس بشيء، وقيل: الخبر قوله تعالى الآتي:

(كمن هو خالد فى النار) وسيأتى ان شاء الله تعالى بسط الـكلام فيه . وقرأ على كرم الله تعالى وجهه و ابن عباس. وعبدالله . والسلمى (أمثال الجنة) أى صفاتها، قال ابن جنى: وهذا دليل على أن قر اءة العامة بالتو حيد معناها الكثرة لما في مثل من مهنى المصدرية ولذا جازمروت برجل مثل رجلين وبرجلين مثل رجال و بامر أه مثل رجل، وعن على كرم الله تعالى وجهده أيضا انه قرى . (مثال الجنة) ومثال الشي . فى الاصل نظيره الذي يقيابل به مره من ماء غيرة اسن كا في معنو الطعم و الربح لطول مكث و نحوه ، وماضيه أسن بالفتح من بابضرب ونصر و بالله كسر من باب علم حكى ذلك الحفاجي عن اهل اللغة ، و فى البحر أسن الماء تغير ربحه يأسن و يأسن ذكره ثملب فى الفصيح ، والمصدر أسون ، وأسن بكسر السين يأسن بفتحها لغة أسنا قاله اليزيدى وأسن الرجل ذكره ثملب فى الفصيح ، والمصدر أسون ، وأسن بكسر السين يأسن بفتحها لغة أسنا قاله اليزيدى وأسن الرجل بالكسر لا غير اذا دخل البئر فأصابته ربح متنة منها فغشى عليه أو دار رأسه و منه قول الشاعر :

قد أترك القرن مصفرًا أنامله يميد في الربح ميد المائح الاسن وقرأ ابن كـثير · وأهلمكة (أسن) على وزنحذر فهوصفة مشبهة أوصيغة مبالغة ، وقرأ (يسن) بالياء قال أبو على : وذلك على تخفيف الهمزة ﴿ وَأَنْهَارُهُمْ لَيْنَ لَّمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ﴾ لم يحمض ولم يصر قارصا ولاحاذرا كَأَلْبَانَ الدُنيَا وَتَغْيَرُ الريحِ لَا يَفَارَقَ تَغْيَرُ الطُّعَمِ ﴿ وَأَنْهَارُ مَنْ خَمْرَ لَذَّةَ للشَّارِبِينَ ﴾ أى لذيذة لهـم ليس فيها كراهة طعم وريح ولا غائلة سكر وخمار كخمور الدنيا فانها لا لذة فى نفس شربهاوفيها من المسكاره والغوائل ما فيها وهي صفة مشبهة مؤنث لذ وصفت بها الخر لانها مؤنثة وقد تذكر أو مصدر نعت به بتقدير مضاف أوبجملهاعين اللذة مبالغة على ماهو المعروف في أمثال ذلك ؛ وقرئت بالرفع على أنهاصفة (انهار) وبالنصب على انها مفعول له أي كا ثنة لاجل اللذة لالشيء آخر من الصداع وسائر آ فات خمور الدنيا ﴿ وَأَنْهَـارْ مَنْ عَسَل مُصَفَّى ﴾ بما يخالفه فلا يخالطه الشمع وفضلات النحل وغايرها، ووصفه بمصنى لأن الغالب على العسل التذكير وهو مما يذكر ويؤنث كما نص عليه أبو حيان. وغيره، وهـذا على ما قيل تمثيل لمـا يجري بجرى الا شربة في الجنة بانواع مايستطاب منها أويستلذ فىالدنيابالنخلية عماينقصها وينغصهاوالنحلية بمايوجبغزارتهاودوامها ، و بدى. بالماء لأنه فى الدنيا بما لا يستغنى عنه ثم باللبن اذ كان يجرى مجرى المطعم لكثير منالعرب فى كثير من أوقاتهم ثم بالخمر لأنه اذا حصل الرى والمطعوم تشوفت النفس الى ما يلتذ به ثم بالعسلالان فيهالشفاء في الدنيا بما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر بالرتبة ، وجاء عرب ابن عباس أن لبن تلك الانهار لم يحلب ، وقال سعيد بنجبير: انه لم يخرج من بين فرث ودم وإن خمرها لم تدسها الرجـال بارجلها وان عسلها لم يخرج من بطونالنحل. وأخرج ابن جريرعن سعد قال: سالت أبااسحق عن قوله تعالى: (من ما مغير آسن) فقال: سألت عنه الحرث فحد ثني ان ذلك الماء تسنيم وقال بلغني: انه لاتمسه يدو انه يجيء الماء هكذا حتى يدخل الفم و في حديث أخرجه ابن مردويه عن الكلى ان نهر دجلة نهر الخمر في الجنة وأن عليه ابراهيم عليه السلام ونهر جيحون نهر الماء فيها و يقال له نهر الربُّ ونهرالفرات نهراللن وانه لذرية المؤمنينونهرالنيلنهر العسل، وأخرج الحرث بنأبي اسامة في مسنده. والبيه في عن كعب قال: نهر النيل نهر العسل ونهر دجلة نهر اللـبن ونهر الفرآت نهر الحمر ونهر سيحان نهر الماء في الجنة. وأنت تعلم ان المسذكور في الآية لـكل انهار بالجمع والله تعالىاعلم بصحة هذه الاخيار ونحوها، ثم انهـا ان صحت لا يبعد تأريلهـا وان كانت القـدرة الالهية

لا يتعاصاها شيء ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا ﴾ مع ما ذكر من فنون الانهار ﴿ مَنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾ أي انواع من كل الثمرات فالجاروالمجرورصفةً مبتدأ مقدروقدره بعضهم زوجان وكَأنه انتزعهمنقوله تعالى: (فيهمامنكلفا كـهة زوجان) وقيل: (من) زائدة أي ولهم فيهاكل الثمـرات ﴿وَمَغْفِرَةٌ ﴾ مبتدأ خبره محذوف والجملة عطفعلى الجملة السابقة اي ولهممغفرة ، وجوز ان يكون عطفا على أَلمبتدأ قبلُ بدون قيد فيها لأن المغفرة قبـل دخول الجنة أو بالقيد والـكلام على حذف مضاف أى ونعيم مغفرة أو جعل المغفرة عبارة عن اثرها وهوالنعيم أو مجازا عن رضوان الله عز وجل، وقد يقال:المراد بالمغفرة هنا سنر ذنو بهم وعدم ذكرها لهم لئــلا يستحيوا فتتنغص لذتهم والمغفرة السابقة سترالذنوب وعدم المؤاخذة بها وحينئذ العطف علىالمبتدأ من غيرارتكاب شيء مما ذكر، وقد رأيت نحوهذا بعد كـتابته للطبرسي، مقتصراعليه والعله أولى، اقالوه، وتنوين (مغفرة) للتعظيم أى مغفرة عظيمة لايقادر قـدرها ، وقوله تعالى:﴿ مَنْ رَّبِّهُمْ ﴾ متعاق بمحذوف صفة لها ،ؤكـدة لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أى كائنة من ربهم، وقوله عز وجل: ﴿ كَمَنْ هُوَ خَالَدُ في النَّارِ﴾ خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمن هو خالد في هذه الجنة حسما جرى به الوعد كمن هُو خالد في النـــار كما نطق به قوله تعالى: (والنارمثوي) لهم، وجوز أن يكون بدلامر. قوله سبحانه: (كمن زينلهسو.عمله) وما بينهما اعتراض لبيان ما يمتاز به من على بينة في الآخرة تقريرا لانكار المساواة وفيه بعد . وذهب جار الله الى أنه خبر (مثلًا لجنة) وأن ذاك مرتب على الانكار السابقاً عنى قوله تعالى: ( أَفُر . كَانَ) الَّح ، والمعنى أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد في النار فالمضافان محذوفان الجزاء بقرينة .قابلة الجنة ولفظ المثل بقرينة تقدمه ومثله كـثير ، وفائدة التعرية عن حرفالانـكاران من اشتبه عليه الاول أعنى حال المتمسك بالبينة وحال التابع لهواه فالثاني مثله عنده واذ ذاك لا يستحق الخطاب، و نظير ذلك قول حضرمي بن عامر :

أفرح ان ارزأ المكرام وان أورث ذودا شصائصا نبلا

فانه كلام منكر للفرح برزية الكرام وورائة الذود مع تعريه من حرف الانكار لانطوائه تحت حكم من قال له: أنفرح بموت أخيك وبورائة ابله وذلك من التسليم الذي يقل تحته كل انكار ، وجعل قوله تعالى : (فيها أنهار) كالتكرير للصلة أي صلة بعد صلة يتضمن تفصيلها لأنه كالتفصيل للموعود ، ولهذا لم يتخال العاطف بينهما ، وجوز أن يكرب في موضع الحال على أن الظرف في موضع ذلك و (أنهار) فاعله لا على أنه مبتدأ والظرف خبر مقدم والجملة الاسمية حال لعدم الواو فيها ، وقد صرحوا بأن الاكتفاء فيها بالضمير غير فصيح ، واعتبارها فعلية بتقدير متعلق الظرف استقر لا يخفى حاله ، وقيل : في الحال ضعف من حيث المغني لمجيئه مجيء الفضلات وهي أم الانكار ، وأيضا هو حال من الجنة لا من ضميرها في الصلة وفي العامل تمكاف ، ثم الحال غير مقيدة وجعلها ، وكدة وقد علم كونها كذلك من إخباره تعالى فيه أيضا تكف، ران يكون خبر مبتدأ محذوف و الجملة استثناف بياني، قال في الكشف: وهو الوجه، والتقدير هي فيها أنهاد وكأنه قيل: أنى يكون صفة الجنة وهي كذا وكذا كصفة النار فالاستثناف ههنا بمنزلة قواك: وهي كذا وكذا اعتراضا لما في افظ المثل من الاشعار بالوصف العجيب، وليس خبر الجملة السابقة (وهوكمن هو وكذا اعتراضا لما في افظ المثل من الاشعار بالوصف العجيب، وليس خبر الجملة السابقة (وهوكمن هو

خالد في النار) مورد السؤال ليعترض بوقوع 'لاستثناف قبل ضيه . وأورد أنه لاحاجة الىتقديرالمبتدالان (فيها أنَّهار) جَملة برأسها، والجواب أن المقدير مثلها فيها أنهار فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه فصار مرفوعاً ثم حذف ولهذا قال: في السؤال كأن قائلا قال: ومامثلها؟ ويجرى ماقرر في قراءة الاميركرمالة تعالى وجهه ومن معه (أمثال) بالجمع فيقال: التقدير أمثال الجنة كامثال جزآ. من هو خالد في النار ، ويقدر المضاف الاول جمعاً للمطابقة، ولعمري لقـد أبعد جار الله المغزى، وقــــد استحسن ماذكره كـثير من المحقةين قالصاحبالكشف بعدتقر يرجعل (كمنهوخالد) خبر\_ لمثل الجنة\_ :هذا هو الوجه اللائح المناسب للمساق، وقال ابن المنير: في الانتصاف بعد نقله كم ذكر الناس في تأويل هذه الآية فلم أر أطلي ولا أحلى من هذه النكث التي ذكرها لايعوزها الا التنبيه على أنْ في الكلام محذوفا ليتعادل، والتقديرُ مثل ساكن الجنة كمن هو خالد في النار، و من هذا النمط قوله تعالى: (اجعلتم سقاية الجاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله) الخ، وماقدرناه لتحصيل التعادل أولى وإن كان فيه كثرة حذف فتامل ذاك والله تعالى يتولى هداك، والضمير المفرد أعنى (هو)\_ راجع الى (من) باعتبار الفظها كما انضمير الجمع في قوله سبحانه: ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمَيماً ﴾ راجع اليها باعتبار معناها ، والمراد وسقوا ما حادا مكان تلك الاشربة وفيه تهمكم بهم ﴿ فَقَطَّعَ أَمُّعَامَهُمْ ١٥ ﴾ م فرط الحرارة روى أنهإذا أدنىمنهم شوى وجو ههم وامتازت فروةر ؤسهم فاذا شربو هقطع أمعاءهم ،وهي جمع معي بالفتح والكسر ما ينتقل الطعام اليه بعد المعدة و يقال له عفاج و هو مذكر وقد يؤنت ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمَعُ الَيْكَ ﴾ هم المنافة و ن، وافر اد الضمير باعتبار اللفظ كما انجمعه بعد باعتبار المعنى وقال ابن جريج: كانو أيحضرون مجلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيسمعون كلامه ولا يعونه و لا يراعونه حقرعايته تهاونا منهم ﴿ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مَنْ عُندا كَقَالُوا الَّذينَ أُوتُوا الْعَلْمَ ﴾ أى لأولىالعلم من الصحابة رضيانته تعالى عنهم ، وقيل: هم الواعون لـكلامه عليه الصلاة والسلام الراعون له حق رعايته من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ﴿ مَاذَاً قَالَ النَّهَا ﴾ أي ما الذي قال قبيل هذا الوقت ومقصو دهم مِن ذلك الاستهزاء وإن كان بصورة الاستعلام، وجوز أن يـكون مرادهم حقيقة الاستعلام إذ لم يلقوا له آذانهم تهاونا به ولذلك ذموا والاول أولى، قيل: قالوا ذلك لابن،مسعود، وعنابن عباس انا منهم وقد سميت فيمن سئل وأراد رضىالله تعالىءنه أنه من الذين أو توا العلم بنصالقرآن، وما أحسن ماعبر عن ذلك، و (آنفا) اسم فاعل على غير القياس أو بتجريد فعله من الزوائد لأنه لم يسمع له فعل ثلاثي بلاستأنف وأتنف، وذكر الزجاج أنه مناستًانفت الشيء اذا ابتدأته وكان أصل معنى هذا أخذت أنفه أي مبدأه،وأصل الانف الجارحة المعروفة ثم يسمى به طرف الشيء ومقدمه وأشرفه ، وذكرغيرواحد أن آنفا منذلك قالوا: إنهاسمالساعة التي قبل ساعتكالتي أنت فيها من الانف بمعنى المتقدم وقد استعير من الجارحة لتقدمها على الوقت الحاصر، وقيل: هو بمعنى زمان الحال ، وهو على ماذهب اليه الزمخشرى نصب علىالظرفية ولاينافى كونه اسم فاعل كما فى بادى. فانه اسم فاعل غلب على معنى الظرفية في الاستمال، وقال أبو حيان: الصحيح أنه ليس بظرف و لأنعلم أحدامن النحاة عده فىالظروف وأوجبنصبه على الحال من فاعل (قال)أى ماذاقال مبتدئاً أى ماالقول الذي ائتنفه الآن قبل انفصالنا عنه، وإلى ذلك يشير كلام الراغب. وقرأ ابن كثير (أنفاً) على وزىن فعل ﴿ أُولَٰئِكَ ﴾ الموصفون بما ذكر

﴿ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ ﴾ فعدم توجههم نحو الحنير ﴿ وَاتَّبَعُوا أَهُواءَهُمْ ۗ ١ ﴾ فتوجهو انحوكل مالاخير فيه فلذلك كان منهم ما كان ه

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُوا ﴾ الى طريق الحق ﴿ زَادُهُمْ ﴾ أى الله عزوجل ﴿ هُدِّي ﴾ بالتوفيق و الالهام، والموصول يحتمل الرفع على الابتداء والنصب بفعل محذوف يفسره المذكور و(هدى) مفعول ثان لأن زاد قد يتعدى لمفعولين ، و يحتمل أن يكون تمييزاً والاول هو الظاهر ، و تنوينه للتعظيم أى هدى عظيما ﴿ وَمَا تَيْهُمْ أَتَمُو الْمُهُمْ ﴾ لمفعولين ، و يحتمل أن يكون تمييزاً والاول هو الظاهر ، و تنوينه للتعظيم أى هدى عظيما ﴿ وَمَا تَيْهُمْ أَتَّمُو الْمُهْمِ اى أعطاهم تقواهم إياه جلشأنه بأنخلة ها فيهم بناء على مايقوله الاشاعرة في أفعال العباد أو بأن خلق فيهم قدرة عليها مؤثرة في فعلها باذنه سبحانه على مانسبه الكوراني الى الاشعرى وسائر المحققين في أفعال العباد من أنها بقدرة خلقها الله تعالى فيهم ، وثرة باذنه تعالى ، وقول بعضهم: بأن جعلهم جل شانه متقين له سبحانه بمكن تطبيقه على كل من القواين، وقال البيضاوي: أي بين لهم ما يتقون أو أعانهم على تقواهم أو أعطاهم جرّاءها فالايتاء عنده مجاز عن البيان أو الاعانة أو هو على حقيقته والتقوى مجازعن جزائها لأنهاسببهأو فيه مضاف مقدر و ليس في شيء من ذلك ما ياباه مذهب أهل الحق ، وذكر الزمخشرى الثاني والثالث من ذلك، واختار الطيبي الاول من هذين الاثنين وقال: هو أوفق لتأليف النظم الـكريم لأن أغلب آيات هذه السورة الـكريمةروعي فيها التقابل فقو بل (أو المُكالذين طبع الله على قلوبهم) بقوله سبحانه: (و الذين اهتدوا زادهم هدى) لأن الطبع يحصل من تزايد الرين و ترادف مايزيد في الكفر، وقوله تعالى (وا تبعو اأهواءهم) بقوله جلوعلا: (وآ تاهم تقواهم) فيحمل على كال التقوى وهو أن يتنزه العارف عما يشغل سره عن الحق ويتبتل اليه سبحانه بشراشره وهو التقوى الحقيقية المعنية بقوله تعللي: (أتقوا الله حق تقاته) فانالمزيد على و يدالهدى و يد لا و يد عليه، و في الثرفع عن متابعة الهوى النزوع إلى المولى والعزوب عن شهوات الحياة الدنياء ثم فىاسناد ايتا. التقوىاليه تعالى وأسناد متابعة الهوىاليهم إيماً. إلى معنى قوله تعالى حكاية: (وإذا مرضت فهو يشفين) و تلويح إلى أذمتابعة الهوى مرض روحاني وملازمة التقوى دواء الهيمانتهي، وماذكره منالتقابل جار فيما ذكرناه أيضا، وكذا يجرى التقابل على تفسير ايتا. التقوى ببيان ما يتقون لاشعار الـكلامعليه بأن ماهم فيه ليس من ارتـكاب الهوىوالتشهي لرهو أمر حق مبنى على اساس قوى، وتفسير ذلك باعطاء جزاء التقوىمروى عنسعيد بنجبير وذهب اليه الجبائي، والـكلام عليه أفيد وأبعد عن التأكيد من غير حاجة إلى حمل التقوى على اعلى مراتبها، وأمر التقابل هين فانه قديقال: ان قوله تعالى (اهتدوا) في مقابلة (اتبعو اأهواءهم) وقوله سبحانه: (زادهم هدى) في مقابلة (طبع الله على قلوبهم) فليتدبر، وقيل: فاعل(زادهم) ضمير قوله والله والمنافي المفهوم من قوله تعالى (ومنهم من يستمع اليك) وقوله سبحانه: (ماذا قال آنفا) وكذا فاعل [آتاهم) أي أعانهم أو بين لهم، والاسناد مجازى، ولا يخفي أنه خلاف الظاهر، وأيضا إذا كان قوله تعالى:(زادهم هدى) في مقابلة قوله سبحانه: (طبعالله على قلوبهم) فالاولى أن يتحدفاعله معفاعله ويجرى نحو ذلك على ماقاله الطيبي لئلا يلزم التفكيك، وجوز أن يكون ضميرا عائداً على قول المنافةين فان ذلك مما يعجب منه المؤمن فيحمد الله تعالى على ايمانه ويزيد بصيرة في دينه، وهو بعيد جدا بل لايكاد يلتفت اليه ه ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ الَّا السَّاعَةَ ﴾ أى القيامة، وقوله تعالى: ﴿ أَنْ تَأْتَيَهُمْ بَفْتَةً ﴾ أى تباغتهم بغتة وهي المفاجأة بدل

اشتمال من الساعة أى لايتذكرون بأحوال الامم الخالية و لا بالاخبار بانيان الساعة ومافيها من عظائم الاحوال فما ينتظرون للتذكر الا اتيان الساعة نفسها ، وقوله تعالى: ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشَرَ اطُهَا ﴾ أى علاماتها وأماراتها كما في قوله أبى الاسود الدؤلى :

فان كنت قدأ زمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو

وهي جمع شرط بالتحريك تعليل لمفاجأتها على معنى أنه لم يبق من الامور الموجبة للتذكر أمر مترقب ينتظرونه سوى اتيان نفس الساعة إذ قد جاء أشراطها فلم يرفعوا لها رأسا ولم يعدوها من مبادى اتيانها فيكون اتيانها بطريق المفاجأة لامحالة كذا في ارشاد العقل السليم، وظاهر كلام الكشاف أنه تعليل للاتيان مطلقا أي ماينتظرون الااتياناالساعة لأنه قدجاء اشراطها وبعد مجيئها لابد من وقوع الساعة، وتعليل المقيد دون قيده لايخلوعن بعد، قيل: ويقربه هناأن انتظارهم ليس الالاتيان الساعة وتقييده ببغتة ليس الالبيان الواقع، وقال بعض المحققين: هو تعليل لانتظار الساعة لانظهور امارات الشي. سبب لانتظاره، وفي جعله تعليلا للمفاجأة خفا. لانها لاتناسب مجيء الاشراط الابتأويل، وأنت تعلم أن البدل هو المقصود فالانتظار لاتيان الساعة بغتة فالتعليل المذكور تعليل للمقيد دون قيده أيضاً فـــكان ما في الارشــاد متعين وإنكان فيه نوع تأويل، وقوله تعالى: ﴿ فَأَنَّىٰ لَمُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذَكَّرِيهُمْ ١٨ ﴾ على ماأفاده بعض الاجلة تعجيب من نفع الذكرى عندمجي . الساعة وإنكار لعُدم تشمر هم لها ولانتظارهم أياها هزؤاً وجمعوداً، وفي الارشاد وقوله تعالى: (فاني لهم إذا جاءتهم ذكر أهم)حكم بخطئهم وفساد رأيهم فى تأخير التذكر إلى اتيانها ببيان استحالة نفع التذكر حينئذ كقوله سبحانه : (يومئذ يتذكر الانسان وأني له الذكري) أي فكيف لهم ذكر اهم على أن (أني) خبر مقدم و (ذكر اهم) مبتدأ و (اذا جاءتهم) اعتراض وسط بينهما رمزاً إلىغاية سرعة مجيئها، واطلاق المجيء عن قيد البغتة لما أن مدار استحالة نفع التذكر كو نه عند بحيثها مطلقاً لامقيداً بقيد البغتة ، وقيل : (أنى) خبرمقدم لمبتدأ محذوف أي فاني لهم الخلاص إذا جاءتهم الذكرى بما يخبرون به فينكرونه منوطة بالعذاب ولايخني حاله ، وقرأ أبو جعفر الرؤاسي عن أهل مكة (إن تأتهم)على أنه شرطمستأنف جزاؤه (فأني لهم)الخ أي ان تأتهم الساعة بغتة إذ قد جاء أشراطها فأبي تنفعهم الذكري وقت مجيبُها، (وإن) هنابمه في إذا لأن اتيان الساعة متيقن ، ولعل الاتيان مها للتعريض بهم وأنهم في ريب منها أو لانهالعدم تعيين زمانها أشبهت المشكوك فيه وإذا جاءتهم باعتبار الواقع فلاتعارض بينهما كايتوهم في النظرة الحمقاء يه وفى الكشف (إذا) على هذه القراءة لمجر دالظرفية لئلا يلزم التمانع بين (إذا جاءتهم)و(إن تأتهم) وفي الاتيان بأن معالجزم بالوقوع تقوية أمرالتوبيخ والانكار فالايخني انتهى،وعلىماذكر نالايحتاج إلىجعل إذالمجر دالظرفية ه وقرأ الجعفى. وهرونءن ابي عمرو(بغتة) بفتح الغين وشد التاء،قال صاحباللوامج: وهيصفة وانتصابها على الحال ولا نظير لها في المصادر ولا في الصفات بل في الاسماء نحو الجربة وهي القطيع من حمر الوحش، وقد يسمىالاقوياء منالناساذا كانوا جماعة متساوين جربة، والشربة وهياسم موضع وكـذاقالأبو العباس ابن الحاج منأصحاب أبي على الشلوبين في كـتابه المصادر، وقال الزمخشري: وما أخوفني أن تكون غلطةمن الراوي عَن أ في عمرو و أن يكون الصواب بغتة بفتح الغين من غير تشديد كـقراءة الحسن فيما تقدم.ه وتعقبه أبوحيان بان هذاعلى عادته في تغليط الرواة ، والظاهر ان المراد بأشر اط الساعة هنا علاماتها التي كانت واقعة

اذ ذاك واخبروا انها علامات لها كبعثة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، فقد أخرج أحمد. والبخارى ومسلم. والترمذى عن أنس قال: • قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين واشار بالسبابة والوسطى وأراد عليه الصلاة والسلام مزيد القرب بين مبعثه والساعة فان السبابة تقرب من الوسطى طولا فينا وهكذا فيه صلى الله تعالى عليه وسلم. وزعم بعضهم أن امر الطول والقصر فى وسطاه وسبابته عليه الصلاة والسلام على عكس ما فينا خطأ لا يلتفت اليه الا ان يكون أراد ذلك فى اصابع رجليه الشريفة

صلى الله تعالى عليه وسلم ه

وأخرج أحمد عن بريدة رضيالله تعالى عنه قال : وسمعت رسولالله صلىالله تعالى عايه وسلم يقول بعثت أنا والساعة جميعا وإن كادت لتسبقني» وهذا أبلغ في افادة القرب وعدوا منها انشقاق القمر الذي وقع له ويتبايلة والدخان الذى وقع لاهل مكة وأما أشراطها مطلقا فكثيرة الفت فيهاكتب مختصرة ومطولة وهي تنقسمالى مضيقة لا تبقى الدنيا بعد وقوعها الا أيسر يسير كخروج المهدى رضى الله تعالى عنه على مايقول أهل السنة دون مايقوله الشيعة القائلونبالرجعة فانالدنياعندهم بعدظهوره تبقىمدةمعتدا بها وكنزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك، وغير مضيقة وهي أكثرالاشراط ككون الحفاة الرعاة رؤس النــاس وتطاولهم فى البنيان ونشو الغيبة وأكل الربا وشرب الخر وتعظيم رب المال وقلة الكرام وكثرة اللئام وتباهى الناس في المساجد واتخاذها طرقا وسوء الجواروقطيعة الارحام وقلة العلم وان يوسد الامر الى غير أهله وان يكون أسعد الناس بالدنيا لـكع بن لـكع الى مايطول ذكره، \* ومن وقف على الـكتبالمؤلفة في هذا الشأن واطلع على أحوال الازمان رأى أن أكثر هذه العلامات قد برزت للعيان وامتلاً ت منها البلدان، ومع هدا كله أمرالساعة مجهو لورداء الخفاء عليه مسدول. وقصارى ما ينبغي أن يقال: أن ما بقي من عمر الدنيا أقلُّ قليل بالنسبة اليءا.ضي، وفي بعض الآثار انه عليه الصلاة والسلام خطب أصحابه بعد العصر حين كادت الشمس تغرب ولم يبق منها الاأسف أى شيء وفقال «والذي نفس محمد بيده مامثل مامضيمن الدنيافيما بقي منها إلامثل مامضي من يو مكم هذا فيما بقي منه وما بقي منه إلا اليسير» و لا ينبغي أن يقال : إن الالف الثانية بعد الهجرة وهي الالف التي نحن فيها هيأ لف مخضرمة أي نصفها من الدنياونصفها الآخر من الآخرة ، وقال الجلال السيوطي في رسالة سماها الـكشف عن مجاوزة هذه الامة الالف: الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه الامة تزيد على ألف سنة ولا تباخ الزيادة عليها ألف سنة و بنى الامر على ماورد من أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وأنَّ النبيصليالله تعالىء أيه وسلم بعث في آخر الالف السادسة وأنَّ الدجال يخرج على رأس مائة وينزل عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث فى الارض أربعين سنة وأن الناس بمكثون بعدطلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة وأن بين النفختين اربعين سنة، وذكر الاحاديث والاخبار في ذلكُم وفى بهجة الناظرين وآيات المستدلين قد احتج كثير منالعلماء على تعيين قرب زمانها بأحاديث لاتخلو عن نظر فمنهم من قال: بقى منها كذا, ومنهم من قال: يخرج الدجال على رأس كذاو تطلع الشمس على رأس كذا, وافرد الحافظ السيوطيرسالة لذلك لله وقال: تقوم السَّاعة في نحو الالفوالخسيانة ، وكل ذلك مردودو ليس للمتكلمين في ذلك الاظن وحسبان لايقوم عليه من الوحى برهان انتهى، ونقله السفاريني في البحور الزاخرة في علوم الآخرة ، وذكر السيوطي عدة اخبار في كون مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، أولهاما أخرجه الحكيم الترمذي

فى نوادر الاصول بسنده عن أبى هريرة قال: « قال رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الـكمائر من امتى ثم ماتوا عليها فهم فىالبابالاول منجهنم» وساق بقية الحديث، وفيه «واطولهم مكثا فيه من يمكت فيها مثل الدنيا منذ خلقت الى يوم أفنيت وذلك سبعة آلاف سنة» الحديث و تعقبه السفاريني بقوله: ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه صفة النار انهذا الحديث خرجه ابن أبي حاتم وغيره، وخرجه الاسماعيلي مطولاً ، وقالاً الدارقطي في كتاب المختلف: هو حديث منكروذكر علله، وبماذكر هالسيوطي في ذلك ما نقل هو ضعف اسناد رفعه، وقد يرد عليه بانه قد مضيمنزمنالبعثةالي يومناهذا ألف ومئتان وثماني وستون سنة وإذا ضم اليها ماذكره من سنى مكث عيسى عليه السلام و بقاء الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها ومابين النفختين و هي ماثمًا سنة تصير ألفا وأربعمائة وثماني وسبدين فيبقى من المدةالتي ذكرها اثنتان وعشرون سنة والى الآن لم تطلع الشمس من مغربها ولاخرج الدجال الذي خروجه قبل طلوعها من مغربها بعدة سنينولا ظهر المهدى الذي ظهوره قبلالدجال بسبع سنين ولا وقعت الاشراط التي قبل ظهور المهدي، ولا يكاد يقال: إنه يظهر بعد خمس عشرة سنة ويظهر الدجال بعدها بسبع سنين على رأس المائة الثالثة من الالف الثانية لانقبلذلك مقدمات تكون في سنين كثيرة ، فالحق أنه لايعلم مابقي من مدة الدنيا إلا الله عز وجلوأنه وإن طـال أقصر قصير وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل، وكذا فيها أرىمبدأ خلقها لايعلمه إلا الله تعالى وما يذ كرونه في المبدا لو صح فابما هو في مبدأ خلق الخليفة آدم عليه السلام لامبدأ خلق السماء والاض و الجبال و نحوها ه وحكى الشيخ محيى الدين قدس سره عن ادريس عايه السلام وقد اجتمع معه اجتماعار وحانيا وساله عن العالم انه قال: نحن معاشرَ الانبياء نعلم أن العالم حادث ولا نعلم متى حدث. و الفلاسفة على المشهور يزعمون ان من العالم ماهو قديم بالشخص وماهو قديم بالنوع معقولهم بالحدوث الذاتى ولايدثر عندهم وذهب الملاصدر الشيرازي انهم لايقولون إلا بقدم العقول المجردة دون عالم الاجسام مطلقاً بل هم قائلون بحدوثها ودثورها واطال الكلام على ذلك في الاسفار وأتى بنصوص أجلتهم كارسطو وغيره. وحكى البعض عنهم انه خلق هذا العالم الذي نحن فيه وهو عالم الـكون والفساد والطالع السنبلة ويدثر عند مضى ثمانية وسبعين الف سنة وذلك عند مضي مدة

ونقل البكرى عن هرمس أنه زعم أنه لم يكن فى سلطان الحمل والثور والجوزاء على الأرض حيوان فلما كان سلطان الاسد تـكونت دواب الماء وهوام الارض فلما كان سلطان الاسد تـكونت الدواب ذوات الاربع فلما كان سلطان السنبلة تولد الانسانان الاولان ادمانوس وحوانوس ، وزعم بعضهم أن مدة العالم مقدار قطع الكواكب الثابتة لدرج الفلك التي هي ثلثما ثة وستون درجة وقطعها لـكل درجة على قول كثير منهم فى مائة سنة فتكون مدته ستا وثلاثين ألف سنة وكل ذلك خبط لادليل عليه ومن أعجب مارأيت مازعمه بعض الاسلاميين من أن الساعة تقوم بعد ألف وأربعما ثة وسبع سنين أخذا من قوله تعالى: (فهل ينظرون الاالساعة ان تأتيهم بغتة) وقوله سبحانه (لاتأنيكم الابغتة) بناء على أن عدة حروف (بغتة) بالجل الكبير ألف وأربعما ثة وسبع ويوشك أن يقول قائل: هي ألف و عمائما ثة واثنان و بحسب تاء التأنيث أربعمائة لاخمسة فانه رأى بعض أهل ويوشك أن يقول قائل: هي ألف و عمائمائة و اثنان و بحسب تاء التأنيث أربعمائة لاخمسة فانه رأى بعض أهل الحساب كافي فتاوى خير الدين الرملي و يحيء آخروية ول: هي أكثر من ذلك أيضا و يعتبر بسط الحروف على الحساب كافي فتاوى خير الدين الرملي و يحيء آخروية ول: هي أكثر من ذلك أيضا و يعتبر بسط الحروف على الحساب كافي فتاوى خير الدين الرملي و يحيء آخروية ول: هي أكثر من ذلك أيضا و يعتبر بسط الحروف على الحساب كافي فتاوى خير الدين الرملي و يحيء آخروية ول: هي أكثر من ذلك أيضا و يعتبر بسط الحروف على

سلطان كل من البروج الاثنىءشر ووصول الامر إلى برج الميزان وزعموا أن مدة سلطان الحمل اثنا عشرالف

سنة ومدة سلطان الثور أقل بالف وهكذا إلى الحوت •

نحو ماقالوا في اسم محمد ﷺ إنه متضمن عدة المرسلين عليه السلام ، وأنت تعلم أن مثل ذلك بمالاينبغي لعاقل أن يعول عليه أويلتفت اليه، والحزم الجزم بأنه لا يه لم ذلك الااللطيف الخبير ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا اللهُ الآ اللهُ ﴾ مسبب عن مجموع القصة من مفتتح السورة لاعن قوله تعالى : (هل ينظرون) كأنه قيلَ: إذا علمت أن الامركم ذكر من سعادة هؤلاء وشقاوة هؤلاء فاثبتعلى ماأنت عليه منالعلم بالوحدانية فهو من،وجباتالسعادة، وفسرالامر بالعلم بالثبات عليه لأن علمه عليلية بالتوحيد لايجوز أن يترتب على ماذكره سبحانه من الاحوال فانه عليه الصلاة والسلام موحدعنعلم حالما يوحىاليه ولأن المعنى فتمسك بما أنت فيه من موجبات السعادة لا باطلب السعادة ، وقال بعض الافاضل: إن الثبات أيضا حاصل له عليه الصلاة والسلام فأمره بذلك عَلَيْقٍ تذكيرله بما انعم الله تعالى عليه توطئة لمابعده ، وتعقب بان المراد بالثبات الاستمرار وهو بالنظر إلى الارمنة الآتية وذلك وإنكان بما لابد منحصوله لهعليه الصلاة والسلام لمكان العصمة لكن المعصوم يؤمر وينهى فياتى بالمامور و يترك المنهى ولابد للعصمة والامر في قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفُرْ لِذَنْبِكَ ۖ وَلَلْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتَ ﴾ قيل على معنى الثبات أيضا ، وجعل الاستغفار كناية عما يازمه من التواضع وهضم النفس والاعتراف بالتقصير لأنه عَيْظِيَّةُ معصوم أومغفور لامصرذاهل عن الاستغفار ، وقيل:التحقيق أنه توطئة لما بعده من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، ولعل الاولى إبقاؤه على الحقيقة مندون جعله توطئة، والنبي ﷺ كان يكثر الاستغفار ، أخرج أحمد ومسلم. وأبو داود · والنسائي. وابن حبان عن الاغر المزنى رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله ﷺ أنه ليغان على قلبي و إنى لاستغفرالله كل يوممائة مرة» وأخرجالنسائي. وابنماجه. وغيرهما عن أبيموسيقال: «قال رسولالله عَلَيْتُهِ مِا أُصبحت غداة قطالااستغفرت الله فيها مائة مرة» وأخرج أبوداود. والترمذيوصححه والنسائي. وابن ماجه . وجماعة عنابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ﴿ إِنَا كَنَا لَنْعَدَ لُرْسُولَ اللَّهِ مِمْ اللَّهِ فَالْجَلَّسُ يَقُولُ: رب اغفر لى و تب على إنك أنت التو اب الرحيم ما تهمرة » وفي لفظ (التو اب الغفور ) إلى غير ذلك من الاخبار الصحيحة ، والذنب بالنسبة اليه عليه الصلاة والسلام تركماهوالاولى بمنصبه الجليلورب شئحسنة منشخص سيئةمن آخر كما قيل: حسنات الابرار سيئات المقربين ، وقد ذكروا أن لنبينا ﷺ في كل لحظة عروجا إلى مقام أعلى مما كان فيه فيكون ماعرج منه في نظره الشريف ذنبا بالنسبة إلى ماعرج اليه فيستغفر منه، وحملوا على ذلك قوله عليه الصلاة و السلام: ه إنه ليغان على قلبي الحديث و فيه أقو الأخر ، وقوله تعالى: (وللمؤمنين) على حذف مضاف بقرينة ماقبل أي ولذنوب المؤمنين، وأعيد الجار لأن ذنو بهم جنس آخر غير ذنبه عليه الصلاة والسلام فانها معاص كبائر وصغائر وذنبه ﷺ ترك الاولى بالنسبة الى منصبه الجليل، ولا يبعد أن يكون بالنسبة اليهم من أجلحسناتهم، قيل: وفي حذف المضاف وتعليق الاستغفار بذواتهم اشعار بفرط احتياجهم اليه فكأن ذواتهم عين الذنوب وكذاً فيه إشعار بكثرتها ،وجوزُبعضهم كونُ الاستغفار للمؤمنين بمعنى طلبُ المغفرة لهموطلبُ سببها كامرهم بالتقوى، وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز مع أن في صحته كلاما، فالظاهر ابقاء اللفظ على حقيقتُه ه وفى تقديم الأمر بالتوحيد ايذان بمزيد شرف التوحيد فانه اساس الطاعات ونبراس العبادات ، وفي الـكلمة الطبية أبحاث شريفة ولطائف منيفة لابأس بذكر بعضها وإن تقدم شيء من ذلك فنقول المشهور أن الا الاستثناء والاسم الجليل بدل من محل اسم لاالنافية للجنس وخبر (لا)محذوف، واستشكل الابدال من جهتين أولاهما أنه بدل بعض وليسمعه ضمير يعود علىالمبدل منه وهو شرط فيه ؛ وأجيب بمنع كونه شرطاً مطلقاً

بل هو شرط حيث لاتفهم البعضية بقرينة وههنا قد فهمت بقرينة الاستثناء ثانيتهما أنبين المبدل منه والبدل مخالفة فان الأول منغ والثانى موجب ه

وأجاب السيرافي بأنه بدل عن الأول في عمل العامل والتخالف نفيا وإيجابا لا يمنع البدلية لأن مذهب البدل أن يجعل الأول كأنه لم يذكر والثاني في موضعه وقد تتخالف الصفة والموصوف في ذلك نحو «ررت برجل لا كريم و لا لبيب على أنه لوقيل: إن البدل في الاستثناء قسم على حياله مغاير لغيره من الابدال لـكان له وجهه واستشكل أمر الخبر بأنه ان قدر بمكن يلزم عدم إثبات الوجود بالفعل للواحد الحقيقي تعالى شأنه أو موجود يلزم عدم تنزيه تعالى عن إمكان الشركة و تقدير خاص مناسب لا قرينة عليه قيل: ولصعوبة هذا الاشكال ذهب صاحب الكشاف وأتباعه إلى أن الكلمة لاغير محتاجة الى خبر وجول (إلاالله) مبتدأ و(لاإله) خبره والأصل الله إله أي معبود بحق لكن لما أريد قصر الصفة على الموصوف قدم الخبر وقرن المبتدأ ولا إذ المقصور عليه هو الذي يلى إلا والمقصور هو الواقع في سياق النفي والمبتدأ إذا اقترن بالا وجب تقديم خبره. و تعقب بأنه مع ما فيه من التمحل يلزم منه بناه الخبر «مع لاوهي لا يبني معها الا المبتدأ، وأيضا لو خان الأمركذلك لم يكن لنصب الاسم الواقع بعدها وجه وقد جوزه جماعة \*

وقال بعض الأفاضل: ان لااله الاالله على المذهب قضية معدولة الطرفين بمنزلة غير الحي لاعالم بمعنى الحي عالم ولايدفع الاعتراض فالايخنى، وقال بعضهم: ان الخبر هو (الاالله) أعنى الامع الاسم الجليل وأورد عليه أن الجنس مغاير لـكل من أفراده فكيف يصدق حينئذ سلب مغايرة فرد عنه اللهم الا أن يقال: ان ذلك بناء على تضمين معنى من وان المفهوم منه أنه انتنى من هذا الجنس غير هذا الفرد، والوجه كما قيل أن يقال: ان المغايرة المنافية هي المغايرة في المفهوم حتى لا يصدق، ولا شك أن المرادمن الجنس المنفى بلا هذه هو المفهوم من غير اعتبار حصوله في الأفراد كام اأو بعضها فيكون محمولا لا بمعنى اعتبار عدم حصوله فيها أصلاحتى لا يصبح حمله اذ لا يلزم من عدم اعتبار شيء اعتبار عدمه ومتى تحقق الحمل تحقق عدم المغايرة في الوجود فند بره \*

وقال بعضهم ؛ لاخبر للاهذه أصلا على ماقاله بنوتميم فيها، وأورد عليه أنه يازم حينئذا نتفاء الحديم والمقد وهو باطل قطعا ضرورة اقتضاء التوحيد ذلك ولا يبعد أن يقال ؛ ان القول بعدم احتياج لاالى الحبرلا يخرج المركب منها ومن اسمها عن العقد وذلك لأن معنى المركب نحو لارجل على هذا التقدير انتفى هذا الجنس فاذا قلنا؛ لارجل الاحاتم كان معناه انتفى هذا الجنس فى غير هذا الفرد و يخدشه ان تركب الدكلام من الحرف والاسم عاليس اليه سبيل، وربما يدفع بما قيل فى النداء مثل يازيد من أنه قائم مقام ادعوه، والشريف العلامة قدس سره صرح فى بيان مانقل عن بنى من عدم اثبات خبر لاهذه بانه يحتمل أن يكون بناء على أن المفهوم من التركيب كما ذكر آنفا انتفاء هذا الجنس ثم ان كلة الاعلى هذا التقدير بمعنى غير ولا بجال لكونها الاستثناء لا لما يتوهم من التناقض بناء على أن سلب الجنس عن كل فر دفرد ينافى اثباته لو احد مر أفراده فانه مدفوع بنحو ما اختاره نجم الاثمة فى دفع التناقض المتوهم فى مثل ماقام القوم الازيدا لوجوب شمول القوم المنفى عنهم الفعل لزيد المثبت هوله فيا يتبادر بان يقال: ان الجنس الخارج عنه هذا الفرد منتف فى ضمن كل اعداه ولا لما قد يتوهم من عدم تناول الجنس المنفى لما هو بعد الاوهو شرط الاستثناء لما عرفت من الفرق بين

الجنس بدون اعتبار حصوله فى الأفراد وبينه مع اعتبار عدم حصوله فيها بل لانها لو كانت للاستثناء لما أفاد السكلام التوحيد لآنه يكون حاصله حينئذ أن هذا الجنس على تقدير عدم دخولهذا الفرد فيه منتف فيفهم منه عدم انتفائه فى افراد غير خارج عنها ذلك الفرد فاين التوحيد، فالواجب حملها على معنى غير وجملها تابعة لمحل اسم لابدلا عنه أو صفة كما فى قوله : وكل أخ مفارقه أخوه لعمراً بيك إلا الفرقدان

كذا رأيته فى بعض نسخ قديمة وذكره بعض شيوخ مشا يخناالعلامة الطبقجلى فى رسالته شرح الكلمة الطيبة ولم يتعقبه بشى، و عندى أن اذكر فى ننى كون الاللاستثناء على ذلك التقدير لا يخلو عن نظر، ثم إنه قيل : اذا كار مضمون المركب على ذلك التقدير ان هذا الجنس منتف فيما عدا هذا الفرد كانت القضية شخصية ولها لازم هو قضية كلية \_ أعنى قولنا كل ما يعتبر فردا له سوى هدذا الفرد فهو منتف ـ ولا استعاد فى شيء من ذلك .

وذهب الكثير إلى تقدير الخبر موجود وأجابءن الاشكال بأنه يلزم نغي الامكان العاممن جانب الوجود عن الآلهة غير الله تعالي وذلك مبنى على مقدمة قطعية معلومة للعقلا. هي أن المعبود بالحقلا يكون|لاواجب الوجود فيصير المعنى لا معبود بحق موجود إلا الله وإذ ليس موجوداً ليس ممكنا لانه لو كان، عكمنا لـكانواجبا بناء على المقدمة القطعية فيكون موجودا ، وقد أفادت الـكلمة الطيبة أنه ليس بموجود فليس بممكن لأن نفى اللازم يدل على نفي الملزوم . واعترض بأن المقدمة القطعية و إن كانت صحيحة في نفس الامر لكنها غير مسلمة عند المشركين لأنهم يعبدونالاصنامو يعتقدونها آلهة مع اعترافهم بأنها مكنة محتاجة إلىالصانع (ولئنسألتهم منخلق السموات والارض ليقولن الله) فيمكن أن يعترف المكلف بالـكلمة الطيبة ويعتقد أن نني الوجود لا يستلزم نغي الامكان فيمكن عنده وجود آلهة غيرالله تعالىفلايكون التلفظ بالمكلمة نصاعلي ايمانه ولوكانت المقدمة المذكورة مسلمة عندال كالأمكن ان يقدر الخبر من اول الامر موجود بالذات أى لا إله موجود بالذات الا الله واذا لم يكنغيره تعالىموجودا بالذات لم يكنمستحقا للعبادة لأنالمستحق لها لايكون الاواجبالذاته • وقد قرر الجواب بوجهين آخرين. الاول أن لاالهموجود قضية سالبة حملية لابد لهامن جهةوهي الامكان العام فيكون المعنى أنالجانبالمخالف للسلبوهو اثبات الوجود ليس ضروريا للاكمة إلا الله تعالىفانه موجود بالامكان العام أي جانب السلب ليس ضروريا له تعالى فيكون الوجود ضروريا له سبحانه تحقيقاً للتناقض بين المستثنى والمستثنى منه . الثانىأن\الهمو جو دبالامكان العام سالبة كلية ممكنة عامة فيكونالمتحصل بالاستثناء الذي هو نقيض موجبة جزئية ضرورية أيالله موجود بالضرورة . وأورد على التقريرين أنهما إنما يتمان إذا كان كل من طرفي المستثنى والمستثنى منه قضية مستقلة وهو ممنوع، والصحيح عند أهل العربية أنهما كلامواحد مقيد بالاستثناء فلايجرى فيهما أحكام التناقض إلاأن يؤول بالمعنى اللغوى، وأيضا جعل الله وجود بالضرورة قضية جزئية فيه تساهل ، وقيل : يمكن أن يقال الخبر المقدر هوالموجود مطلقا سواء كان بالفعلأو بالامكان على استعمال المشترك في كلامعنييه أو على تأويله بما يطلق عليه اسم الموجود و هو كما ترى ، وقيل : يجوز تقديره يمكن ونغي الامكان يستازم نني الوجود لأن الالهواجب الوجود وامكان اتصاف شيء بوجوب الوجود يستلزم (م-۸-ج-۲۱- تفسير روح المعاني )

اتصافه بالفعل بالضرورة فاذا استفيد من الكلمة الطيبة امكانه يستفاد منه وجوده أيضا إذكل ما لم يوجد يستحيل أن يكونواجب الوجود، ويعلم مافيه مها مر فلاتغفل، وقال بعضهم: الخبر المقدر مستحق للعبادة وفاله مستحق للعبادة الا الله يمون واعترض بأن هذا كون خاص ولابد في حذفه من قرينة ولاقرينة فلا يصح الحذف. وأجيب بأنها كنار على علملان الاله بمعنى المعبود فدل على العبادة واستحقاقها، ويؤيده ملاحظة المقام واعتبار حال المخاطبين لان هذه الكلمة الطيبة واردة لرد اعتقاد المشركين الزاعمين أن الاصنام تستحق العبادة واعترض أيضا بأنه لا يدل على في التعدد مطلقا أي لا بالامكان و لا بالفعل لجواز وجود اله غيره مسبحانه لا يستحق العبادة ، وأيضا يمكن أن يقال: المراد إما نفى الهمستحق للعبادة غيره تعالى بالفعل أو بالامكان فعلى الأول لا ينفى امكان اله مستحق للعبادة أيضا غيره عز وجل وعلى الثانى لا يدل على استحقاق العبادة بالفعل. ورد بأن وجوب الوجود مبدأ جميع الحكالات ولذا فرعوا عليه كثيرا منها فلاريب أنه يوجب استحقاق التعظيم و التبجيل وجوب الوجود مبدأ جميع الحلالات ولذا فرعوا عليه كثيرا منها فلاريب أنه يوجب استحقاق التعظيم و التبجيل ولاممنى لاستحقاق العبادة الاذلك فاذا لم يستحق غيره تعالى العبادة لم يوجد وحود غيره سبحانه و الالاستحق العبادة قطعا ، وإذا لم يوجد لم يكن ممكنا أيضا فثبت أن نفى استحقاق العبادة يستلزم نفى التعدد جزما هالعبادة قطعا ، وإذا لم يوجد لم يكن ممكنا أيضا فثبت أن نفى استحقاق العبادة يستلزم نفى التعدد جزما ها العبادة قطعا ، وإذا لم يوجد لم يكن ممكنا أيضا فثبت أن نفى استحقاق العبادة يستلزم نفى التعدد جزما ها

و تعقب بأن فيه البناء على أن الاله لا يكون الاواجب الوجود به وقد سمعت أنها و إن كانت قطعية الصدق في نفس الامر الا أنها غير مسلمة عند المشركين ، ومن المحققين من قال: إنه لا يلتفت إلى عدم تسليمهم لمكابرتهم ماعسى أن يكون بديهيا ، نعم ربما يقال: إن السكامة الطيبة على ذلك التقدير انما تدل على نفى المعبود بالفعل بناء على ما قرر في المنطق أن ذات الموضوع يجب اتصافه بالعنوان بالفعل بويجاب بمنع وجوب ذلك بل يكفى الا تصاف بالامكان كما صرح به الفارا بي، وأما ما نقل عن الشيخ فه عناه كو نه بالفعل بحسب الفرض العقلي لا بحسب نفس الامر كما تدل عليه عبارته في الشفاء و الا شارات فيرجع إلى معنى الامكان ه

والفرق بين المذهبين أن فى مذهب الشيخ زيادة اعتبار ليست فى مذهب الفارا بى وهى أن الشيخ اعتبر مع الامكان بحسب نفس الأمر فرض الاتصاف بالفعل ولم يعتبره الفارا بى ، وبالجملة إن الاتصاف بالفعل غير لازم فكل ما يمكن اتصافه بالمعبودية داخل فى الحديم بأنه لايستحق العبادة و ولما كانت القضية سالبة صدقت وان لم يوجد الموضوع ، ولعل التحقيق فى هذا المقام ان السكلمة الطيبة جارية بين الناس على متفاهم اللغة والعرف لا على الاصطلاحات المنطقية والتدقيقات الفلسفية ، وهى كلام ورد فى رد اعتقاد المشرك الذى اعتقد أن آلحة غيرالله سبحانه تستحق العبادة فاذا اعترف المشرك بمضمونه من أنه لامعبود مستحق للعبادة الاالله تعالى علم منظاهر حاله الايمان، ولهذا اكتفى به الشارع عليه الصلاة والسلام، وأما السكافر الذى يعتقد المكان وجود نات تستحق العبادة بعد فلا تسكنى هذه السكامة الطيبة فى إيمان من أنكر النبوة أو المعاد أو نحو ذلك ما يجب الايمان به بل لابد من الاعتراف بالحسكم الذى أشكره ولا محذور فى ذلك ، ولما كان أو نحو ذلك ما يجب الايمان به بل لابد من الاعتراف بالحسكم الذى أشكره ولا محذور فى ذلك ، ولما كان السكفرة الذين يعتقدون أن آلحة غير الله تعالى تستحق العبادة هم المشهودون دون من يعتقد إمكان وجودها بعد اعتبرت الكلمة علماً للتوحيد بالنسبة اليهم ه

ويعلم من هذا أنه لو قدرالخبر المحذوف من أول الامر موجود أمكن دفع الاشكال بهذا الطريق أعنى متفاهم اللغة وعرف الناس من الاوساط ، وأما أن نفى الوجود لايستلزم نفى الامكان فلا يلزم من الـكلمة الطيبة حينئذ نفى إمكان آلهة غير الله تعالى فمالايسبق إلى الافهام ولايكاد يوجدكافر يعتقد نفى وجود إله

غيره تعالى مع اعتقاده امكان وجود إله غيره سبحانه بعد ذلك ، ومن الناس من أيد تقدير الخبر كـذلك بأن الظاهر أن لا نافية للجنس ونفي المـاهية نفسها بدون اعتبار الوجود واتصافها به كـنفي السواد نفسه لانفي وجوده عنه بعيد ، فحكما أن جمل الشئ باعتبار الوجود اذ لا معنى لجعل الشيء وتصييره نفسه فكذلك نفيه ورفعه أيضا باعتبار رفع الوجود عنه . وتعقب بأن هذا هو الذي يقتضيه النظر الجليل ، وأما النظر الدقيق فقد يحكم بخلافه لأن نفي الماهية باعتبار الوجود ينتهي بالآخرة إلى نفي ماهيةما باعتبار نفسها ، وذلك لأن نفي اتصافها بالوجود لا يكون باعتبار اتصاف ذلك الاتصاف به إلى مالايتناهي ، فلا بد من الانتها، إلى اتصاف منتف بنفسه لا باعتبار اتصافه بالوجود دفعا للتسلسل ، وقيل ؛ الظاهر أن نفى الأعيان كما في الـكلمة الطيبة انما هو باعتبار ذلك ، واما غيرها فتارة و تارة فتدبر ، و ( إلا ) على التقدير المذكور الاستثناء ورفع الاسم الجليل على ماسمعت من المشهور ، وقيل: هي فيه بمعنى غير صفة الاسم لا باعتبار المحل أي لا إله غير الله تعالى موجود ه واعترض بأن المقصو دمن الكلام أمر ان نفى الالوهية عن غيره تعالى واثباتهاله سبحانه ، وهو إنما يتم إذا كانت لا فيه للاستثناءإذيسفتادالنغي والاثبات حينئذبا لمنطوق اماإنكانت بمعنى غير فلايفيد بمنطوقه الانغي الألوهية عن غيره تعالى سبحانه وفى كون اثباتهاله تعالى بالمفهوم ويكتفي به بحث لان ذلك أن كان مفهوم لقب فلاعبرة عند القاءاين بالمفهوم على الصحيح خلافا للدقاق. والصير في من الشافعية، وابن خو يزمنداد من المالكية ،ومنصور بن أحمد من الحنابلة، و إن كان مفَّهوم صفة فمن البين أنه غير مجمع عليه بل أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لم يقل بشيء من مفاهيم المخالفة أصلا ، وأنت تعلم أن ماذكره مز إفادة الـكلمة الطيبة اثباتالالهية لله تعالىونفيهاعماسواه عزوجل على تقدير كون إلا للاستثناء غير مجمع عليه أيضا فان الاستثناء من النفي ليس باثبات عند أبي حنيفة رضي الله تعالىءنه ، وجعلالاثبات في كلمة التوحيد بعرفالشرع، وفي المفرغ نحوماقام إلازيد بالعرف العام، وما له وماعليه في كتب الاصول فلا تغفل ، وتمام الـكلام فيما يتعلق باعراب هذه الـكلمة الطيبة في كتبالعربية، وقد ذكرنا ذلك في تعليقاتنا على شرح السيوطي للالفية ، وهي عند السادة الصوفية قدست أسرارهم جامعة لجميع مراتب التوحيد ودالة عليها أمّا منطوقا أو بالاستازام ، ومراتبه أربع . الأولى توحيد الألوهية . الثانية توحيد الافعال . الثالثة توحيد الصفات ، وإن شئت قلت : توحيد الوجوب الذاتى فانه يستازم سائر الصفات الكالية كما فرعها عليه بعض المحققين . الرابعة توحيد الذات و إن شئت قلت : توحيد الوجود الحقيقي فان الما ً ل واحد عندهم ، وبيان ذلك أن لاإله إلا الله منطوقه \_ على ما يتبادر إلىالاذهان وذهباليه المعظم\_ قصر الالوهية على الله تُعالى قصرًا حقيقيا أي إثباتها له تعالى بالضرورة و نفيها عركل ماسواه سبحانه كذلك وهو يستلزم توحيد الافعال. وتوحيدالصفات. وتوحيدالذات. أما الاول الذي هو قصرالخالقية فيه تعالى فلائن مقتضى قصر الالوهية عليه تعالى قصرا حقيقيا هو أنالته عزوجل هوالذى يستحقأن يعبده فل مخلوق فهو النافع الضار على الاطلاق فهو سبحانه وتعالى الخالق لكل شي. ، فان كل من لا يكون خالقاً لكل شي. لايكون نافعا ضارا على الاطلاق وكل من لايكون كذلك لا يستحق أن يعبده كل مخلوق لان العبادة هي الطاعة والانقياد والخضوع ومن لايملك نفعا ولاضرا بالنسبة إلى بعض المخلوقين لايستحق أن يعبده ذلك البعض و يطيعه و ينقاد له ، فان من لايقدر على إيصال نفع إلى شخص أو دفع ضر عنه لا يرجوه ، ومن لايقدر على إيصال ضر اليه لايخافه ، وكل من لايخاف ولايرجي أصلالايستحق أن يعبد ، وهو ظاهر لـكن اللَّذي يقتضيه قصر الألوهية عليه تعالى قصرا حقيقيا هو أن الله تعالي هو الذي يستحق أن يعبده كل مخلوق فهوالنافع الضار على الاطلاق فهو الخالق لكل شيء وهو المطلوب ، وأما الثانى فلا أن الكلمة الطيبة تدل على أن الالوهية ثابتة له تعالى ثبوتا مستمرا ممتنع الانفكاك ومنتفية عن غيره انتفاء كذلك، وكل ماكان كذلك فهى دالة على أنه عز وجل واجب الوجود ، وأن كل موجود سواه تعالى ممكن الوجود ؛ وكل ماكان كذلك كان وجوب الوجود مقصورا عليه تعالى وهو مستازم لسائر صفات الكال وهو المطلوب ، أما دلالتها على أنه عزوجل واجب الوجود فلا أن الالوهية لاتكون إلا لموجود حقيقة اتفاقا ، وكل ما لا يكون صفة الا لموجود إذا دل كلام على أنه ثابت لشيء ثبوتا ممتنع الانفكاك سرمدا فقد دل على أن الوجود ثابت لذلك الشيء ثبوتا ممتنع الانفكاك سرمدا ، ولا يكون كذلك إلا إذا كان موجودا لذاته وهو المعنى بواجب الوجود لذاته ، وحيث دلت على ثبوت الالوهية ثبوتا مستمرا ممتنع الانفكاك فقد دلت على وجوب وجوده تعالى وهو مستازم لسائر صفات الكال وهو المطلوب \*

وآما دلالتها على أن كل موجود سواه فهو ممكن الوجود فلائن موجودا ماسواهلو كانواجب الوجود لذاته الحكان مستحقاً أن يعبُّد لكمنها قد دلت على أنه لا يستحق أن يعبد الاالله فقد دلت على أنه لا واجبا وجوده لذاته الا الله تعالى فـكل ما سواه فهو ممكن وهو المطلوب ، أو يقال : إنها قـد دلت على أنه تعـالى هو النافع الضار على الاطلاق فهو الجامع لصفات الجلال والاكرام فهو سبحانه المتصف بصفات الكمالكلها وهو المطلوب. وأما الثالث فقد قال حجة الاسلام الغزالي في باب الصدق من الاحياء: كل ماتقيدالعبد به فهو عبد له كما قال عيسي عليه السلام: يا عبيد الدنيا ، وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم : « تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم وعبد الحلة وعبد الخميصة » سمى كل من تقيد قلبه بشيء عبداً له ، وأقال في باب الزهدمنه : من طلب غير الله تعالى فقد عبده؛ وكل مطلوب معبود، وكل طالب عبد بالاضافة الى مطلبه ، وقال في الباب الثالث من كتاب العلم منه . كل متبع هو اه فقد اتخذ هو اه معبودا قال تعالى : ( أفرأيت من اتخذ إلهـــه هواه ) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : ﴿ أَبِغُضِ الله عبد في الارض عندالله تعالى هو الهوى » انتهى ه ومن المعلوم أنه ما فى الوجودشيء الاوهومطلوب لطالب، ا وقد صح بمامر اطلاق الاله عليه ولا اله إلا الله فما في الوجود حقيقة الا الله : ومنهم من قرر دلالة الـكلمة الطيبة على توحيد الذات ونفي وجود أحدسواه عز وجل بوجه آخر ، وهو أن (الا) بمعنى غير بدل من الاله المنفى فيكون النفى في الحقيقة متوجها الى الغير ونني الغير توحيد حقيقي عندهم، واذا تبين لك دلالتها على جميع مراتب التوحيد لاح لك أن الشارع لامر ما جعلها مفتاح الاسلام وأسأس الدين ومهداة الانام : وفي حديث أخرجه أبو نهيم عن عياض الاشعرى انه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « لا إله الا الله كلمة كريمة ولها عند الله مكانجمعت وسوات (١) من قالها صادقًا من قلبه دخل الجنة » وفي حديث أخرجـه ابن النجار عن دينار عن أنس انه عليـه الصلاة والسلام قال : ﴿ لَا إِلَّهُ اللَّا اللهُ كُلُّمَةُ عَظِيمَةً كُرِّيمَةً عَلَى اللهُ تَعَالَى مَن قالهَا مخلصا استوجب الجنة ﴾ وأخرج مسلم عن ابى هريرة قال: وقال رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم اذهب بنعلى هاتين فمن لقيت منورا. هذاالحائط يشهد أن لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ، وحديث البطاقة أشهر من أن يذكر ، وكذا الحديث القدسي المروى عن عُلي الرضا عن آبائه عليهم السلام ، وجاء ه من كان آخر كلامه من الدنيا لا اله الاالله

<sup>﴿</sup> ١ ، قُولُهُ وسُولُتَ لَـٰذَا فَى غَيْرُ نَسْخَةً بِسَيْنَ مَهُمَلَةً وَلَامٌ وَلَيْرَاجِعُ مُسْتَخْرَجِ أَنِي نَعْيَمُ

دخل الجنة أى بلا حساب والا فما الفرق بين ذلك ومن قالهـا ولم تبكن آخر كلامه من الدنيا ، وبالجمـلة إن فضلها لا يحصى وانها لتوصل قائلها الى المقام الاقصى ، وتد ألفت كتب فى فضلها وكيفية النطق سها وآداب استعمالها فلا نطيل الـكلام في ذلك \* بقى همنـا محث وهو أن المسلمين أجمعوا على وجوب معرفـة الله تعالى وان اختلفوا في كونه شرعيا أو عقليا ، وأما النظر في معرفته تعالى لاجل-صولها بة درالطاقة البشبرية فقد قال العلامة التفتازا ني في شرح المقاصد : لاخلاف بين أهل الاسلام في وجوبه لأنهأمر مقدور يتوتف عليه الواجب المطلق الذي هو المعرفة ، وكل مقدور يتوقف عايه الواجب المطلق فهو واجب شرعا انكان وجوب الواجب المطلق شرعيا فما هو رأى الاصحاب وعقلا ان كان عقلياكما هورأىالمعتزلة لثلايازم تكليف المحال، أما كون النظر مقدورا فظاهر ، وأما توقف المعرفة عليه فلاتنها ليست بضرورية بل نظرية ، ولا معنى للنظرى الا ما يتوقف على النظر و يتحصل به ، وظاهر كلام السيدالسند فيشرح المواقف اجماع المسلمين كافة على ذلك أيضا ، والحق وقوع الخلاف في وجوبالنظر كما يدلعايه كلامابن الحاجب في مختصره ، والعضد فى شرحه ، وكلام التاج السبكي في جمع الجوامع ، والجلال المحلي في شرحه ، وقول شيخ الاسلام في حاشيته عليه : محل الخلاف في وجوب النظر في أصول الدين وعدم وجوبه في غير معرفة الله تعالى منها أما النظر فيها فواجب اجماعا لم ذكره السعد التفتاز ابي كغيره اعترضه انحقق ابن قاسم العبادي في حاشيته الآيات البينات بقوله: ان الظاهر أن ما نقله السعد من الاجماع على وجوب النظر فى معرفة الله تعالى غير مسلم عند الشارح وغيره ، ألا ترى الى تمثيل الشارح لمحل الخلاف بقوله: كحدوث العالم ووجود البارى تعالى وما يجب له جل شأنه وما يمتنع عليه سبحانه من الصفات فان قوله : ووجود البارى تعالى الخ يتعلق بمعرفته عز وجل الى آخر ما قال. نَعْمُ قال كَـثْيرُ وَرجْحُهُ الْإَمَامُ الرَّاذِي . والآمدي : إنه يَجْبُ النَّظْرُ في مسائل الاعتقادومعرفة الله تعالى أسما فيجب فيها بالاولى ، وقالو ا في ذلك . لأن المطلوب اليقين لقوله تعالى لنبيه صلى الله تمـالى عليه وسلم : ( فاعلم انه لا اله الا الله ) وقد علم ذلك ، وقال تعالى للناس : ( واتبعوه لعلـكم تهتدون ) ويقاس غير الوحدانية عليها ، ولا يتم الاستدلال الا بضم توقف حصول الية بن على النظر . وهؤلاء لم يجوزوا التقليد في الاصول وهو أحد أقوال في المسئلة، ثانيها قولالعنبري . إنه يجوز التقليد فيها بالعقد الجازم ولا يجب النظر لها لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفى فى الايمان بالعقد الجاذم ويقاس غير الايمان عليه م والمراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بذلك نظرا الى ظاهر الحال فان الخبر كا صرح به المحقق عيسى الصفوى في شرحه للفوائد الغياثية على ما نقله عنه تلميذه ابن قاسم العبادي في الآيات البينــات دال وضعا على صورة ذهنية على وجمه الاذعان تحكي الحال الواقعية ، ولا شك أن لا إله الا الله محمد رسول الله من قسم الخبر فهما دالان وضعا على ان قائلهما ولو تحت ظلال السيف معتقد لمضمونهما على وجه الاذعان، وعدم كونه معتقداً في نفس الأمر احتمال عقلي ، والمطلع علىما في القلوب علام الغيوب • وثالث الاقوال أنه يجب التقليد بالمقـد الجازم ويحرم النظر لأنه مظنة الوقوع فىالشبه والضلال لاختلاف الاذهان بخلاف التقليد وهذا ليس بشي. أصلا • والذي أوجب النظر من المحققين لم يرد به النظر على طريق المتـــكلمين بل صرح كما في الجواب العتيد للـكوراني بأن المعتبر هو النظر على طريق العامة ، والظاهرانه ليس مظنة الوقوع فيما ذكر ، وهل القائل بوجوبه من أولئك جاعل له شرطا لصحة الايمان أم لا ففيه خلاف. فيفهم من بعض

عبارات شرح الاربعين لابن حجر انه جاءل له كذلك فلا يصح أيمان القلد عنده ، بل يفهم نها أن النظر المعتبر عند ذلك هو النظر على طريق المتكامين ، وكلام الجلال المحلى في شرح جمع الجوامع صريح في أن القائلين بوجوب النظر غير أبى هاشم ليسوا جاءاين النظر شرطا لصحة الاءأن ولا زاعمين بطلان أيمان المقلد بل هو صحيح عندهم مع الاثم بترك النظر الواجب. نعم سيأتي إن شاء الله تعالى نقل الامام حجة وأما ما نقل عن الشيخ الاشعرى من الاشتراط وانه لا يصح إيمان المقلد فكذب عليه كما قاله الاستأذ أبو ألقاسم القشيرى ، وقال التاج السبكي : التحقيق أنه انكان التقليد أخذا بقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي ، وأن كان جزمًا فيكفي خلافًا لآبي هاشم · والظاهر أن القائل كمفاية التقايـد مع الجزم يمنع القول بأن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر ويقول: انها قد تحصل بالالهمام أو التعليم أو التصفية فمن حصل له العقد الجازم بما يجب عليه اعتقاده فقد صح ايمانه من غير اثم لحصول المقصود ، ومن لم يحصل له ذلك ابتداء أو تقليدا أو ضرورة فالنظر عليه متعين (ومن أظلم بمن ذكر با يات ربه ثم أعرض عنها) \* ويكم في دليلا للصحة اكتفاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه رضى الله تعالى عنهم منءوام العجم كأجلافالعرب وان أسلم أحدهم تحت ظلاالسيف بمجرد الأقرار بلا اله الاالله محمد رسولاالةالدال بحسب ظاهر حالهم على انهم يعتقدون مضمون ذلك ويذعنون له ، ولوكان الاستدلال فرضا لأمروابه بعد النطق بالكلمتينأوعلموا الدليلولقنوه كالقنوهماوكاعلموا سائرالواجبات، ولووقعذلك لنقلالينا فانه منأهمهمات الدين ، ولم ينقل أنهم أمروا أحدا منهم أسلم بترديد نظر ولا سأ لوه عن دليل تصديقه ولاأرجؤا أمره حتى يغظر فلوكان النظر واجبا على الاعيان ولو اجماليا على طريق العامة الحاكمتفي النبي صلىالله تعالى عليه وسلم من أولئك العوام والاجلاف بمجرد الاقرار لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا يقرون أحدا على ترك فرضُّ العينَ من غير عذر ، فلا يكون تاركه آثما فضلا عَن ان يكون بتركه غير صحيح الايمان ، ويشهد لذلك ماقاله صلى الله تعالى عليه وسلم لأسامة بن زيد عند اعتذاره عن قتل مرداس بن نهيك من أهل فدك وغيره من الاخبار الـكثيرة. وما في الواقف والمقاصد وشرح المختصر العضدي وغيرها من كـتب الـكلام المرب يعلمون الادلة اجمالاكما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير واثر الاقدام على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدل عـلى اللطيف الخبير أى فلذلك لم يلزموهم النظر ولا سـألوهم عنـه ولا أرجَّوا امرهم وكل ما كان كـذلك لم يكن اكـتفاؤهم بمجرد الاقرار دليلا على ان النظر ليس واجبا على الاعيــان ولا على انتاركه غيرآثم دعوى لا دليل عليها ، وحكاية الأعرابي انكانت مسوقة للاستدلاللاتدل غاية ، افي الباب أن ذلك الأعرابي كان عالما بدليل اجمالي ، ولا يلزم منه ان جميع الاجلاف والعوام كانوا عالمـين بالأدلة الاجمالية في عهد النبوة وغيره والا لـكانت حجة على انه لامقلد في الوجود، على أن بعضهم أسند ذلك القول الى قس بن ساعدة وكان في الفترة. والجلال المحلم ذكره لأعرابي قاله في جواب الاصمعي وكان في زمن الرشيد بل قد يقال: أن ظاهر كشير من الآيات و الأخبار يدل على أن كشيرًا مر. المشركين في عهده عليه الصلاة والسلام لم يكونوا عالمين بأدلة التوحيد مطلقا ، وذلك كـقوله تعالىحكاية عنهم : (أجعل الآلهة

الها واحدا ان هذا لشيء عجاب • إنهم كانوا اذا قيل لهم لا إله الا الله يستكبرون ويقولون أثنا لتاركوا آ لهتنا لشاعر مجنون) وقول بعضهم في بعض الحروب: اعلهُ بل اعله بل وما ذكره المحقق العضد في شرح المختصر من الدليل على عدم جواز التقايد حيث قال : إن الأمة أجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى وأنها لا تحصل بالتقليد لثلاثة أوجه أحدها انه يجوزالكـذب على المخبر فلايحصل بقوله العلم ثانيهاأنه لوأفادالعلم لآفاده بنحو حدوث العالم من المسائل المختلف فيها فاذا قلد واحد في الحدوث والآخر في القدم كانا عالمين بهما فيلزم حقيقتهما وأنه محال. ثالثها أن التقليدلوحصل العلم فالعلم بأنه صدق فيما اخبر به إما أن يكون ضرور يا أو نظر يا لاسبيل الى الاول بالضرورة فلابدله من دليل والمفروض أنه لا دليل اذ لو علم صدقه بدليله لم يبق تقليدا تعقبه العلامة الـكوراني فقال: فيه بحث، أمافي الوجه الأول فلائن منجوز التقليد مثل المقلد بمن نشأ على شاهق جبل ولم ينظر في ملكوت السموات والارض وأخبره غيره بمايلزمه اعتقاده وصدقه بمجرد اخباره منغير تفكر وتدبر وهوصريح فأن الكلام في مقلد أخبره غيره بمايازمه اعتقاده ومايلزمه اعتقاده لايكون الاصدقا فان الكذب لايلزم أحدا اعتقاده ، وأمامن أخبر بالاكاذيب فاعتقدها فهو لم يمتقد الا أكاذيب والاكاذيب ليست من معرفة الله تعالى في شئ فكيف يحكم عليه أحد من العقلاء بأنه مؤمن بالله تعالى عارف به مع أنه لم يعتقد الا الاكاذيب وهو ظاهر ، وأما فىالوجه الثانىفلىثلمامرلانا لانقول : إنكل تقليدمفيد للعلم ولاأنظل مقلد عالم كيف وليسكل نظرمفيدا للعلم ولاكل ناظر مصيبا ، فاذالم يكن النظر موجباً للعلم مطلقاً وإنما الموجب النظر الصحيح فكذلك نقول: ليس كل تقليد مفيد اللعلم وإنما المفيد التقليد الصحيح، وهو أن يقاد عالما بمسائل مررفة الله تمآلى صادقا فيما يخبرهبه فانالكلام انماهوفى صحة إيمان مثل هذا المقلد لامطلقا ، وأمافىالثالث فلا نا نختار أن علمه بأنه صدق فيها أخبربه ضرورى قولكم لاسبيل اليه بالضرورة قلنا : ممنوع لقوله تعالى : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ) وقد روى مرفوعا أنه والماني سئل عن شرح الصدر فقال عليه الصلاة والسلام: «نور يتمذفه الله في قاب المؤمن فينفسح » فصرح ﷺ بأنه نور لا يحصل من دليل و إنما يقذفه الله تعالى في قلبه فلا يقدر على دفعه من غيرف كمر ولاروية ولانظر ولااستدلال ، وقدصر حبعض أكابر المحققين بأن توحيد الانبياء عليهم الصلاة والسلام عن علم ضرورى وجدوه فىنفوسهم لم يقدروا على دفعه وبأنمن أهلُ الفترة من وجد كذلك بل قد صرح بأن الايمان علم ضرورى يجده المؤمن فى قلبه لايقدر على دفعه فـكم من آمن بلادليل ومن لم يؤمن مع الدايل ، وقلما يو ثق بأيمان من آمن عن دليل فانه معرض للشبه القادحة فيه ه وفى الباب المائة والاثنين والسبعين والمائة والسابع والسبعين والمائتين والسابع والسبعين من الفتو حات المكية ما يؤيد ذلك، وقال الامام حجة الاسلام في فيصلالتفرُّقة : منأشد الناس غلوا وانحرافا طائفة منالمتكلمين كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لايعرف الـكلام معرفتنا ولم يعرف الادلة الشرعية بأدلتنا التي حررناها فهو كافر فهؤلا. ضيقوا رحمة الله تعالىالواسعةعلىعباده أولا، وجعلوا الجنة وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلمين، ثم جهلوا ما تواترت به السنة ثانيا إذ ظهر من عصر رسول الله ﷺ وعصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حكمهم باسلام طوائف من اجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن ولم يشتغلوا بتعليم الدلائل ولو اشتغلوا بها لم يفهموها ، ومن ظن أن مدرك الاىمانالكلام والادلة المحررة والتقسيماتالمرتبة فقدأبعد، لابل الايمان نور يقذفه الله تعالى في قلب عبده عطية وهداية من عنده ، تارة بتنبه في الباطن لايمكن التعبير

عنه ، و تارة بسبب رؤيا في المنام ، و تارة بمشاهدة حال رجل متدين وسراية نوره اليه عند صحبته ومجالسته ، وتارة بقرينة حال، فقد جاء أعرابي إلى رسول الله وَلِيَالِنَّهُ جاحدًا له منكرًا فلما وقع بصره على طلعته البهية وغرته الغريرةالسنيةفرآها يتلا لأمنها نورالنبوة قال: والله ماهذا وجهكذاب، وسأله أن يعرضعليه الاسلام فأسلم، وجاء آخر فقال: انشدك الله بعثك الله نبيا؟ فقال ﷺ: بلي إنى والله الله بعثني نبيا فصدقه بيمينه وأسلم ، فهذا وأمثاله أكثر من أن يحصى ولم يشتغل واحد منهم قطُّ بالكلام وتعلم الادلة بلكان تبدو أنوار الايمان أولا بمثل هذه القرائن في قلوبهم لمعة بيضاء ثم لاتزالـٰتزداد وضوحاً واشراقا بمشاهدة تلك الاحوالـالعظيمة وبتلاوة الفرآن وتصفية القلوب ، وليت شعرى من نقل عنرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن الصحابة إحضاره أعرابيا أسلم وقوله الدليل على أن العالم حادث لأنه لايحلو عن الأعراض ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، و ان الله تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة كلاهمازائد على الذات لاهو ولاغيره إلى غير ذلكمن رسوم المتكلمين، ولست أقول: لم تجر هذه الالفاظ بل لم يجر أيضاً مامعناه معنى هذه الالفاظ بل كان لاتنكشف ملحمة الاعن جماعة من الاجلاف يسلمون تحت ظلال السيوف وجماعة من الاسارى يسلمون واحدا واحدا بعد طول الزمان أوعلى القرب وكانوا إذا نطقوا بكلمة الشهادة علموا الصلاة والزكاة وردوا إلىصناعتهممن رعاية الغنم أوغيرها . نعم لست أنـكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الايمان في حق بعض الناس ولـكن ذلك أيس بمقصور عليه وهو نادر أيضا وساقالـكلام إلى أن قال: والحق الصريح أنكل من اعتقد أن ماجاء به الرسول صلى الله تعالى عايه وسلم واشتمل عايه القرآن حق اعتقاداً جزماً فهو مؤمن و إن لم يعرف أدلته ، فالايمان المستعار من الدلائل الـكلامية ضعيف جداً مشرف على التزلزل بكل شبهة بل الإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبابتو اتر السماع والحاصل بعد البلوغ بقر ائن لا يمكن العبارة عنها اهم وفيه فوائد شيى ولذا نقلناه بطوله، ومتى جازأن يقذف الله تعالى فى قلب العبد نور الايمان فيؤمن بلا نظر واستدلال جاز أن يقذف سبحانه في قلبه صدق المخبر بحيث لا يقدر على دفعه و لا يدرى أنه من أينجاء لاسيما إذا كان المخبر هو النبي ﷺ ، فان من لازم قذف نور الايمان فى قاب المؤمن به عليه الصلاة والسلام أنَّ يقذف في قلبه صدقه عَلَيْتُهُ لأن الايمان لايتم الابذلك ، فقد ظهر أن دعوى الضرورة في أنه لاسبيل إلى العلم بصدق المخبر فيها أخبر به علماً ضرورياً إن لم تُكن مكابرة فمنعها ليس مكابرة أيضاً ، فإن الدليل قد قام على جواز حصول العلم الضروري بصدقه بل على وقوعه فليست تلك الدعوى من المقدمات الضروريةالتي يكون منعها مكابرة غير مسموعة ، وقد اتضح من جميع اذكر أن ماقاله السعد في شرح المقاصدمن أن الحق أن المعرفة بدليل اجمالي يرفع الناظر من حضيض التقليد فرض عين لامخرج عنه لأحد من المكلفين وبدليل تفصيلي يتمكن معه من ازاحة الشبه والزام المنكرين وارشاد المسترشدين فرضّ كفاية لابد من أن يقوم به البهض لايخلو عن نظر على ماقيل ، لكن الظاهر عندى أن الحق مع السعد من جهة أن الايمان بمعنى التصديق مكلف به وشرط المكلف به كونه اختياريا، وقد صرحوا أن التكليف بماليس باختياري تمكليف في الحقيقة بما يتوقف عليه منالامور الاختيارية وانالتصديق نفسه لكونه غير اختيارىكان التكليف به فىالحقيقة تكليفا بمايتوقف هو عليه من النظر الاختياري ، فالايمان الذي يحصل بقذفه تعالى النور في القلب من غير فكرولارو يةولانظر ولااستدلال ليس اختياريا بنفسه ولاباعتبار مايحصل هو منه فكيف يكون مكالها به، ومامراد السعدومن وافقه بالمعرفة الاالمعرفة من حيث انها «كلف بها كا يشير اليه قوله : لا مخرج عنه لأحدمن المكلفين ، وكون ذلك «كلمابه باعتباراً مر اختيارى غير النظر كتحصيل الاستعداد لافاضة النور وخلق العلم الضرورى فى قلب العبد غير ظاهر . نعم لست انكران من المعرفة مالا يتوقف على نظر فى دليل اجمالى أوغيره كمعرفة الانبياء عليهم السلام على ماسمعت عن بعضهم ، وكمهرفة من شاه الله تمالى من عباده سبحانه غيرهم ولاأسمى نحوهذه المعرفة تقليدية ، وكذا لاأنكر أن المعرفة الحاصلة من قذف النور فوق المعرفة الحاصلة من النظر فى الدليل فانها يخشى عليها من عواصف الشبه ، وأذهب إلى أن النظر فى الدليل مطلقا واجب على من لم يحصل له العقد الجازم الابه ، وأما من حصل له ذلك بأى طريق كاندونه فلا يجب عليه وكذا لاياثم بتركه ، وحكاية الاجماع على اثمه به لا يخق مافيها ، وتوجيه ذلك بأن جرم المؤمن حيئذلا ثقة به إذلو عرضت له شبهة فات و بقى ، ترددا بخلاف الجزم الناشئ عن الاستدلال فانه لا يفوت بذلك غير ظاهر لانه إذا سلم أن من تم جزمه من غير نظر فقداً فى الواجب الايمان فلا وجه لتأثيمه بترك النظر بناء على مجرد احتمال عروض شبهة مشوشة لجزمه لانه إذا سلم أن من تم جزمه من غير نظر فقداً فى الواجب عليه يوس إلا أن يحزم وقد جزم فقد أدى واجب الوقت وماترك منه شيئا ، وكل من لم يترك واجبا معينا فى وقت معين لا معنى لتأثيمه فى ذلك الوقت من جهة ذلك الواجب ، وكما يحتمل عقلا أن يحصل له الدليل على ماجزم به قبل عروض شبهة شهوش عليه الجزم لعدم الدليل كذلك يحتمل عقلا أن يحصل له الدليل على ماجزم به قبل عروض شبهة ولع هذا الاحتمال أقوى وأقرب إلى الوقوع ه

وإذا أحطت خبرا بجميع ماذكرنا علمت أن الاستدلال بقوله تعالى : (فاعلم أنه لااله الاالله) على وجوب النظر فيه نظر لتوقفه على صحة قولهم : إن العلم لا يحصل إلا بالنظر وقد سممت مافيه . ويقوى ذلك إذا قلنا: إن علمه صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحدانية ضرورى اذ يكون المراد الامر بالثبات والاستمرار على ماهو صلى الله تعالى عليه وسلم فيه من اجتناب ما يخل بالعلم ، وقد يقال : يجوز أن يكون الاستدلال نظرا الى ظاهر اللفظ من حيث انه أمر بالعلم بالوحدانية فلا بد أن يكون مقدورا بنفسه أو باعتبار ما يحصل هومنه ، وحيث انتفى كونه مقدورا بنفسه تعين كونه مقدورا باعتبار ما يحصل هو منه ، والظاهر أنه النظر ه

وأنت تعلم أنه ان كان التقليد سبباً من أسباب العلم أيضا لم يتم هذا وان لم يكن سببا تم فتأمل ، ثم اعلم أن النظر الذي قالوا به في الأصول الاعتقادية أعم من النظر في الأدلة العقلية والنظر في الأدلة السمعية ، فأن منها ما ثبت بالسمع كالأمور الأخروية ومدخل العقل فيها ليس الا بانها أمور ، محكنة أخبر الصادق بوقوعها وكل ممكن أخبر الصادق بوقوعه واقع فتلك الأمور واقعة ، وأما النظر في معرفة الله تعالى أعنى التصديق بوجوده تعالى وصفاته العلا فقيل: يتعين أن يكون المراد به النظر في الأدله العقلية فقط ، ولا يجوز أن يكون النظر في الأدلة السمعية طريقا اليها لاستلزامه الدور. وفي الجواب العتيد الدور لازم لكن لا ، طلقا بل بالنسبة إلى كل مطلوب يتوقف العلم بصدق الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم على العلم به ، وذلك لأن النظر في الأدلة السمعية انما يكون طريقا الى المعرفة (ذا كانت صادقة عند الناظر فيها ، وصدقها في علم الناظر موقوف على علنه بان هذا الذي يدعى أنه رسول الله الذي جاء بها (١) صادقا في دعواه الرسالة . وعلمه بذلك

<sup>(</sup>۱) قوله : الذي جاء بها صادقا كذافى النسخ (م – ۹ – ج – ۲۲ – تفسير روح المداني)

موقوف على العلم بأن الله تمالى قد أظهر المعجزات على يده تصديقاً له فى دعواه وعلمه بذلك موقوف على العلم بأن ثمت الها على صفة يمكن بها أن يبعث رسولا ككونه حيا عالما هريدا قادرا وهو من معرفة الاله سبحانه فلو استفدنا العلم بوجود الله تعالى وبتلك الصفات من الدلائل السمعية الموقوفة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لزم الدور كما ترى . نعم اذا قيل : ان المكلف بعد ما آمن بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم واعتقد اعتقادا جازما بصدقه فى جميع ماجاء به من عند الله تعالى باى وجه كان ذلك الجزم بالضرورة أو بالنظر أو بالتقليد فله أرن يأخذ عقيدته من القرآن من غير تأويل ولاميل من غير أن ينظر فى دليل عقلى كان ذلك كلاما صحيحاً لاغبار عليه ، ولا يلزم منه تحصيل للحاصل بالنسبة إلى ما حصله أو لامن المسائل التي يتوقف عليها صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لأن التحصيل الثانى من حيث أن الجائى بدلائلها صادق فيها والتحصيل الاول كان بالنظر العقلى من غير اعتبار صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فاختلفت الحيثية فايفهم والله تعالى أعلم ه

﴿ وَاللّه يَعْلَمُ مُتَقَلّبَكُم ﴾ في الدنيا ﴿ وَمَثُو يَـكُم ١٩﴾ في الآخرة ، وخص المتقلب بالدنيا والمثوى بالآخرة مقيم لاحركة له نحو دارو راءها ، والمراد من علمه تعالى بذلك تحذيرهم من جزائه وعقابه سبحانه أو الترغيب في امتثال ما يأمرهم جل شانه به والترهيب عماينهاهم عزوجل عنه على طريق الكناية ، وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنها ؛ متقلبكم تصرفكم في حياتكم الدنيا ومثواكم في قبوركم وآخرة يكم ، وقال عكرمة ؛ متقلبكم في أصلاب الآباء الى أرحام الامهات ومثواكم اقامتكم في الارض ، وقال الطبرى ؛ وغيره ؛ متقلبكم تصرفكم في يقظت كم ومثواكم منامكم ، وقيل ؛ متقلبكم في معايشكم ومتاجركم ومثواكم من الجنة والنار ، واختار أبو حيان عمومهما في كل متقلب وفي كل اقامة ، ونحوه ما قيل ؛ المراد يعلم جميع أحوالكم فلا يخفى عليه سبحانه شيء منها ،

وقرأ ابن عباس (منقلبكم) بالنون ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ حرصا على الجهاد لما فيه من الثواب الجزيل فالمراد بهم المؤمنون الصادقون ﴿ لَوْلاَ نُزِلَتْ سُورَةٌ ﴾ أى هلا أنزلت سورة يؤمرفيها بالجهاد \_ فلولا \_ تحضيضية ، وعن ابن مالك أن (لا) زائدة والتقدير لو أنزلت سورة وليس بشيء ه

﴿ فَاذَا أَنْزَلَتَ سُورَةً مُحَكِّمَةً وَذُكَرَ فَيهَا القَتَالُ ﴾ أى بطريق الامر به ، والمراد ـ بمحكمة ـ مبينة لاتشابه ولا احتمال فيها لوجه الخرسوى وجوب القتال ، وفسرها الزمخشرى بغير منسوخة الاحكام . وعن قتادة كل سورة فيها القتال فهى محكمة وهو أشد القرآن على المنافقين وهذا امر استقرأه قتادة من القرآن لابخصوصية هذه الآية والمتحقق أن آيات القتال غير منسوخة وحكمها باق الى يوم القيامة . وقيل بحكمة بالحلال والحرام ، وقرئ (نزلت) سورة بالبناء للهاءل من نزل الثلاثي المجرد ورفع (سورة) على الفاعل ،

وقرأ زيد بن على (نزلت )كذلك الا أنه نصب (سورة محكّمةً)، وخرج ذلك على كون الفاعل ضمير السورة ، و (سورة محكمة) نصب على الحال · وقرأ هو . وابن عمير (وذكر) مبنيا للفاعل وهو ضميره تعالى

(القتال) بالنصب على انه مفعول به ﴿ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ﴾ أي نفاق، وقيل: ضمف في الدين ﴿ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظُر الْمَعْشِّي عَلَيْهِ مَنَ الْمُوت ﴾ أى نظر المحتصر الذي لا يطرف بصره، والمراد تشخص أبصارهم جبنا وهلعا ، وقيل: يفعلون ذلك من شدة العداوة له عليه الصلاة والسلام، وقيل: منخشية الفضيحة فانهم ان تخلفوا عن القتال افتضحوا وبانتفاقهم، وقالالزمخشري: كانوا يدعون الحرص على الجهاد ويتمنونه بألسنتهم و يقولون: لولاانزلت سورة في معنى الجهاد فاذا أنزلت وأمروا فيها بما تمنوا وحرصواعليه كاعوا وشق عليهم وسقط فيأيديهم كـقوله تعالى: (فلما كـتب عليهم القتال اذا فريقمنهم يخشون الناس) والظاهر ما ذكرناه أولا من أن القائلين هم الذين أخلصوا في ايمانهم وانما عرا المنافقين ماعرا عندنزول أمرالمؤمنين بالجهاد لدخولهـم فيهم بحسب ظاهر حالهم ، وقد جوزٌ هو أيضا ارادة الخاص من الذين آمنوا لكن كلامه ظاهر فى ترجح ما ذكره أولا عنده والظاهر ان فى الـكلام عليه اقامة الظاهر مقام المضمر، وجوز أن يكون المطلوب فىقوله تعالى: (لولا أنزلت سورة) انزال سورة مطلقا حيث كانوا يستأنسون بالوحى ويستوحشون اذا أبطأ ، وروى نحوه عرب ابن جريج · أخرج ابن المنذر عنه أنهقال في الآية: كان المؤمنون يشتاقون الى كتاب الله تعالى والى بيانما ينزل عليهم فيه فاذا نزلت السورة يذكر فيها القتال رأيت يامحمد المنافقين ينظرون اليك الخ ﴿ فَأُولَىٰ لَهُمْ \* ٧ ﴾ تهديد ووعيد على ماروى عن غير واحد، وعن أبى على ان (أولى) فيه علم لعين الويل مبنى على زنةً أفعل من لفظ الويل على القلب وأصله أويل وهو غير منصرف للعلمية والوزن,فالكلام مبتدأ وخبر، واعترض بانالو يلغير متصرف فيه ، ومثل يوم أيوم مع انه غير منقاس لايفرد عرب الموصوفاابتة يَ وانالقلب خلاف الاصل لايرتكب الا بدليل، وان علم الجنس شيء خارج عن القياس مشكل التعقل خاصة فيما نحن فيه، ثم قيل: ان الاشتقاق الواضح من الولى بمعنى القرب كما فى قوله :

تـكلفني ليـلى وقـد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب

يرشد الى انه للتفضيل فى الأصل غلب فى قرب الهلاك ودعاء السوء كأنه قيل: هلاكا أولى لهم بمعنى أهلكهم الله تعالى هلاكا أقرب لهم من كل شر وهلاك، وهذا كما غلب بعدا وسحقا فى الهلاك، وهو على هذا منصوب على أنه صفة فى الاصل لمصدر محذوف وقد أقيم مقامه والجار متعلق به. وفى الصحاح عن الاصمعى أولى له قاربه ما يهلك أى نزل به وأنشد ه

فعـادي بين هاديتين منهـا وأولى أن يزيد على الثلاث

أى قارب أن يزيد، قال ثعلب: ولم يقل أحد فى (أولى) أحسن مما قاله الاصمعى، وعلى هذا هو فعل مستتر فيه ضمير الهلاك بقرينة السياق، وقريب منه ما قيل: إنه فعل اض وفاعله ضميره عز وجل واللام وزيدة أى أولاهم الله تعالى ما يكرهون أو غير مزيدة أى أدنى الله عز وجل الهلاك لهم، والظاهر زيادة اللام على ماسمه عن الاصمعى، وومن فسره بقرب جوز الامرين، وقيل: هو اسم فعل والمعنى وليهم شر بعد شر، وقيل: هو فعلى من آل بمعنى رجع لا أفعل من الولى فهو فى الاصل دعاء عليهم بان يرجع أمرهم الى الهلاك، والمرادأهلكهم الله تعالى الا أن التركيب مبتدأ وخبر، وقال الرضى: هو علم للوعيد من وليه الشر أى قربه، والتركيب مبتدأ وخبر، وقال الرضى: هو علم للوعيد من وليه الشر أى قربه، والتركيب مبتدأ وخبر، وقال الرضى: هو علم للوعيد من وليه الشر أى قربه، والتركيب مبتدأ وخبر، وقال الرضى: هو علم للوعيد من وليه الشر أى قربه، والتركيب مبتدأ وخبر أيضا واستدل بما حكى أبو زيدمن قولهم؛ اولاة بتاء التأنيث على أنه ليس بافعل تفضيل ولاأفعل

فعلى وانه علم وليس بفعل ثم قال : بل هو مثل أرمل وأرملة اذا سمى بهما ولذا لم ينصرف، وليس اسم فعل أيضا بدليل أولاة في تأنيثه بالرفع يعني انه معرب ولو كان اسم فعل كان مبنيا مثله. وتعقب أنه لاما نعمر. كون أولاة لفظا آخر بمعناه فلا يرد من ذلك على قائلي ما تقدم أصلا، وجاء أول أفعل تفضيل وظرفا كـ قبل وسمع فيه أولة كما نقله أبو حيان، وقيل: الاحسن كونه أفعـ ل تفضيل بمعنى أحق وأحرى وهو خـبر لمبتدأ محذوف يقدر فى كل مقام بما يليق به والتقدير ههنا العقاب أولى لهم ، وروى ذلك عن قتادة ومال الى هذا القولابن عطية ، وعلى جميع هذه الاقوال قوله تعالى: ﴿ طَاعَةٌ وَ قُولُ مُّورُ وَفُّ ﴾ كلام مستقل محذوف منه احد الجزأين اما الخبر وتقديره خير لهم أو أمثل، وهو قول مجاّهد ومذهب سيبويه. والخليل، والمالمبتدأ وتقديره الامرأو أمرنا طاعة أي الامر المرضى لله تعالى طاعة، وقيل: أي أمرهم طاعة معروفة وقول معروف أي معلوم حاله أنه خديعة، وقيل: هو حكاية قولهم قبلالامر بالجهاد أي قالوا أمرنا طاعة ويشهد له قراءة أبى(يقولون طاعة وقولمعروف) وذهببعضالىأن(أولى) أفعل تفضيل مبتدأ و(لهم) صاتمه واللام بمعنىالباء (وطاعة) خبر كأنه قيل فأولى بهم من النظر اليك نظر المغشى عليه من الموت طاعة وقول معروف ، وعليه لا يكون كلاما مستقلا ولا يو قف على (لهم) وبما لا ينبغي أن يلتفت اليه ما قيل: ان (طاعة) صفة لسورة في قوله تعالى (فاذا أنزلت سورة) والمراد ذات طـاعة أو مطاعة . وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بشيء لحيلولة الفصل الـكـثير بين الصفة والموصوف ﴿ فَاذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾ أيجد والجد أي الاجتهاد لأصحاب الامرالا انهاسند اليه بحازا كما في قوله تعالى: (ان ذلك منعزم الامور) ومنه قولالشاعر: ﴿ قد جدت الحرب بِكم فجدوا ﴿ والظاهر ان جواب(اذا) قوله تعالى : ﴿ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ ﴾ وهو العامل فيها ولا يضر افترانه بالفاء ولا تمنع من عمل ما بعدهافيه ا قبلها في مثله كما صرحوا به ، وهذا نحو اذا جاء الشتاء فلوجئتني لكسو تك، وقيل: الجواب محذوف تقديره فاذا عزم الأمر كرهوا أو نحو ذلك قاله قتادة . وفي البحر منحمل (طاعة وقول معروف) على انهم يقو لون ذلك خديعة قدر فاذا عزم الأمر ناقضوا وتعاصوا ، ولعل من يجمل القول السابق للمؤمنين في ظاهر الحال وهم المنافقون فيما زعموا من الحرص على الجهاد ولعلهم أظهروا الحرص عليه كالمؤمنين الصادقين ، وقيل: في قولهم: (طاعة وقول معروف، وقيل: في ايمانهم ﴿ لَــكَانَ ﴾ أي الصدق ﴿ خَيْرًا لَمُّمْ ٢٦ ﴾ بما ارتكبوه وهذامبني على ما في زعمهم من أن فيه خيرا والا فهو في نفس الامر لاخير فيه ه

(فَهَلْ عَسَيْتُمْ) خطاب الأولئك الذين في قلوبهم مرض بطريق الالتفات لتأكيد التوبيخ وتشديدالتقريع، وهل للاستفهام والاصل فيه أن يدخل الخبر للسؤال عن مضمونه والانشاء الموضوع له عسى مادل عليه بالخبر أى فهل يتوقع منكم وينتظر (إنْ تَوَلَّيْتُمْ) أمور الناس وتأمرتم عليهم فهو من الولاية والمفعول به محذوف وروى ذلك عن محمد بن كعب وأبي العالية والدكلي (أنْ تُفسدُوا في الأرْض وَتُقَطِّمُوا أَرْحَامَكُمْ) تناحرا على الولاية وتدكالبا على جيفة الدنيا والمتوقع كل من يقف على حالهم الاالله عز وجل أذ لا يصح منه سبحانه ذلك والاستفهام أيضا بالنسبة إلى غيره جل وعلا فالمعنى إنكم لماعهد منكم من الاحوال الدالة على الحرص على ذلك والاستفهام أيضا بالنسبة إلى غيره جل وعلا فالمعنى إنكم لماعهد منكم من الاحوال الدالة على الحرص على

الدنيا حيث أمرتم بالجهاد الذي هو وسيلة إلى ثواب الله تعالىالعظيم فكرهتموه وظهرعليكمماظهرأحقا. بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف حالكم ياءؤلاء ما ترونهل يتوقّع منكمان توليتم أن تفسدوافي الارض الخ ه وفسر بعضهمالنولى بالاعراضءن الاسلام فالفعللازم أى فهل عسيتم ان أعرضتم عن الاسلامأن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الافساد في الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الارحام بمقاتلة بعض الاقارب بعضا ووأدُ البنات ، وتعقب بأن الواقع في حيز الشرط في مثل هذا المقام لابد أن تكون محذوريته باعتبار مَا يَتْبِعُهُ مِنَ الْمُفَاسِدُ لَابَاعْتِبَارِ ذَاتُهُ وَلَارَ يَبِقُأَنَ الْآعَرَاضَ عَنَ الْاسْلَامُ رأس كل شر وفساد فحقه أن يجعل عمدة فى التوبيخ لاوسيلة للتوبيخ بمادونه من المفاسد، ويؤيد الأول قراءة بعض (وليتم) مبنيا المفعول وكذا قراءته عليه الصلاة والسلام علىماذكر فىالبحر ورويت عن على كرمالله تمالى وجهه. ورويس ويعقوب (توليتم)بالبناء للمفعول أيضا بناء على أن المعنى تولاكم الناس واجتمعوا على موالاتكم، والمراد كنتم فيهم حكاما ، وقيل : المعنى تولاكم ولاذغشمة خرجتم معهم ومشيتم تحت لوائهم وأفسدتم بافسادهم واستظر أبوحيان تفسيره بالاعراض إلا أنه قال: ألممني إن اعرضتم عن امتثال أمر الله تعالى في القتال أن تفسدوا في الارض بمدم معونة أهل الاسلام علىأعدائهم وتقطعوا أرحاءكم لأنمن ارحامكم كثيرا من المسلمين فاذا لم تعينوهم قطعتم مابينكم وبينهم من الرحم ه وتعقب بأن حمل الافساد على الافساد بعدم الممونة فيه خفاء ، وكذا الاتيان بانعليه دون إذا منحيث أن الأعراض عن المتثال أمر الله تعالى في القتال كالمحقق من اولئك المنافقين فتأمل، و (أن تفسدوا) خبر عسى-و (ان توليتم) اعتراض، وجو اب ان محذوف يدل عليه ما قبله، و زعم بعضهم أن الاظهر جعل (ان توليتم) حالا مقدرة، وفيه أن الشُرط بدون الجواب لم يعهد وقوعه حالاً في غير أن الوصاية وهي لاتمارقَالواو، والحاق الصَّمائر بعسى كما فى سائر الافعال المتصرفة لغة أهل الحجاز ، وبنو تميم لايلحقونها به ويلتزمون دخوله علىأن والفعل فيقولون الزيدان عسى أن يقوما والزيدون عسىأن يقوموا ، وذكر الامام هاتين اللغتين ثم قال: وأما قول من قال: عسىأنت تقوم وعسى أنا أقرم فدون ماذكرنا للتطويل الذيفيه فانكان مقصوده حكايةلغةثالثةهي انفصال الضمير فنحن لا نعلم أحداً من نقلة اللسان العربي ذكرها وإنكان غير ذلك فليس فيه كثير جدوىه وقرأ نافع (عسيتم) بكسر السين المهملة، وهو غريب وقرأ أبو عمر وفي رواية وسلام ويعقوب وأبان وعصمة. (تقطعوا) بالتخفيف مضارع قطع، والحسن (تقطعوا) بفتحالنا. والقاف وشدالطا. وأصله تتقطعوا بتاءين حذفت احداهما ونصبوا (أرحامكم) على اسقاط الحرف أي فأرحامكم لأن تقطع لازم ﴿ أُولَٰتُكَ ﴾ إشارة إلى المخاطبين بطريق الالتفات ايذانا بأن ذكر هناتهم أوجب اسقاطهم عن درجة الخطاب ولوعلى جهــة التوبيخ وحكاية أقوالهم الفظيعة لغيرهم ، وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ لَمُنَهُمُ اللَّهُ ﴾ أى أبعدهم من رحمته عز وجل ﴿ فَأَصَمُّهُمْ ﴾ عن استماع الحق لتصامهم عنه لسو .اختيارهم ﴿ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم ٢٣ ﴾ لتعاميهم عما يشاهدونه من الآيات المنصوبة في الانفس والآفاق وجاء التركيب (فأصمهم) ولم يأت فأصم آذابهم كاجاه (وأعمى أبصارهم) أو وأعماهم كاجاه فاصمهم،قيل: لأن الاذن لو أصيبت بقطع أوقلع لسمع الكلام فلم يحتج إلىذكر الاذن والبصروهو العين لو أصيب لامتنع الأبصار فالعين لهامدخل في الرؤية و الاذن لامدخل لهافي السمع انتهى وهو كاترى وقال الخفاجي : لأنه إذا ذكر الصمم لم يبق حاجة الى ذكر الآذان ، وأما العمي فلشيوعه في البصر

والبصيرة حتى قيل: انه حقيقة فيهما وهو ظاهرمافي القاموس فاذاكان المراد أحدهما حسن تقييده. وقيل في وجه ذلك بناء على كون العمى حقيقة فيماكان في البصر ان نحو أعمى الله أبصارهم بحسب الظاهر من باب أبصرته بعيني وهو يقال في مقام يحتاج الى النَّاكيد، و لماكان أو لئك الذين حكى حالهم في أمر الجهاد غير ظاهر إعماؤهم ظهور إصمامهم كيف وفي الآيات السابقة ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالمسموع، زالقرآن وهو من آثار إصمامهم وليس فيها مَا يؤذن بعدم انتفاعهم بالآيات المرئية المنصوبة في الانفس والآفاق الذي هو مر \_ آثار إعمائهم ناسب أن يسلك في كل من الجملتين ما سلك مع ما في سلوكه في الاخير من رعاية الفو اصل وهو أدق بمـا قبل ، هذا والارحام جمع رحم بفتح الراء وكسر الحا. وهي علىمافىالقاموس القرابة أو أصلها وأسبانها، وقال الراغب: الرحم رحم المرأة أي بيت منبت ولدها ووعاؤه ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة. ويقد الاقارب ذو ورحم كما يقال لهمارحام ، وقد صرح ابن الاثير بان ذا الرحم يقع على كل من يُجمع بينك وبينه نسب ويطلق فىالفرائض على الاقارب منجهةالنساء، والمذكور فى كتبهأ تفسيره بكل قريب ليس بذى سهم ولا عصبة وعدوا من ذلك أرلاد الاخوات لابوين أو لاب وعمات الآباء وظاهر كلام الأئمة في قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم فهوحردخول الابوين والولد فى ذى الرحم لغة حيث أجمعوا على انهم يعتقون على من مالـكمم لهذا الخبرواناختلفوا فى عتق غيرهم، وصرح ابن حجر الهيشمي في الزواجر بأر. الاولاد من الارحام وظاهر عطف الاقربين على الوالدين في الآية يقتضى عدم دخولهما فى الاقارب فلا يدخلون فى الارحام لانهم بما قالوا الاقارب، وكلام فقهائنا نِص فى عدم دخول الوالدين والولد فيذلك حيث قالوا: اذا أوصىلاقار به أو لذوى قرابته أو لارحامه فهمي للاقرب فالاقرب من كل ذى رحم محرم ولا يدخل الوالدان والولد، وأما الجد وولد الولد فنقل أبو السعود، . . . العلامة قاسم عن البدائع أن الصحيح عدم دخولهما، واختاره في الاختيار وعلله بأن القريب من يتقرب الى غيره بواسطة غيرهو تكون الجزئية بينهما منعدمة ، وفي شرح الحموى أن دخولهما هو الاصح . وفي متن المواهب وادخلأى محمد الجد والحفدة وهوالظاهر عنهما، وذكر ان مثل الجد الجدة وقد يقال: إن عدم دخولااوالدين والولد فيذلك وكذا الجد والحفدة عند من يقول بعدم دخولهم ليسالان اللفظ لايصدق عليهم لغة بل لأنه لا يصدق عليهم عرفا وهم اعتبروا العرف كما قال الطحطاوي في أكثر مسائل الوصية.وفي جامع الفصو اين أن مطلق الـكلام فيما بين الناس ينصرف الى المتعارف، وما ذكره في المعراج من خبر من سمى والده قريباً عقه لا يدل على أنه ليس قريبا لغة بل هو بيان حكم شرعى مبناه أن في ذلك ايذا. للوالد وحطا من قــدره عرفا ، وهذا كما لو ناداه باسمه وكان يكره ذلك ، وأمرالعطف في الآية الـكمريمة سهل لجواز عطف العـام على الخاص كمطف الخاص على العام، فالذي يترجم عندىأن الارحام كما صرحوا به الاقارب بالقرابة الغير السببية والمراد بهم ال يقابل الأجانب ويدخل فيهم آلاصول والفروع والحواشي من قبل الآب أو من قبل الام وحرمة قطع كل لا شك فيها لأنه علىما قلنا رحم، والآية ظاهرةً في حرمة قطع الرحم. وحكى القرطبي في تفسيره اتماقُ الامة على حرمة قطعها ووجوبصلتُها ، ولا ينبغي التوقف في كونُ القطع كبيرة، والعجب من الرافعي عليه الرحمة كيف توقف في قول صاحب الشامل : انه من الـكبائر، وكذا تقرير النووى قــدس سره له على توقفه ، واختلف في المراد بالقطيعة فقال أبو زرعة: ينبغي أن تختص بالاساءة، وقال غيره: هي ترك الاحسان ولو بدون اساءة لأن الاحاديث آمرة بالصلة ناهية عنالقطيعة ولا واسطة بينهما ، والصلة ايصال نوع من أنواع الاحسان كما فسرها بذلك غير واحد فالقطيعة ضدها قـ هي ترك الاحسان . ونظر فيه الهيثمي بناء على تفسير العقوق بأن يفعل مع أحد أبو يه ما لو فعله مع أجنبي كأن محرما صغيرة فينتقل بالنسبة الى أحدهما كبيرة وان الأبوين أعظم من بقية الاقارب ثمقال: فالذي يتجه ليوافق كلامهم وفرقهم بين العقوق وقطع الرحم أن المراد بالاول أن يفعل مع أحد الابوين ما يتأذى به فانكان التأذى ليس بالهين عرفاكان كبيرة وان لم يكن محرما لو فعله مع الغير وبالثاني قطع ما ألف القريب منه من سابق الوصلة والاحسان بغير عذر شرعیٰلان قطع ذلك يؤدى ألى ايحاش القلوب وتأذيها، فلو فرض أن قريبه لم يصلاليه احسان ولا اساءة قط لم يفسق بذلك لأن الا بو ين إذا فرض ذلك في حقهما من غير أن يفعل معها ما يقتضي التأذي العظيم لغناهما مثلا لم يكن كبيرة فأولى بقية الآقارب، ولو فرض أنالانسان لم يقطع عن قريبه ماألفه منه من الاحسان لكنه فعل معه محرماً صغيرة أو قطب في وجهه أو لم يقم له في ملا ولاعباً به لم يكن ذلك فسقا بخلافه مع أحد الابوين لار. تأكد حقهما اقتضى أن يتميزا على بقيــة الاقارب بما لا يوجد نظيره فيهم وعلى ضبط الثانى بما ذكرته فلا فرق بين أن يكون الاحسان الذي ألفه منه قريبه مالا أو مكاتبة أو مراسلة أو زيارة أو غير ذلك فقطع ذلك كله بعد فعله لغير عذر كبيرة ، وينبغي أن يراد بالعذر في المال فقد ماكان يصله به أوتجدداحتياجه اليه أوأن يندبه الشارع إلى تقديم غير القريب عليه لكونه أحوج أو أصلح ،فعدمالاحسان إلى القريب أو تقديم الاجنبي عليه لهذا العذر يرفع عنه وإن انقطع بسبب ذلك ماألفه منه القريب لأنه إنما راعى أمر الشارع بتقديم الأجنبي عليه، وواضح أنَّ القريب لو ألفُّ منه قدرًا معينًا من المال يعطيه إياه كل سنة مثلا فنقصه لايفسق بذلك بخلاف مالو قطعه مناصله لغير عذر، وأما عذر الزيارة فينبغي ضبطه بعذر الجمعة لجامع أن كلا فرض عين وتركه كبيرة ۽ وأما عذر ترك المـكاتبة والمراسلة فهو أن لايجد من يثق به فى أداء مايرَسله معه ، والظاهر أنه إذا ترك الزيارة التى ألفت منه في وقت مخصوص لعذر لايازمه قضاؤها فى غير ذلك الوقت، والأولاد والاعمام من الارحام وكذ الخالة فيأتى فيهم وفيها ماتقرر من الفرق بين قطعهم وعقوق الوالدين ، وأما قول الزركشي: صح في الحديث أن الخالة بمنزلة الأم وأن عم الرجل صنو أبيه وقضيتهما أنهما مثل الاب والام حتى في العقرق فبعيد جداً ويكني مشابهتها في أمر ما كالحضانة تثبت للخالة كما تثبت للام وكذا المحرمية وكالاكرام في العم والمحرمية وغيرهمامهاذكرانتهي المراد منه، ولوقيل: إن الصغيرة تعد كبيرة لو فعلت مع القريب لكنها دون ماأو فعلت مع أحد الأبوين لم يبعد عندى لنفاوت قبح السيئات بحسب الاضافات بل لا يبعد على هذ أن يكون قبح قطع الرحم متفاوتا باعتبار الشخص القاطع وباعتبار الشخص المقطوع ومتى سلم التفاوت فليقل به فى العقوق و يكون عقوق الأم أقبح من عقوق الأب وكذا عقوق الولدالذي يعبأ به أقبح من عقوق الولد الذي لا يعبأ به و يتفرع من ذلك ما يتفرع مما لا يخفي على فقيه . و استدل با لآية عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه على منع بيع أم الولد. روى الحاكم في المستدرك وصححه. و ابن المنذر عن بريدة قال: كمنتجالسا عند عمر إذ سمع صائحاً فسأل فقيل: جارية من قريش تباع أمها فأرسل يدعو المهاجرين والأنصار فلم تمض ساعة حتى امتلاً ت الدار والحجرة فحمد الله تعالى وأثنى عليه شمقال : أما بعد فهل تعلمونه كانمماجا. به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم القطيعة قالوا: لا قال: فانهاقد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ (فهل عسيتم إن توليتم أن

تفسدوا فى الارض و تقطعوا أرحاء كم ثم قال: وأى قطيعة أقطع من أن تباع أم امرى. فيكم قالوا فاصنع ما بدالك ف كتب فى الآفاق أن لاتباع أم حر فانها قطيعة رحم وانه لايحل واستدل بها أيضا على جواز لعن يزيد عليه من الله تعالى مايستحق نقل البرزنجى فى الاشاعة والهيشمى فى الصواعق إن الاه أم أحمد لما سأله ولده عبدالله عن لعن يزيد قال كيف لايلمن من لعنه الله تعالى فى كتابه فقال عبد الله قد قرأت كتاب الله عز وجل فلم أجد فيه لعن يزيد فقال الاهام ارب الله تعالى يقول: ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا أرحامكم أو لئك الذين لعنهم الله) الآية وأى فساد وقطيعة أشد مما فعله بزيد انتهى وهو منى على جواز لعن العاصى المعين من جماعة لعنوا بالوصف؛ وفى ذلك خلاف فالجمور ، على أنه لا يجوز لعن المعين فاسقا كان أو ذميا حيا كان أو ميتا ولم يعلم موته على الدكفر لاحتمال أن يختم له أوختم له بالاسلام بخلاف من علم موته على الدكفر كأبى جهل ه

وذهب شيخ الاسلام السراج البلقيني إلى جواز لمن العاصى المعين لحديث الصحيحين «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فباتغضبان لعنتها الملائدكة حتى تصبح» وفي رواية وإذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائدكة حتى تصبح» واحتمال أن يكون لعن الملائدكة عليهم السلام اياها ليس بالخصوص بل بالعموم بأرف يقولوا: لعن الله من باتت مهاجرة فراش زوجها بعيد وإن بحث به معه ولده الجلال البلقيني»

وفى الزواجر لو استدل لذلك بخبر مسلم و أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر بحار وسم فى وجهه فقال بلمن التمن فعل هذا به لكان أظهر إذ الاشارة بهذاصر يحة فى لعن مه بين إلاأن يؤول بأن المراد الجنس وفيه ما فيه التميى ه وعلى هذا القول لا توقف فى لعن يزيد لكثرة أوصافه الحبيثة و التعابر الى بسند حسن «اللهم من ظلم أهل تكليفه و يكفى ما فعله أيام استيلائه بأهل المدينة و مكة فقد روى الطبر انى بسند حسن «اللهم من ظلم أهل المدينة و أخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائم كة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولاعدل والطامة الكبرى ما فعله بأهل البيت و رضاه بقتل الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام واستبشاره بذلك وإهانته لاهل بيته ما أفعله بأهل البيت و رضاه بقتل الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام واستبشاره بذلك وإهانته لاهل بيته الدعوة المحرف لكتاب الله و ون كانت تفاصيله المحادث على الدعوة المحرف دواية لله ولم البيت ولم المناه وكل نبي مجاب من أذل الله ويذل من أعز الله والمستحل من عترتى والتارك لسفتى» وقلد جزم بكفره وصرح باهنه جماعة من العلماء منهم الحافظ ناصر السنة ابن الجوزى وسبقه القاضى أبو يملى ، وقال العلامة التمتازانى: لا نترقف فى شأنه بل فى إيمانه لعنة الله تعالى عليه والوقس على أطراف الرماح وقد أشرفوا على ثنية والنساء من ذرية على . والحسين رضى الله تعالى عنها والرقس على أطراف الرماح وقد أشرفوا على ثنية والنساء من ذرية على . والحسين رضى الله تعالى عنها والرقس على أطراف الرماح وقد أشرفوا على ثنية ويرون فلما أرقم نعب غراب فأنشأ يقول :

لَمَا بَدَت تَلَاكُ الْمُولُ وأَشْرَفَت تَلَكُ الرَّوْسُ عَلَى شَفَا جَيْرُونَ نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل فقد اقتضيت من الرسول ديوني

<sup>(</sup>١) قوله «ستة لمنتهم » كذا في النسخ والمعدود فيها خمس سقط منها «و المستحل لحرم الله »

يعنى أنه قتل بمن قتله رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم يوم بدر كجده عدة وخاله ولد عدة وغيرهما وهذا كفر صريح فاذا صح عنه فقد كفر به وه ثله تمثله بقول عبد الله بن الزبعرى قبل اسلامه ولم المستأشياخي و الآبيات و أفتى الغزالى عفا الله عنه بحرمة لعنه و تعقب السفاريني من الحنابلة نقل البرزنجي والهيثمي السابق عن أحمد رحمه الله تعالى فقال: المحفوظ عن الامام أحمد خلاف ما نقلا، فني الفروع مانصه ومن أصحابنا من أخرج الحجاج عن الاسلام فيتوجه عليه يزيد ونحوه و نص أحمد خلاف ذلك وعليه الاصحاب، ولا يجوز التخصيص باللهنة خلافالا بي الحسين. وابن الجوزي. وغيرهما وقال شيخ الاسلام: يعنى والله تعالى علم ابن تيمية ظاهر كلام أحمد الكراهة عقلت : والمختار ما ذهب اليه ابن الجوزي . وأبو حسين القاضى، ومن و افقهما انتهى كلام السفاريني . وأبو بكر بن العربي الماليكي عليه من الله تعالى ما يستحق أعظم الفرية فزعم أن الحسين قتل بسيف جده صلى الله تعالى عليه وسلم وله من الجهلة موافقون على ذلك (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) ه

قال ابن الجوزي: عليه الرحمة في كتابه السر المصون من الاعتقادات العامة التي غلبت على جماعة «نتسبين إلىالسنة أن يقولوا: ان يزيد كان على الصواب وأن الحسين رضى الله تعالى عنه أخطأ فى الخروج عليه ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت له البيعة وأازم الناس بها ولقد فعل في ذلك كل قبيح ثمم لو قدرنا صحة عقد البيعة فقد بدت منه بواد كلما توجب فسخ العقد ولايميل إلى ذلك الاكل جاهل عامى المذهب يظنأنه يغيظ بذلك الرافضة . هذا ويعلم منجميع ماذكره اختلاف الناس في أمره فمنهم من يقول: هو مسلم عاص بما صدر منه مع العترة الطاهرة لـكن لايجوز لعنه، ومنهم • ن يقول: هو كـذلك ويجوز لعنه مع الـكراهة أو بدو نهاو منهم من يقول: هو كافر ملعون، و منهم من يقول: إنه لم يه ص بذلك و لا يجوز لعنه وقائل هذا ينبغي أن ينظم في سلسلة أنصار يزيد وأناأةول: الذي يغلب على ظنىأن الخبيث لم يكن مصدقابر سالةالنبي صلى الله تعالى عليه و سلم وأن مجموع مافعل مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبيه عليه الصلاة والسلام وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة وبعد المات وماصدرمنهمن الخازي ليسباضعف دلالةعلى عدم تصديقهمن القاءورقةمن المصحف الشريف في قذر بولاأظن أن امره كان خافياً على أجلة المسلمين إذ ذاك و لكن كانوا مغلو بين مقهورين لم يسعهم الا الصبر ليقضى الله أمرا كان مفعولاً ، ولو سلم أن الحبيث كان مسلما فهو مسلم جمع من الكبائر مالا يحيط به نطاق البيان ، وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ولو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين ، والظاهر أنه الم يتب ، واحتمال تو بته أضعف من إيمانه ، ويلحق به ابن زياد . وابن سعد . وجماعة فلعنة الله عز وجل عليهم أجمعين ، وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومن مال اليهم إلى يوم الدين مادمعت عين على أبى عبـد الله الحسين، و يعجبني قول شاعر العصر ذو الفضل الجلي عبد الباقي افندي العمري الموصل وقد سئل

عن لعن يزيد اللعين :
يزيد على لعنى عريض جنابه فاغدو به طول المدى ألعن اللعنا
يزيد على لعنى عريض جنابه فاغدو به طول المدى ألعن اللعنا
ومن كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذلك الضليل فليقل: لعن الله عز وجل من رضى بقتل
(م - • ١ - - - - - - - - ا المعانى )

الحسين ومن آذى عترة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بغير حق ومن غصبهم حقهم فانه يكون لاعناً له لدخوله تحت العموم دخولا أوليا في نفس الآمر ، ولا يخالف أحد في جواز اللعن بهذه الالفاظ ونحوها سوى ابن المعرفي المار ذكره وموافقيه فانهم على ظاهر ما نقل عنهم لا يجوزون لعن من رضى بقتل الحسين رضى الله تعالى عنه ، وذلك لعمرى هو الصلال البعيد الذي يكاديزيد على ضلال يزيد ﴿ افّلاً يَتَدَبّرُونَ القُرّانَ ﴾ أي لا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا يقعوا فيها وقعوا فيه من الموبقات لا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا يقعوا فيا وقعوا فيه من الموبقات ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا عَ ٢ ﴾ تمثيل لعدم وصول الذكر اليهاوانكشاف الأمر لها فكأنه قيل : أفلا يتدبرون القرآن إذ وصل إلى قلوبهم أم لم يصل اليها فتكون أم متصلة على مذهب سيبويه، وظاهر كلام بعضاختياره و وذهب أبوحيان . وجماعة إلى أنها منقطعة ومافيهامن معنى بل للانتقال من التوبيخ بترك التدبر إلى التوبيخ وأمرها في القساوة والجهالة كأنه قيل : على قلوب منكرة لا يعرف حالها ولا يقادر قدرها في القساوة وقيل : لأن المراد قلوب بعض منهم وهم المنافقون فتنكيرها للتبعيض أو للتنويع كا قيل ، وإضافة الاقمال وقيل الدلالة على أنها أفهال مخصوصة بها مناسبة لها غير بجانسة لسائر الاقفال المعهودة ، وقرى ، (إقفالها) بالجمع على أفعل ه

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ارْتَدُواْ عَلَى أَدْبَسَرِهُم ﴾ أى رجعوا الى ما كانوا عليه من الكفر ، قال ابن عباس . وغيره : نزلت فى منافقين كانوا أسلوا ثم نافقت قلوبهم ، وفي إرشاد العقل السليم هم المنافقون الذين وصفو افيا سلف بمرض القلوب وغيره من قبائح الاحوال فانهم قد كفروابه عليه الصلاة والسلام ﴿ مِن بَعْدَمَاتَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ﴾ بالدلائل الظاهرة والمعجزات الباهرة القاهرة ه

وأخرج عبد الرزاق . وجماعة عن قتادة أنه قال : هم أعده الله تعالى أهل الكتاب يعرفون بعث النبي ويحدونه مكتوبا في التوراة والانجيل ثم يكفرون به عليه الصلاة والسلام . وأخرج ابن المنذر عن أن جريج أنه قال : (إن الذين ارتدوا) الخ اليهود ارتدوا عن الهدى بعد أن عرفوا أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم نبي ، والمختار ما تقدم ، وأياما كان فالموصول اسم ان وجملة قوله تعالى : ( الشّيطَنُ سَوَّل لَهُمُ عن خبرها كقولك : أن ذيدا عمرو مربه أى سهل لهم ركوب العظائم من السول بفتحتين وهو الاسترخاء استعير للتسهيل أى لعده سهلاهينا حتى لا يبالى به كأنه شبه بارخاء ما كان مشدودا ، وقيل : أى حملهم على الشهوات من السول وهو التمنى ، وأصله حملهم على سؤلهم أى ما يشتهونه ويتمنونه فالتفعيل للحمل على المصدر كغربه إذا حمله على الغربة الا أنهم جملوا المصدر بمعنى اسم المفعول ، ونقل ذلك عن ابن السكيت ، واعترض بأن السول بمعنى التم أنه هو والسول منه خطا ، ورد بان السول من السؤال وله استعمالان فيجون كون التسويل وهو المعروف ومعتلا يقال سال يسال كخاف يخاف وقالوا منه : يتساولان بالواو فيجوز كون التسويل من السول على هذه اللغة أو هو على المشهو رة خفف بقلب الهمزة ثم التزم ، ونظيره تدير من الدار لاستمرار من السول على هذه اللغة أو هو على المشهو رة خفف بقلب الهمزة ثم التزم ، ونظيره تدير من الدار لاستمرار من السول على هذه اللغة أو هو على المشهو رة خفف بقلب الهمزة ثم التزم ، ونظيره تدير من الدار لاستمرار

القلب فى ديار وكذلك تحيز لاستمرار القلب فى حيز ويكون ما آل المعنى على هذا حملهم على الشهوات ه وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (سولهم) مبنيا للمفعول و خرج ذلك على تقدير، ضاف أى كيد الشيطان سول لهم ، وجور تقديره سول كيده لهم فحذف وقام الضمير المجرور مقامه فارتفع واستتر، قيل: وهو أولى لانه تقدير فى وقت الحاجة و لا يخفى ان الاول أفل تسكلفاه

﴿ وَأُمْلَى لَمُمْ ٢٥ ﴾ أي ومد لهم الشيطان في الاماني والآمال، ومعنى المد فيها توسيعها وجعلها ممدودة بنفسها أو بزمانها بأن يُوسوس لهم بأنكم تنالون في الدنيا كذا وكذا بما لا أصل له حتى يعوقهم عنالعمل، وأصل الاملاء الابقاء ملاوة من الدهرأي برهة، ومنه قيل: المعنى وعدهم بالبقاء الطويل، وجعل بعضهمفاعل (أملى) ضميره تعالى، والمعنى أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة ، وفيه تفكيك لكن أيد بقراءة بجاهد. وابن هر وز والاعمش وسلام. ويعقوب (واملي) بهمزة المتكلم مضارع أمليفان الفاعل-ينتذض يره تعالى على الظاهر والاصل توافق القراءتين ، وجوز أن يكونماضيا مجهولًا من المزيد سكن آخره للتخفيف كما قالوا في بقي بقي بسكوناليا. ه وعلىالظاهر جوزأن تكون الواو للاستئناف وان تكونالحال ويقدر مبتدأ بعدها أى وأنا أ.لى لئلا يكون شاذا كقمت وأصك وجهه، وجوزت الحالية في قراءة الجهور أيضا علىجملالفاعل ضميره تعالى فحينئذ تقدر قد على المشهور و قرأ ابن ميرين والجحدري وشيبة وأبو عمرو وعيسى (وأملى) بالبنا والمفعول فلهم نا أب الفاعل أى امهلوا ومدفىأعمارهم، وجوز أن يكون ضمير الشيطان والمعنى أمهل الشيطان لهم أى جعل من المنظرين إلى يوم القيامة لاجلهم ففيه بيان لاستمرار ضلالهم وتقبيح حالهم ﴿ زَلْكَ ﴾ اشارةالىماذ كرمنارتدادهم لا إلى الاملاء كما نقل عن الواحدي ولا إلى التسويل كما قيل لانشيئًا منهمًا ليس مسببًا من القول الآتي، وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ أى بسبب انهم ﴿ قَالُوا ﴾ يعنى المنافقين ﴿ للَّذين كَرَهُواْ مَانَزَّ لَاللَّهُ ﴾ هم بنو قريظة . والنضير مناليهود الـكارهين المزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام مععلمهم بأنهمن عند الله تعالى حسداً وطمعاً في نزوله على أخد منهم ﴿ سَنُطيعُكُم في بَعض الأَمر ﴾ أي في بعض اموركم وأحوالكم وهو ماحكي عنهم في قوله تعالى: (ألم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لتن أخرجتم لنحرجن معكم و لانطيع فيكم أحدا أبدا وإن قو تلتم لننصر نكم) وقيل: في به ضما تأمر ون به كالتناصر على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقيل: القائلون اليهود الـكافرون به صلى الله تعالى عليه و سلم بعد ما وجدوا نعته الشريف فى كتابهم والمقول لهم المنافقون كان اليهود يعدونهم النصرةإذا أعلنو ابعداوة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وقيل: القائلونأولئك اليهود والمقول لهم المشر كون كانوا يعدونهم النصرة أيضاً اذا حاربوا • وتعقب كلا القولين بأن كفر اليهود به عليه الصلاة والسلام ليس بسبب هذا القول ولو فرض صدوره عنهم على رأى القائل بل من حيث إنكارهم بعثه عليه الصلاة والسلام وقد عرفوه كما عرفوا أبناءهم وآباءهم ، ومنه يعلم مافىقول بعضهم:إنالقائلينهمالمنافقون واليهودوالمقرلـ لهم المشركون،وما فسرنا بهالآية الكريمة مروى عن الحبر رضىالله تعالىءنه ﴿ وَاللَّهُ يُعلُّمُ إِسْرَارَهُم ٢٦﴾ أى اخفاءهم ما يقو لونه لليهود أو كل قبيح ويدخل ذلك دخولاأوليا - وقرأ الجهور (أسرارهم) بفتح الهمزة أي يعلم الاشياء التي يسرونها ومنها قولهم

هذا الذي اظهره سبحانه لتفضيحهم، وقال الامام: الاظهر أن يقال المراد يعلم سبحانه مافي قلوبهم من العلم بصدق رسوله صلىالله تعالى عليه وسلم ، وفيه مالا يخني ، والجملة اعتراض مقرر لما قبله متضمن للوعيد، والفاء في قوله سبحانه: ﴿ فَكَيْفُ اذَا تُوَفَّتُهُمُ لِللَّائَدَكُةُ ﴾ لترتيب مابعدها على ماقبلها، (وكيف) منصوب بفعل محذوف هو العامل في الظرف كأنه قيل: يفعلون في حياتهم ما يفعلون من الحيل فكيف يفعلون اذا توفتهم الملائـكة، وقيل: مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي فـكيف حالهم أو حيلتهم اذا توفتهم الخ ، وزعم الطبري أن التقدير فكيف علمه تعالى بأسرارهم إذا توفتهم الخ، وليس بشيء، ووقتالتوفي، ووقتالما وتبالموت،والملائكةعليهمالسلام ملك الموت وأعوانه . وقرأ الاعمش (توفاهم ) بالالف بدل التاء فاحتملأن يكون ماضيا وأن يكون مضارعا حذفمنه أحد تا.يه والاصل تتوفاهم ﴿ يَضَرُّ بُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ٢٧﴾ حالمنالملا ثكة،وجوزكو نهحالا منضمير (توفتهم) وضعفه أبوحيان، وهو على ماقيل تصوير لنوفيهم علىأهول الوجوه وأفظعها وابراز لما يخافون منه ويجبنون عنالقتال لأجله فان ضرب الوجوه والادبار في القتال والجهاد بما يتقي،وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه لا يتوفى أحد على معصية الا تضرب الملائـكة فى وجهه وفى دبره، والـكلام على الحقيقة عنده ولا مانع من ذلك وإن لم يحس بالضرب من حضر وما ذلك الاكسؤال الملكين وسائر أحوال البرزخ ه و المراد بالوجه والدبر قيل العضو ان المعروفان. أخرج ابن المنذر عن مجاهد انه قال: يضر بون وجوههم و استاههم ولكنالة سبحانه كريم يكني، وقال الراغب. وغيره: المراد القدام والخلف، وقيل: وقت التوفى وقت سوقهم في القيامة الى النار والملائكة ملائكة العذاب يومئذ، وقيل: هو وقت القتال والملائكة ملائكة النصر تضرب وجوههمان ثبتوا وأدبارهم انهربوا نصرة لرسولالله صلىاللةتعالى عليه وسلم، وكلاالقولين كماترى ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ التوفى الهاثل ﴿ بِأَنَّهُمُ ﴾ أي بسبب أنهم ﴿ اتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَالَةَ ﴾ منالـكفرو المعاصي ﴿ وَكَرَهُو ارضُو اَنَّهُ ﴾ مايرضاه عز وجل من الايمان والطاعات حيث كفروا بعد الايمانوخرجواعنالطاعة ،اصنعوا منالمعاملة مع اخوانهم اليهود، وقيل:ما أسخط الله كتهان نعت الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ورضوانه ، ايرضيه سبحانه من إظهار ذلك، وهو مبنى على ان ما تقدم اخبار عن اليهود وقد سمعت مافيه، ولما كاناتباع ما أسخط الله تعالى مقتضيا للتوجه ناسب ضرب الوجه وكراهة رضوانه سبحانهمقتضياً للاعراض ناسب ضرب الدبرفني الكلام مقابلة بما يشبه اللف والنشر ﴿ فَأَحْبَطَ ﴾ لذلك ﴿ أَعْمَالَهُمْ ٢٨ ﴾ التي عملوها حال ايمانهم من الطاعات، وجوز ان يراد ماكان بعد من أعمال البر التي لو عملوها حال الايمان لانتفعوا بها.

﴿ أَمْ حَسَبُ اُلَّذِينَ فَي قُلُوبِهِم مَرَضَ ﴾ هم المافقون الذين فصلت احوالهم الشنيعة و صفو ابوصفهم السابق لكونه مدارا لما نعى عليهم بقوله تعالى: ﴿ أَن لَن يُخْرِجَ اللّهَ أَضَعْنَهُم ٢٩ ﴾ فأم منقطعة وأن مخففة من أن واسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبرها، والاضغان جمع ضغن وهو الحقد وقيده الراغب بالشديد وقدضغن بالكسر وتضاغن القوم واضطغنوا أبطنوا الاحقاد، ويقال: اضطغنت الصي إذا أخذته تحت حضنك وأنشد الاحمر ه كأنه مضطغن صبيا \* وفرس ضاغن لا يعطى ماعنده من الجرى الا بالضرب، وأصل الكلمة من الضغن وهو الالتواء والاعوجاج في قوائم الدابة والقناة وكل شيء، قال بشر: كذات الضغن تمشى في الرقاق \* وأنشد اللهث

ان قناتى من صليبات القنا ما زادها التثقيف الاضغنا والحقد فى القلب يشبه به وقال الليث وقطرب الضغن العداوة قال الشاعر: ﴿
وَالْحُمْدُ مَا أُرْدَتُ مُنْطَقَ سَاءُ الصَّدِيقِ وَشَيْدُ الاَضْفَانَا

وهذا لاينافي الاول لآن الحقد العداوة لأمر يخفيه المره في قلبه، والاخراج مختص بالاجسام، والمراده هنا الابراز أي بل أحسب الذين في قلوبهم حقد وعداوة للمؤمنين انه لن يبرز الله تعالى أحقادهم ويظهرها للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين فتبقى مستورة عرالمعنى ان ذلك ما لا يكاد يدخل تحتالا حماله (وكو نشاه الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين فتبقى مستورة عهم على ان الرؤية علمية فر فَلَمَرُفَتُهُم بسيماً هُم ) تفريع لمعرفته صلى الله تعالى عليه وسلم على تعريف الله عز وجل، ويحوز أن تكون الرؤية بصرية على أن المعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يعرفهم معرفة متفرعة على اداءته اياهم، والالتفات الى نون العظمة الملاماء الى المائمة، والمعنى هنا على الجمع لعمومها بالاضافة لكنها أفردت للاشارة الى ان علماتهم متحدة الجنس فكأنها شيء واحد أى فلمرفتهم بعلاءات نسمهم بها بولام (فلعرفتهم) كلام لادينا كهم الواقعة في حواب والبيام متحدة الجنس فكأنها الشيء واقعة في في جواب قسم محذوف والجلة معطوفة على الجملة الشرطية (ولحن القول) أسلوب من الله علمائلاء من الصواب ، وقال الراغب : المحن صرف المكلام عن سننه والابهام ، ولذا سمى خطأ الاعراب أو المتصديف وهو المذه وم وذلك أكثر استعمالا ، والما باذالة الاعراب أو التصحيف وهو المذه وم وذلك أكثر استعمالا ، واما باذالة الاعراب والتصريف وهو محمود من وذلك أكثر استعمالا ، والما باذالة الاعراب والتحريف وهو محمود من البلاغة ، واليه أشار بقوله الشاعر عند أكثر الادباء ، وصرفه بمعناه الى تعريض وفحوى وهو محمود من حيث البلاغة ، واليه أشار بقوله الشاعر عند أكثر الادباء ، منطق صائب وتلحن أحيا نا وخير الحديث ماكان لحنا

وإياه قصد بقوله تعالى: (ولتعرفنهم فى لحن القول) وفى البحريقال: لحنت له بفقح الحاء ألحن لحناقلت المقول عنك ويخفى على غيره ، ولحنه هو بالدكسر فهمه والحنته أنا اياه ولا حنت الناس فاطنتهم، وقيل: لحن القول الذهاب عن الصواب، وعن ان عباس (لحن القول) هنا قولهم ما لنا أن أطعنا من الثواب ولا يقولون ما علينا ان عصيدًا من العقاب وكان هذا الذى ينبغى منهم، وقال بعض من فسره بالاسلوب المائل عن الطريق المعروفة بانهم كانوا يصطلحون فيا بينهم على ألفاظ يخاطبون بها الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم محاظاهره حسن ويعنون به القبيح وكانوا أيضاً يتحكمون بما لا يشعر بالا تباع وهم بخلاف ذلك كقولهم أذا دعاهم المؤ منون الى نصرهم انامعكم ، وبالجملة أنهم كانوا يتحكمون بسكلام ذى دسائس وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يعرفهم بذلك، وعن أنس رضى الله تعالى عنه من المنافقين عدهذه الآية على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيء من المنافقين كان عليه الصلاقو السلام يعرفهم بسياهم ولقد كنا في بعض الغزوات وفيها تسعة من المنافقين يشكوهم الناس فنامو اذات ليلة وأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم مكترب هذا منافق. وفي دعواه انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعرفهم بسياهم وعلى حبهة كل واحد منهم مكترب هذا منافق. وفي دعواه انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعرفهم بسياهم المناه والمواهم عدم المناسفنام ولقد كنا في وعدوال المناب عن القول، وكأنه حمله على أنه وعدبالوقوع دال المكتابة الكان في الامتناع فياسلف ، ولقد صدق وعده واستشهد عليه عما اتفق في بعض الغزوات، ولا تنحصر السيابالكتابة على الامتناع فياسلف ، ولقد صدق وعده واستشهد عليه عما اتفق في بعض الغزوات، ولا تنحصر السيابالكتابة

بل تـكون بغيرها أيضاً عا يعرفهم به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما يعرف القائف حال الشخص بعلامات تدل عليه ، و كثيرا ما يعرف الانسان محبه ومبغضه من النظر و يكاد النظر ينطق بما فى القاب، وقد شاهدنا غير واحد يعرف السنبي والشيعى بسيات فى الوجه، و إن صحان بعض الاوليا ، قدست أسر ارهمكان يعرف البر و الفاجر والمؤمن والكافر و يقول اشم من فلان رائحة الطاعة و من فلان رائحة المهصية و من فلان رائحة الا يمان و من فلان رائحة الطاعة و من فلان رائحة المهابه لامات رائحة الكفرو يظهر الامر حسباأ شار فرسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم بناك المهرفة اولى وأولى بولعلم ابعلامات وراء طور عقولنا، والنور المذكور فى خبر «اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى » متفاوت الظهود بحسب القابليات وللنبي صلى الله تعالى علم و وذكر وا من علامات النفاق بغض على كرم الله تعالى و جهه ه

فقد أخرج أبن مردويه عن ابن مسعود قال: ما كنانعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم الا ببغضهم على بنابي طالب. وأخرج هو وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري مايؤيده، وعندي ان بغضه رضي الله تعالى عنه من أقوى علامات النَّفاق فان آمنت بذلك فياليت شعرى ماذا تقول في يزيد الطريد أكان يحب عليا كرم الله تعالى وجهة أم ذان يبغضه ، ولا أظنك في مرية من أنه عليه اللعنة كان يبغضه رضي الله تعالىءنه أشد البغض وكنذا يبغض ولديه الحسن والحسين على جدهما وأبويهما وعليهما الصلاة والسلام كما تدل على ذلك الآثار المتواترة معنى، وحيثتُذ لامجال لك منالقول بأناللمين كأن منافةًا، وقد جاء في الاحاديث الصحيحةُ علامات للنفاق غير ماذكر كقوله عليه الصلاة والسلام: «علامات المنافق ثلاث» الحديث لكن قال العلما. هي علامات للنفاق العملي لا الايماني ، وقيل: الحديث خارج مخرج التنفير عناتصاف المؤمن المخلص بشي. •نها لما أنها كانت إذ ذاك من علامات المنافةين و استدل بقوله تعالى: (و لتعرفنهم فى لحن القول) منجعل التعريض بالقذف موجباالحد ، و لا يخفي حاله ﴿ وَاللَّهُ يَهُمُ أَعْمَا لَـكُمْ . ٣ ﴾ فيجاز يكم عليها بحسب قصدكم وهذا على ماقيل وعد للمؤمنين وأيذان بأن حالهم بخلاف حال المنافقين؛ وقيل: وعيد للمنافقين وإيذان لهم بأن المجزى عليه ما يقصدونه لاما يعرضونأو يورون به، واستظهر آنه خطاب عام فهو وعد ووعيد، وحمل على العموم قوله تعالى: ﴿ وَلَنَـ بُلُونَـ كُمْ ﴾ بالامر بالجهاد ونحوه من التكاليف الشاقة ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ الْجُاَهِدِينَ مَنكُمْ وَالصَّابِرِينَ ﴾ على ه شاق التكاليف علما فعلما يتعلق به الجزاء، وفي معناه ماقيل: أي حتى يظهر علمنا، وقال ابن الحاجب في ذلك: العلم يطلق باعتبار الرؤية والشيء لا يرى حتى يقع يعنى على المشهوروهو هنا بمعنى ذلك أو بمعنىالمجازاة، والمعنى حتى نجازى المجاهدين منكم والصابرين ﴿ وَنَبْلُواْ أَخْبَارُكُم ٢٠٠ فيظهر حسنها وقبيحها، والكلام كناية عن بلا أعمالهم فان الخبر حسنه وقبيحه على حسب المخبر عنه فاذا تميز الحسن على الخبر القيح فقد تميز المخبر عنه وهو العم لكذلك، وهذا أباغ من نبلو أعمالكم ، والظاهر عمو م الاخبار ، وجوزكون المراد بها اخبارهم عن ايمانهم ومو الاتهم للمؤمنين على أن اضافتها للعهدأي ونبلو أخبار إيمانكم وموالاتكم فيظهر صدقها وكذبها وقرأ أبوبكر الافعالاالثلاثة المسندة الى ضمير العظمة بالياء، وقرأ رويس (ونبلو) بالنونوسكون الواو، والاعمش بسكونها وبالياء فالفعل مرفوع بضمة مقدرة بتقدير ونحن نبلو والجملة حالية ، وجوز أن يكون منصوبًا كما في قراءة الجمهور سكن للتخفيف كم في قوله: ﴿ أَنَّى اللَّهُ أَنْ أَسْمُو بَامُ وَلَا أَبِّ مِ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ ﴾ الناس (عَن سَبيل الله وَشَاقُواْ الرَّسُولَ ﴾ صاروافى شق غيرشقه، والمراد

عادوه ﴿ مَنْ بَعْد مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْمُدَى ﴾ لما شاهدوا من نعته عليه الصلاة والسلام فى التوراة أو بما ظهر على يديه ويلاقية من المعجزات ونزل عليه عليه الصلاة والسلام من الآيات وهم بنو قريظة والنضير أو المطعمون بوم بدر وقد تقدم ذكرهم ، وقيل : أناس نافقوا بعد ان آمنوا ﴿ لَن يَضُرُواْ اللّهَ ﴾ بكفرهم وصدهم ﴿ شَيْمًا ﴾ من الاشياء أوشيئاً من الضرر أو لن يضروا رسول الله ويليية بمشاقته شيئا ، وقد حذف المضاف لتعظيمه عليه الصلاة والسلام بحعل مضرته وما يلحقه كالمنسوب إلى الله تعالى وفيه تفظيع مشاقته صلى الله تمالى عليه وسلم ه (وسَيُحبُطُ أَعْمَاهُم ٢٣٢) في مكا يدهم التي نصبوها في ابطال دينه تعالى و مشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يصلون بها إلى ما كانوا يبغون من الغوائل و لاتثمر لهم الا القتل والجلاء عن أوطانهم و نحوذلك، وجوزان يراد أعمالهم التي عملوها في دينهم يرجون بها الثواب ه

﴿ يَدَّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُو الطَّيعُو اللَّهَ وَاطَيعُو ٱالرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٣٤ قيل: إن بني أسد أسلموا وقالوا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قد آ ثر ناك وجئناك بنفوسنا وأهلنا كأنهم منوا بذلك فنزلت فيهم هذه وقوله تعالى: (يمنون عليكأن اسلموا) ومن هنا قيل المعنى لا تبطلوا أعمالكم بالمن بالاسلام، وعن ابن عباس بالرياء والسمعة وعنه أيضا بالشك والنفاق ، وقيل : بالعجبفانه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، وقيل : المراد بالاعمال الصدقات أي تبطلوها بالمن والأذي، وقيل: لا تبطلوا طاعاتـكم بمعاصيكم، أخرج عبد بن حميد. وابن جرير . عن قتادة أنه قال في الآية: من استطاع منكم أن لا يبطل عملا صالحاً بعمل سوء فليفعل ولاقوة إلا بالله تعالى ، وأخرج عبد بن حميد. ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة. وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: نان أصحاب رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم يرون أنه لايضر معلاً إله إلاالله ذنب كما لاينفع مع الشرك عمل حتى نزلت (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولاتبطلوا أعمالكم)فخافوا أن يبطلالذنبالعمل،ولفظ عبد أبن حميد فخافوا الكبائر أن تحبط أعالهم، وأخرج ابن نصر. وأبن جرير. وأبن مردويه عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما قال. كنا معاشر أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات الامقبولا حتى نزلت ( أطيعرا الله وأطيعوا الرسول ولاتبطلوا أعماليكم ) فلما نزلت هذه الآية قلنا: ماهذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر المرجبات والفواحش فكمنا إذا رأينا منأصابشيئاً منها قلنا: قد هلك حتى نزلت هذه الآية ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فلما نزلت كففنا عن القول فىذلك وكمنا إذا رأينا أحداً أصاب منها شيئا خفنا عليه وإن لم يصب منها شيئاً رجونا له ، واستدل المعتزلة بالآية على أن الكبائر تحبط الطاعات بلالكبيرة الواحدة تبطل مع الاصرار الاعمال ولوكانت بعدد نجوم السماء ، وذكروا في ذلك من الاخبار ماذ كروا . وفي الـكشف لابد في هذا المقام منتحرير البحث أن يقال:ان أراد المعتزلة أن نحو الزنا إذا عقب الصلاة يبطل ثوابها مثلا فهذا لادليل عايه نقلا وعقلا بل هما متعادلان على مادل عليه صحاح الاحاديث، وكني بقوله تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )حجة بالغة، وإنارادوا أن عقابه قد يكبر حتى لايعاد له صغار الحسنات فهذا صحيح والـكلام حينئذ في تسميته أحباطا ، ولا بأس به لكن عندنا أن هذا الاحباط غير لازم وعندهم لازم، وهو مبنى على جواز العفو وهي مسئلة

أخرى ، وأما الكبيرة التي تختص بذلك العمل كالعجب ونحو المن والاذى بعد التصدق فهي محبطة لامحالة اتفاقا، وعليه يحمل مانقل منالآثار ءومن لايسميه احباطا لأنه يجعله شرطا للقبول والاحباطآن يصيرالثوابزائلا وهذا لايتأتى إذا لم يثبت له ثواب فله ذلك، وهوأمر يرجع إلى الاصطلاح انتهىوهو من الحسن بمكان، واعادة الفعل في (وأطيعوا الرسول) للاهتمام بشأن اطاعته عليه الصلاة والسلام ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبيل الله ﴾ امتنعوا عن الدخول في الاسلام وسلوك طريقه اوصدوا الناس عنه ﴿ ثُمَّ مَا تُواْوَهُمْ كُنَّارُ فَلَنَ يَغْفَرَ اللّهُ لَهُمْ عَمْ ﴾ نزلت في أهل القليب كما قيل، وحكمها عام كما قال غير واحد في كل من مات على كفره، وهو ظاهر على التفسير الأول لصدوا عن سبيل الله، وأما على التفسير الثاني له فقيل عليه: إن العموم مع تخصيص الـكمفر بصد الناس عن الاسلام محلنظر، ويفهم منكلام بعضالاجلة أنااهموم لأن مدار عدم المغفرة هو الإستمرار علىالـكفر حسبًا يشعر اعتباره قيدا في الـكلام فتدبر . واستدل بمفهوم الآية بعض القائلينبالمفهوم علىأنه تـالىقد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنو به ﴿ فَلَا تَهِنُواْ ﴾ أى إذا علمتم أنالله تعالى مبطل أعمالهم ومعاقبهم فهو خاذلهم فى الدنيا والآخرة فلا تبالوا بهم ولاتظهروا ضعفا، فالهاء فصيحة فيجواب شرط مفهوم،ماقبله ، وقيل : هي لترتيب النهي على ماسبق من الامر بالطاعة ﴿ وَتَدْعُو الْمَالسَّلُمْ ﴾ عطف على (تهنو ا) داخل في حيز النهي أي ولا تدعو ا الـكمفار إلىالصلح خورا واظهارا للعجز فانذلكاعطاء الدنية ، وجوز أن يكون منصوبا باضهار أن فيعطف المصدر المسبوك على مصدر متصيد بما قبله كـقوله : لاتنه عن خلق وتأتى مثله ، واستدل ألـكيابهذا النهيعلى منعمها دنة الكفار الاعند الضرورة، وعلى تحريم ترك الجهاد الاعند العجز، وقرأ السلمي (و تدعوا) بتشديد الدال من ادعى بمعنى دعا ، وفي الـكشاف:كرلافي هذه القراءة ، ولعلى ذلك رواية أخرى ، وقرأ الحسن . وأبورجاء . والاعمش : وعيسى. وطلحة . وحمزة . وأبو بكر (السلم)بكسر السين ﴿ وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ ﴾ أىالاغلبون، والعلو بمعنىالغلبة مجاز مشهور ، والجملة حالية مقررة لمعنىالنهى مؤكدة لوجوبالانتهاء وكذا قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ مَعْكُمْ ﴾ أى ناصركم فان كونهما لاغلبين وكونه عزوجل ناصرهممن أقرى موجبات الاجتناب عمايوهم الذل والضراعة وقالأبوحيان: يجرزأن يكونا جملتين مستأنفةينأخبروا أولاانهمالاعلون وهواخبار بمغيبأبرزه الوجود ثم ارتقى إلى رتبة أعلىمن التي قبلها وهي كونالله تعالى معهم ﴿ وَلَنَ يَتَرَكُمُ أَعُّمُ ٱلـُكُمْ ٣٥ ﴾ قال: ولن يظلم ، وقيل: ولن ينقصكم ، وقيل: ولن يضيعها، وهو كما قال أبو عبيدً . والمبرد من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا من ولد أو أخ أوحميمأو سلبته مالهوذهبت به، قال الزمخشرى: وحقيقته أفردته من قريبه أومالهمن الو تر وهو الفرد، فشبه أضَّاعة عَمْل العامل وتعطيل ثوابه بو تر الواتر وهو من فصيح الـكلام ، وفيه هنا من الدلالة على مزيد لطف الله تعالى مافيه، ومنه قوله وَلِيُنْكُنُهُ: « من فاتته صلاة العصر فَـكا نَمَا وتر أهله وماله » والظاهر على ماذكره أنه لابد من تضمين وترته معنى السلب ونحوه ليتعدى إلىالمفعول الثانى بنفسه ، وفي الصحاح أنهمن الترة وحمله على نزع الخافض أىجعلته موتوراً لم يدرك ثاره فىذلك كأنه نقصه فيه وجعله نظير دخلت البيت أي فيه وهو سديد أيضاً .

وجوز بعضهم (يتر) ههنا متعديا لواحد و(أعمالكم) بدل من ضمير الخطاب أي لن يتر أعمالكم من ثوابها

والجملة قيل معطوفة على قوله تعالى: (معكم) وهي وإن لم تقع حالا استقلالا لتصديرها بحرف الاستقبال المنافى للحال على ما سرح به العلامة التفتاز انى وغيره لكنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره ، وقيل : الما نع من وقوع المصدرة بحرف الاستقبال حالا مخالفته للسماع وإلا فلاما نع من كونها حالا مقدرة مع أنه يجوز أن تكون (لن) لمجرد تأكيد النفى ، والظاهر أن الما نعين بنوا المنع على المنافاة وإنها إذا زالت باعتباراً حد الآمرين فلامنع لكن قيل : إن الحال المقصود منها بيان الهيئة غير الحال الذي هو أحد الازمنة والمنافاة إنما هي بين هذا الحال والاستقبال وهذا نظير ما قال مجوز و مجيء الجملة الماضية حالا بدون قد ، وما لذلك وما عليه في كتب النحو، وإذا جعلت الجملة قبل مستأنفة لم يكن إشكال في العطف أصلا ه

﴿ إِنَّا الْحَيْـُوةُ الدُّنيَا لَعَبْ وَلَهُوكَ ﴾ لا ثبات لها و لااعتداد بها ﴿ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتَـكُمُ أَجُورُكُم ﴾ أى ثواب إيمان كم و تقواكم من الباقيات الصالحات التي يتنافس فيها المتنافسون ﴿ وَلَا يَسْأَلُـكُمْ أَمُوَ الـَكُم ٢٦﴾ عطف على الجزاء والاضافة للاستغراق، والمعنى إن تؤمنوا لايسألكم جميع أموالَكم كما يأخذ من الـكافرجميع ماله، وفيه مقابلة حسنة لقوله تعالى : (يؤ تـكم أجوركم) كأنه قيل: يعطـكم كل الاجور ويسألـكم بعضالمال وهو ماشرعه سبحانه من الزكاة ، وقول سفيان بن عيينة أي لايسألكم كثيرًا من أموالكم إنما يسألكم ربح العشر فطيبوا أنفسكم بيان لحاصل المعنى ، وقيل : أى لا يسأل كم ماهو مالسكم حقيقة و إنما يسأل كم ماله عز وجل وهو المالك لها حقيقة وهو جل شأنه المنعم عليكم بالانتفاع بها ، وقيل : أي لا يسأل كم أموالكم لحاجته سبحانه اليها بل ليرجع انفاقـكم اليكم ، وقيل : أي لا يسألكم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم شيئاً من أمو الكم أجرا على تبليغ الرسالة كما قال تعالى ؛ (قل ما أسألكم عليه من أجروما أنا من المتكلفين) ووجه التعليق عليها غير ظاهروفى بعضها أيضاً ما لايخفى ﴿ إِنْ يَسْأَلْـكُمُوهَا ﴾ أى أموالـكم ﴿ فَيُحْفَكُمْ ﴾ فيجهدكم بطلب الكل فان الاحفاء والالحاف المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء يقال: أحفاه في المسئلة اذا لم يترك شيئًا من الالحاح وأحنىشاربه استأصله وأخذه أخذا متناهيا، وأصل ذلك على ماقال الراغب منأحفيت الدابة جعلته حافياً أي منسحج الحافر والبعير جعلته منسحج الفرسن من المشي حتى يرق ﴿ تَبْخُلُوا ﴾ جواب الشرط، والمراد بالبخل هنا ترك الاعطاء إذهو على المعنى المشهور أمر طبيعى لا يتر تب على السؤ ال ﴿ وَيَخْرُجُ أَضْغَانَكُمُ ٣٧﴾ أى أحقادكم لمزيد حبكم للمال وضمير (يخرج) لله تعالى ويعضده قراءة يعقوب. ورويت أيضاعن ابن عباس (ونخرج) بالنون مضمومة ، وجوز أن يكون للسؤالأو للبخل فانه سبب اخراج الاضغان والاسناد على ذلك بجازى. وقرأ عبدالوارث عن أبي عمرو (ويخرج) بالرفع علىالاستثناف، وجوزجمل الجملة حالابتقدير وهو يخرج وحكاها أبوحاتم عنءيسي ، و في اللوامح عن عبد الوارث عن أبي عمرو (و يخرج) بالياء التحتية وفتحها وضم الراء والجيم (أضغانكم) بالرفع على الفاعلية ه

وقرأ ابن عباس ومجاهد و ابن سيرين و ابن محيصن وأيوب بن المتوكل واليماني (و تخرج) بتاء التأنيث ورفع (أضغانكم) ، وقرى (ويخرج) بضم الياء التحتية وفتح الراء (أضغانكم) رفعا على النيابة عن الفاعل وهي (م- ١١ - ج - ٢٦ - تفسير روح المعاني)

مروية عن عيسي الا أنه فتح الجيم باضهار أن فالواوعاطفة على مصدر متصيد أي يكن بخلكم واخراج أضغانكم ﴿ هَا أَنْتُمْ هَوُ لَاءَ ﴾ أى أنتم أيها المخاطبون هؤلاء الموصوفون بما تضمنه قوله تعالى : (ان يسألكموها)الخ، والجملة مبتدأ وخبروكررت ها التنبيهية للتأكيد ، وقوله سبحانه: ﴿ تُدْعَوْنَ لَتُنْفَقُوا فِي سَبيلَاللَّه ﴾الح استثناف مقرر ومؤكد لذلك لاتحاد محصل معناهما فان دعوتهم للانفاق هو سؤل الاموال منهم وبخل ناس منهم هو معنى عدم الاعطاء المذكور مجملا أولا أوصلة لهؤلاء على أنه بمعنى الذين فان اسم الاشارة يكون موصولا مطلقا عند الـكوفيين وأما البصريون فلم يثبتوا اسم الاشارة موصولا الا إذا تقدُّمه ما الاستفهامية باتفاق أو من الاستفهامية باختلاف، والانفاق في سبيل الله تعالى هو الانفاق المرضى له تعالى شأنه مطلقا فيشمل النفقة للميال والاقارب والغزو واطمام الضيوف والزكاة وغير ذلك وليسمخصوصا بالانفاق للغزو أوبالزكاة كاقيلء ﴿ فَمَنْكُمْ مِّنَ يَبْخُلُ ﴾ أي ناس يبخلون ﴿ وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّا َ يَبْخُلُ عَنَّافْسه ﴾ فلا يتعدىضر ربخله الىغير ها يقالً : بخلَّت عليه وبخلت عنه لأن البخل فيه معنى المنعومعنى التضييق على من منع عنه المعروف والاضرار فناسب أن يعدى بعن للاول وبعلى للثانى ، وظاهر أن من منع المعروف عن نفسه فاضراره عليها فلافرق بين اللفظين في الحاصل، وقالاالطيبي: يمكن أن يقال يبخل عن نفسه على معنى يصدر البخل عزنفسه لإنها مكان البخلومنبعه كقوله تعالى: (ومن يوقشحنفسه) وهوكما ترى﴿ وَانْتُهُ الْغَنَّى ﴾ لاغيره عزوجل﴿ وَأَنَّتُمُ الْفَقْرَاءُ ﴾ الـكاملوبن فى الفقر فما يأمركم به سبحانه فهو لاحتياجكم الى مافيه منالمنافع التىلاتقتضىالحـكمة أيصالهابدون ذلك فان امتثاثم فلـكم وان توليتم فعليكم، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّوا ﴾ عطف على قوله سبحانه: (إن تؤمنوا) أَى وَإِن تَعْرَضُوا عَنِ الْآيَمَانُ وَالتَّقْوِي ﴿ يَسْتَبَدُلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ يخلق مكانكم قوما آخرين وهو كقوله تعالى: (يأت بخلق جديد) ﴿ ثُمُّ لا يَكُو نُو المُثْالَكُمْ ٣٨ ﴾ في التولى عن الإيمانو التقوى بل يكو نون اغبين فيهما، وثم للتراخي حقيقة أو لَبَعْد المرتبة عماقبل، والمرآد بهؤلاء القوم أهلفارس، فقد أخرج عبدالرزاق.وعبد ابن حميد. وابن جرير. وأبن أبي حاتم والطبر اني في الاوسط. والبيه في في الدلائل و التر مذي وهو حديث صحيح على شرط مسلم عنَّ أبي هر يرة قال: «تلارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الآية (وان تتولوا) الخ فقالوا: يارسول الله من هؤلاء الذين أن تولينا استبدلوا بنا ثم لايكونون أمثالنا؟فضربرَسولاللهصليالله تعالى عليه وسلم علىمنكب سلمان ممقال: هذا وقومه والذينفسي بيده لوكانالا يمان منوطا بالثريا لتناولهر جاً لمن فارس» ه وَجاء فيرواية ابنمردويه عنجابر الدين بدل الايمان، وقيل: هم الانصار، وقيل: أهل اليمن، وقيل: كندة والنخع، وقيل:العجم، وقيل:الروم، وقيل:الملائكة وحملالقومعليهم بعيدٌ فيالاستعال، وحيث صحالحديث فهو مذهبي، والخطاب لقريش أولاهل المدينة قولان والظاهر انه للمخاطبين قبل والشرطية غير واقمة، فعن الكلمي شرط في الاستبدال توليهم لكنهم لم يتولوا فلم يستبدل سبحانه قوما غيرهم والله تعالى أعلم ﴿ ومما قاله بعض أرباب الاشارة في بعضُ الآياتُ ﴾ (يا أيهُا الذينآمنوا ان تنصروا الله ينصركم) نصرة الله تمالي من العبدعلي وجهين صورة ومعنى، أما نصرته تعالى فى الصورة فنصرة دينه جل شأنه بايضاح الدليل وتبيينه وشرحفرا تضهوسننه وإظهار معانيه وأسراره وحقائقه ثم بالجهادعليه واعلاء كلمته وقمعأعدائه بوأمانصرته فىالمعنى فبأ فناءالناسوت

فى اللاهوت، ونصرة الله سبحانه للعبدعلى وجهين أيضا صورة ومعنى، أمانصرته تعالى للعبد فى الصورة فبارسال الرسل و انزال الكتب واظهار المعجزات والآيات وتبيين السبل الى النعيم والجحيم، ثم بالاه ربالجها دالاصغر والاكبر و توفيق السعى فيهما طلبا لرضاه عزوجل، وأما نصرته تعالى له فى المعنى فبافناه وجوده فى وجوده سبحانه بتجلى صفات جماله وجلاله (مثل الجنة التى وعدالمتقون) يشير إلى جنة قلوب أرباب الحقائق الذين اتقوا عماسواه جلوعلا (فيها أنهار من ماء غير آسن) هو ماء الحياة الروحانية لم يتغير بطول المكث (وانهار من ابن) وهو العلم الحقائى الذى هو غذاه الارواح أو ابن الفطرة التى فطر الناس عليها (لم يتغير طعمه) بحموضة الشكوك والارهام أو الاهواء والبدع (وانهار من خمر لذة للشاربين) وهى خمر الشوق و المحبة:

یقولون لیصفهافانت بوصفها خبیر أجل عندی بأوصافهاعلم صفاء و لاماء و لطفولاهوی و نور و لانار وروح و لاجسم

(وانهار منعسل) وهو عسل الوصال (مصنى) عن كدر الملال وخوف الزوال (ولهم فيها من كل الثمرات) اللذائد الروحانية (ومغفرة من ربهم) ستر لذنب وجوده كاقيل وجودك ذنب لا يقاس به ذنب و كن هو حالد فى النار) الراجح في المورد وهي المنظر المنار فقطع أمعاء هم) من الحرمان ولو نشاه (لارينا كهم فلعر فتهم بسيماهم) وهي ظلمة في وجوههم تدرك بالنظر الالهي قيل: المؤمن ينظر بنور الفراسة والعارف بنور التحقيق والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر بالله عزوجل ، وقيل: كل من رزق قرب النوافل ينظر به تعالى لحديث ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث وحينئذ يبصر كل شيء ، ومن هنا كان بعض الاولياء الكاملين يرى على ماحكي عنه أعمال العباد حين يعرج بهاو سبحان السميع البصير اللطيف الخبير .

## ﴿ سورة الفتح 🔥 🕏 ﴾

زلت بالمدينة على ماروى عن ابن عباس . وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم، والاخبار تدل على أنها نزلت في السفرلا في المدينة نفسها وهو الصحيح . أخرج ابن أبر شيبة. وأحمد والبخارى في تاريخه . وأبو داود والنسائى وجماعة عن ابن مسعود قال: « أقبلنا من الحديبية مع رسول الله ويلاي أي عام ست بعد الهجرة وكان قد خرج اليها عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين هلال ذى القعدة فأقام بها بضعة عشر يوما ، وقيل : عشرين يوما مم قفل عليه الصلاة والسلام فبينها نحن نسير إذ أتاه الوحى وكان إذا أتاه اشتد عليه فسرى عنه وبه من السرور ماشاء الله تعالى فأخبرنا أنه أنزل عليه (إنافتحنا لك فتحاه بينا) وأخرج أحمد والبخارى . والترمذى . والنسائي . وابن حبان وابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال: «كنا مع رسول الله ويلي في سفر فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد على فركت بعيرى ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن فها نشبت إذ سمه تصارخا ومافيها (إنا فتحنا لك فتحنا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) وفي حديث صحيح أخرجه أحمد . وأبو داود ، وغيرهما عن مجمع بنجارية الانصارى مايدل على أنها نزلت بعد منصر فه ويلي وابة ابن سعد عنه وأن ذلك عند كراع الغميم فقرأها عليه الصلاة والسلام على الناس وهو على راحلته ، وفي وواية ابن سعد عنه وأن ذلك عند كراع الغميم فقرأها عليه الصلاة والسلام على الناس وهو على راحلته ، وفي وواية ابن سعد عنه وأن ذلك عند كراع الغميم فقرأها عليه الصلاة والسلام على الناس وهو على راحلته ، وفي وواية ابن سعد عنه

مايدل على أنها بضجنان، ونقل ذلك عن البقاعي ، وضجنان بضاد معجمة وجيم ونونين بينهما الف برنة سكران على في القاءوس جبل قرب مكتم، وهذا ونحوه قول بنزولها بين مكة والمدينة، ومثل ذلك يعد مدنيا على المشهور وهو أن المدنى مانول بعد الهجرة سواه نول بالمدينة أم بمكة أم بسفر من الاسفار، والمكي مانول قبل الهجرة ، وأما على القول بأن المسكى مانول ولو بعد الهجرة بمكة ويدخل فيها كما قال الجلال السيوطي نواحيها فني وعرفات والحديبية بل بعضها على مافي الهداية وأكثرها على ماقال المحب الطبرى من حرم مكته، والمدنى مانول بالمدينة ويدخل فيها كما قال أيضا نواحيها كاحد . وبدر وسلع فلا بل يعد على الةول بأنه نزل قرب كتمكيا، فالقول بأن السورة مدنية بلاخلاف فيه نظر ظاهر ، وهي تسع وعشرون آية بالاجماع ، ولا يخنى حسن وضعها هنا لان الفتح بمعنى النصر مرتب على القتال ، وفي كل من ذكر المؤمنين المخلصين والمنافقين والمشركين مافيه ، وقد ذكر الفتح بمعنى النصر مرتب على القتال ، وفي كل من ذكر المؤمنين المخلصين والمنافقين والمشركين مافيه ، وقد ذكر المفتا بكلمة التقوى بناء على أشهر الاقوال فيها، وستعرفها إن شاء الله تعالى إلى غير ذلك . وفي البحر وجه مناسبتها عنها أنه لما تقدم (وإن تتولوا) الآية وهو خطاب لكفار قريش أخبر سبحانه رسوله ويتماني بالفتح العظيم وأنه بهذا الفتح حصل الاستبدال وأمن كل من كان بمكمة وصارت دار ايمان وفيه مالايخني وفي الاخبار السابقة مايدل على جلالة قدرها. وفي حديث بحمع بن جارية الذي خرجه عنه ابن سعد لما نول بها جبريل عليه السلام مايدل على جلالة قدرها. وفي حديث بحمع بن جارية الندى خرجه عنه ابن سعد لما نول بها جبريل عليه السلام مناه المسلمون، ويحكى أنه من قرأها أول ليلة من رمضان قال: نهنيك يارسول الله فلما هذاك في خبر صحيح والقة تعالى اعلم \*

﴿ بشم الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ انَّا فَتَحْنَا لَكَ ﴾ اخبار عنصلح الحديبية عند الجمهور وروىذلك عن ابن عباس وانس والشعبي. والزهرى قال اسعطية: وهو الصحيح، واصل الفتح ازالة الاغلاق، و فتح البلد كافى الكشاف الظفر به عنوة أوصلحا بحرب اوبغيره لأنهمنغلق مآلم يظفر به فاذا ظفر به وحصل في اليد فقدفتح،وسميذلك الصلح فتحا لاشتراكهما في الظهور والغلبة على المشركين فافهم كما قال الـكلبي ماسألوا الصلح الآبعدان ظهر المسلمون عليهم ، وعن ابن عباس أن المسلمين رموهم أي بسهام وحجارة كما قيل حتى ادخلوهم ديارهم أولأن ذلك الصلح صار سببا لفتح مكة، قال الزهرى: لم يكن فتح اعظم من صاح الحديبية اختاط المشركون بالمسلمين وسمعوا للامهم وتمكن الاسلام من قلوبهم وأسلم فى ثلاث سنين خلق كثير وكثر بهم سوادالاسلام،قال القرطبي: فما مضت تلك السنون الاوالمسلمون قد جاؤا إلى،كمة فيعشرة الآف ففتحوها، والتسمية علىالاول،من باب الاستعارة التبعية كيفها قررت، وعلى الثاني من بابالمجاز المرسل سواء قلنا إنه في مثل ماذكر تبعي أم لاحيث سمى السبب باسم المسبب، و لامانع منأن يكون بينشيئين نوعانمن العلاقة فيكون استعمال أحدهمافىالآخر باعتبار كل نوعًا من الججاز فإفي المشفّرو الشفة الغليظة لانسان، واسناد الفتح المراد به الصلح الذي هو فعل رسول الله عَمَالِللَّهِ الله عز وجل مجاز من اسناد ماللقابل للفاعل الموجد ، وفي ذلك من تعظيم شأن الصلح والرسول عليه الصلاة والسلام مافيه، لايقال: قد تقرر في الكلام أن الافعال كلم تعالى فنسبة الصلح اليه سبحانه اسناد إلى ماهو له فلامجاز لأنا نقول:ماهولهعبارة عماكان الفعلحقه أن يسنداليه فىالعرف سواً. كان مخلوقاله تعالى أولغيره عز وجل كما صرح به السعد فى المطول وكيف لاولوكان كذلك لـكان اسناد جميع الإفعال|لى غيره تعالى مجازاً واليه تعالى حقيقة كالصلاة والصيام وغيرهما ،

وقال المحقق ويرزاجان : يمكن توجيه مافى الآية الكريمة على أنه استعارة مكنية أو على أن يراد خاق الصلح وإيجاده أو على أن يكون الحجاز في الهيئة التركيبية الموضوعة للاسناد إلى ماهو له فاستدمات في الاسناد إلى غيره أو على أن يكون من قبيل الاستعارة التمثيلية ، والاوجه الأربعة جارية فى كل ماكان من قبيل الججاز العقلي كأنبت الربيع البقل، وقد صرح القوم بالثلاثة الأول منها، وزعم بعض أن الصاح بما يسند اليه تعالى حقيقة فلايحتِّاج الىشى. منذلك وفيه ،افيه ، ويجوز أن يكونذلك إخبارًا عن جدل المشركين في الحديبية مغلوبينخا ئفين طألبين للصاح ويكون الفتح جازاءر ذلك واسنادهاليه تعالى حقيقة ،وقدخني كون ماكان في الحديبية فتحا على بعض الصحابة حتى بينه عليه الصلاة والسلام . أخرج البيهةي عن عروة قال: وأقبل رسولالله مَلْمُلِكُ من الحديبية راجعا فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والله ماهذا بفتح لقد صددنا عرب البيت وصد هدينا وعكمف رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم بالحديبية ورد رجلين من المسلمين خرجاً فبالغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك فقال: بئس الـكلام هذا بل هو أعظم الفتح لقد رضى المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألونكم القضية ويرغبون اليكم فى الامان وقد كرهوا منكم ما كرهوا، وقد أظفركم الله عليهم وردكم سألمين غانمين أجورين فهذا أعظم الفتح، أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولاتلُونَ على أحد وأنا أدعوكم في أخراً كم؟ أنسيتم يوم الاحزاب إذ جاءوكم من فوقـكم ومن أسفل مسكم وإذ زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون؛ قال المسلمون: صدق الله ورسوله هو أعظم الَّهْ تُوحِ والله يأنبي الله مَافـكرنا فيما ذكرت ولانت أعلم بالله وبالأمور منا ، وفائدة الخبر بالفتح على الوجهين بالنسبة إلىغيره عليه الصلاة والسلام لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم ذلك وكذا يعلم لازم الفائدة كذاقيل ه وحَمل الغيرعلى من لم يحضر الفتح من الصحابة وغيرهم لأنَّ الحاضرين علمو اذلك قبل النزول، وقيل: الحاضر انما علم وقوع الصلح أو كون المشركين بحيث طلبوه ولم يعلم كونه فتحا كما يشعر به الخبر، وإن سلم أنه علم ذلك لـكنه لم يعلم عظم شأنه على ما يشعر به إسناده إلى نون العظمة والاخبار به بذلك الاعتبار ﴿ وقال بعض المحققين ؛ لمل المقصود بالافادة كون ذلك للمغفرة وما عطف عليها فيجوز أن تـكون الفائدة بالنسبة اليه صلىالله تعالى عليه وسلم أيضا، وأقول:قدصرحوابأنه كـثيراماتوردالجملة الخبرية لأغراض أخرسوى افادة الحكم أو لازمه نحو (رب إنى وضعتها أنثى، رب إنى وهن العظم مني و لا يستوى القاعدون من المؤمنين) الآية إلىغيرذلك بمالايحصى فيجوز أن يكون الغرضمن إيرادها ههنا الامتنان دون إفادة الحكم أو لازمه ولا مجاز في ذلك و نحوه على ماأشار اليه العلامة عبد الحكيم السالـكوتي في حواشيه على المطول م

وصرح فى الرسالة الجندية بأن الهيئة التركيبية الحبرية فى نحو ذلك منقولة إلى الانشائية وأن المجاز فى الهيئة فقط لافى الإطراف ولافى المجموع وهو مجاز مفرد عند صاحب الرسالة والكلمة أعظم من اللفظ الحقيقى والحكمى، وبعضهم يقول هومجاز مركب ولاينحصرفى التمثيلية، وتحقيقه فى موضعه ه

والتأكيد بان للاعتناء لا لرد الانسكار وقيل لأن الحسكم لعظم شأنه مظنة للانكار, وقيل: لأن بعض السامعين منكر كون ما وقع فتحا، ويقال فى تكرير الحكم نحو ذلك, وقال مجاهد: المراد بالفتح فتح خيبروهى مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة الى جهة الشام، وكان خروج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما قال ابن اسحق ورجحه الحافظ ابن حجر فى بقية المحرم سنة سبع وأقام يحاصرها بضع عشره ليلة الى أن فتحها

ونقل عن مالك وجزم به ابن حزم أنه كان في آخرسنة ست، وجمع بأن من أطلق سنة ست بناه علىإن أبداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو شهر ربيع الاول،وقرِل الشيخُ أبي حامد في التعليقة:انغزوةُ خيبركانت سنة خمس وهم،وقول ابن سعد و ابنأ بي شيبة رواية عن أبي سعيد الخدري، انها كانت لثمان عشرة من روضان خطأ، ولعلالاصل كانت حنين فحرف ومع هذا يحتاج الى توجيه وقدفتحت علىأيدىأهل الحديبية لم يشر كهم أحد من المتخلفين عنها فالفتح على حقيقة واسناده اليه تعالى على حد ماسمعت فيها تقدم، والتأكيد بان وتكرير الحكم للاعتناء، والتعبير عن ذلك بالماضي مع انه لم يكن واقعا يوم النز ول بناء على ماروى عن المسور بن مخرمة من أن السورة نزلت من أولها الى آخرها بين مكه والمدينة من بأب مجاز المشارفة نحو من قتل قتيلا على المشهور أوالأول نحو (إني أراني اعصر خمراً)ولا يضر اختلافهما في الفعلية والاسمية) ، وفيه وجه آخر يعلم عما سيأتي ان شاء الله تعالى.و ذهب جماعة الى أنه فتح مكة و هو كما فى زاد المعاد الفتح الاعظم الذى أعز الله تعالى به دينه واستنقذ به بلده وطهر حرمه واستبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء ودخل الناس بعده في دين الله عز وجل أفواجاوأشرق وجهالدهرضياءوا بتهاجا، وكان سنة ثمان وفيرواية ونصف، وقدخرج رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم على ما أخرحه أحمد باسناد صحيح عنأ برسميدللياتينخلتا منشهر رمضان، وقتح مـكة لثلاث عشرة خات منه على ماروى عن الزهرى، وروى عن جماعة أنه كان الفتح في عشر بقيت من شهر رمضان وقيل غير ذلك، وكان معه صلى الله تعالى عليه وسلم من المسلمين عشرة آلاف وقيل : إثناعشر الفاً، والجمع عمر في مو كان الفته عند الشافعي صلحاً وهي رواية عن أحمد للتأمين في مر الظهران بمن دخل دار أبي سفيان فهو آن ومن دخل المسجد فهو آمن،ولعدم قسمة الدور بين الغانمين، وذهبالا كثر ون الى أنه عنوة للتصريب بالامر بالقتال ووقوعه من خالد بن الوليدوقوله، عليه الصلاة والسلام: «أحلت لى ساعة من نهار» ولا يسمى ذلك التأمين صلحا إلا إذا التزم من أشير اليه به الـكفع القتال، والاخبار الصحيحة ظاهرة في أن قريشًا لم ياتز وا،وترك القسمة لايستارم عدم العنوة فقد تفتح البلدة عنوة ويمن على أهلها وتترك لهم دورهم واقام عليه الصلاة والسلام بعد الفتح خمس عشرة ليلة فىرواية البخارى وسبع عشرة فى رواية أبى داود وثمان عشرة فيروايةالترمذي،وتسععشرةفي رواية بعض، وتمام الكلام فيكتب السير،واستظهر هذا القول ابو حيان وذكر انه المناسب لآخر السورة التي قبل لما قال سبحانه: (ها انتم هؤلاء تدعون) الآية فبين جلوعلا انه فتح لهم مكة وغنموا وحصل لهم اضعاف ما أنفقوا ولو بخلوا لضاع عليهم ذلك فلا يكون بخلهم الاعلى (نفسهم، وأيضاً لما قالسبحانه:(وأنتُم الاعلونواللهممكم) بين تعالى برهانه بفتح مكة فانهم كانواهم الاعلين،وأيضاً لما قال تعالى: زفلا تهنو اوتدعو االى السلم) كان ذلك في فتجمكة ظاهر احيث لم يلحقهم وهن و لادعوا الى الصلح بل أتى صنايدقريش مستأمنين مستسلمين وهذاظاهر بالنسبة الى القول بأن المرادبه فتح الحديبية ، وأماعلى القول بأن المراد به فتح خيبر فليس كذلك؛ ورجع بمضهم القول بأنه صلح الحديبية على القول بأنه فتح مكة بأن وعد فتح مكة يحي مصريحا فى هذه السورة السكريمة وذلك قوله تمالى: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحقُّ لندخلن المسجدًا لحرامًان شاءالله آمنين) الآية فلو حمل هذا الهتم عليه لـكان تأ كيداً بخلاف ما اذا حمل علىصلح الحديبية فانه يكون تأسيسا والتأسيس خير من التأكيد، ورجحه بعض على القول بأنه فتح خيبر بمثل هذاً لأن فتح خيبر مذكور فيما بعد أيضاً ، وللبحث في ذلك مجال، و ان والتكرير لما تقدم، وكنذا الاسناد الي ضمير العظمة بل هذا الفتح أولى بالاعتناء وتعظيم الشأن حتى قيل: ان اسناده اليه تعالى لكونه منالامور الغريبة العجيبة التى يخلقها الله تعالى على يد انبيائه عليهم السلام كالرمى بالحصى المشار اليه بقوله تعالى : (وما رميت إذرميت ولـكن الله رمى) وهذا خلاف ظاهر، والمشهوران فى الـكلام مجازاً عقلياً وفيه الاحتمالات السابقة &

وقال بمض المحققين بمكن أن يقال ؛ لعل الارادة ههذا معتبرة اما على سبيل الحذف أو على المجاز المرسل ﴾ في قوله تعالى :(إذا قمتم الىالصلاة) الآية ، وقوله تعالى : (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) عند أكثرالائمة، ومثل هذا التأويل قيل: مُطرِد في الافعال الاختيارية ، وزعم بعضهم أن الفتح مجاز عن تيسيره ، وذكر بعض الصدور في توجيه التأكيدبان ههنا أنه قد يجعل غير السائل بمنزلة السائل إذاقدم اليه مايلوحله بالخبر، وصرحوا أن الملوح لايازم أن يكون كلاما ، وقد ذكرغيرو احدمن المفسرين وغيرهم أنه عليه الصلاة والسلام وأى فى المنام أنه وأصحابه رضى الله تعالى عنهم دخلوا مكة آمنين فصار المقام مقامأن يتردد فى الفتح فالقى اليه عليه الصلاة والسلام الـكلام مر كداً يما يُلقَّى إلى السائل كذلك ، وجوز أن يكون لرد الانـكاربنا. على تحققه من المشركين فانهم كانوا يزعمون أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لايستولى على مسكة يمّا لم يستول عليهامن أراد الاستيلاء عليها قبله عليه الصلاة والسلام وهويًا ترى ، وذكر بمضاَّجلة القائلين بأن المرادبه فتح مكة أن الكلام وعد بفتحها فقيل إن الجملة حينتذ اخبار، وقيل: إنها انشاء، واستشكل بما صرح به الرضي من أن الجمل الانشائية منحصرة بالاستقراء في الطلبية والايقاعية والوعدليس شيئًا منهما أما الاول فظاهر، وأماالثاني فلاً ن مجرد قولك لا كرمنك مثلاً لا يقع به الاكرام ، وقال بعض الصدور أن كلامهم مضطرب في كون الوعد انشاء أو اخبارا ، ويمكن التوفيق بأن يقال: أصل الوءد انشاء لأنه اظهار أمر فى النفس يوجب سرور المخاطب وما يتعلق به الوعد وهو الموعود اخبار نظيره قول النحاة كأن لانشاء التشبيه مع أن مدخولهاجملة خبرية • وقال الخفاجي: هذاناشي.من عدم فهم المراد منه.فان قيل: المراد من لا كرمنك مثلاً اكرام في المستقبل فهو خبر بلا مرية ،و إن قيل: معناه العزم على اكرامه وتعجيل المسرة لهباعلامه فهو انشاء ،وأقول لايخفي أن الاخبار أصل للانشاء، وقد صرح بذلك العلامة التفتازاني في المطول وليست هيئة المركب دالة على أنه انشآء وليس فيه مايدل بمادته على ذلك فيمكن أن يقال. انه اخبار قصد به تعجيل المسرة وإن ذلك لايخرجه عن الاخبار نظير ماقيل في قوله تمالى: (رب إنى وضعتها أنثى)ونحوه فتدبر، والتعبير عن ذلك بالماضي لتحققه، وفيه من تسلية قلوب الاصحاب وتسليتهم حيث صاروا محزونين غاية الحزن من تأخير الفتح مافيه،وهذا التعبير منقبيل الاستعارة التبعية على ماحققه السيد السند في حواشي المطول حيث قال: اعلم أن التعبير عن المضارع بالماضي وعكسه يعد من باب الاستعارة بأن يشبه غير الحاصل بالحاصل في تحقق الوقوع ويشبه الماضي بالحاضر في كونه نصب العين واجب المشاهدة ثم يستعار لفظ أحدهما للآخر فعلى هذا تكون استعارة الفعل على قسمين. أحدهما أن يشبه الضرب الشديد مثلا بالقتل يستمار له اسمه ثم يشتق منه قتل بمعنى ضرب ضربا شديداً. والثاني أن يشبه الضرب المستقبل بالضرب في الماضي مثلا في تحقق الوقوع فيستعمل فيه ضرب فيكون المعنى المصدري أعنى الطرب موجوداً في كل واحد من المشبه والمشبه به لكنه قيد في كل منهما بقيد يُغاير الآخر فصح النشبيه لذلك ٥ وقال انحقق ميرزاجان يمكن توجيه الاستعارة ههنابوجه آخروهو أنيشبه الزمان المستقبل بالزمان الماضي ووجه الشبه أنه كما أن الثاني ظرف أمر محقق الوقوع كذلك الزمان الاول واللفظ الدال على الزمان الثاني وهو لفظ

الفعل الماضي من جهة الصيغة جعل دالا على الزمان المستقبل مستعملا فيه، ومن البين أن المصدر على حالهم يتغير معناه فسكانت الاستعارة في الصيغة والهيئة أولى لأنها الدلة على الزمان الماضي وبواسطتها كانت الاستعارة في الفعل كما كانت الاستعارة في الفعل بواسطة المصدر، والفرقأن هذه الاستعارة في الفعل بواسطة جوهره ومادته وفيها نحدفيه بواسطة صورته، لايقال: الدال على الزمان هو نفس اللفظ المشتق لاجزؤه لأنا نقول: يجرى هذا الاحتمال في الاستعارة التبعية المشهورة بأن يَقال: الدال على المدني الحدثي هو نفس اللفظ المشتق لاجزؤه لأن المصدر بصيغته غير متحقق في المشتق فان الضرب غير موجود في ضارب وضرب \* فانقلت: المصدر لفظ مستقل يمكن التعبير به عن معناه بخلاف الهيئة قات: الفظ الزمان الماضي أيضاً كذلك فلا فرق ولوسلم نقول في كل منهما: نستعير المعنى المطابقي للفظ الفعل بواسطة المعنى التضمني له، ولا يبعد أن يسمى مثل هذا استعارة تبعية، والامر في التسمية هين لااعتداد بشأنه، ولعلهم إنما جعلوا الاستعارة في مثل ذلك بواسطة المصدر واعتبروا التغاير الاعتباري ولم يعتبروا مااعتبرنا من تشبيه نفس الزمان بالزمان حتى تصير الاستعارة في الفعل تبعية بلا تكلف رعاية لطي النشر بقدر الامكاذوأيضا ف كونالصيغةوالهيئة جزأ للفظ تأمل، وأيضا الهيئة ليست جزأ مستقلا كالمصدر، وأيضا الهيئة ليست الفظاو الاستعارة قسم للفظ، ولعل القوم لهذه كلها أو بعضهالم يلتفتو االيه انتهى، وفيه بحث، وللفاضل ميرصدر الدين رسالة في هذه الآية الكريمة تعرض فيها للمحقق فيهذا المقام، وتعقبها الفاضل يوسف القرباغي برسالة أطال الكلام فيها وجرح وعدل وذكر عدة احتمالات في الاستعارة التبعية، ومال الى أن الهيئة لفظ محتجاً بما نقله منشرح المختصر المصدى و من شرح الشرح للعلامة التفتاز اني وأيده بنقول أخر فلير اجع ذلك فانه وإن كان في بمضه نظر لا يخلو عن فائدة • والذي يترجع عندي أن الهيئة ليست بلفظ لكنها في حكمه وأنه قد يتصرف فيها بالتجوز كما في الحبر اذا استعمل في الانشاء و أن الججاز المرسل يكون تبعيا بناء على ماذكروه في وجه التبعية في الاستعارة ، وقول الصدر في الفرق: ان العلاقة في الاستعارة ملحوظة حين الاطلاق فانهم صرحوا بأن اسم المشبه به لا يطلق على المشبه إلا بعد دخوله في جنس المشبه به بخلاف المرسل فان العلاقة باعثة للانتقال وليست ملحوظة حين الاستعال فلا ضرورة في القول بالتبعية فيه ان تم لايجدي نفعاً فافهم، وزعم بعضهم أن التعبير بالماضي ههنا على حقيقته بناء على أن الفتح مجاز عن تيسيره وتسهيله وهو بمالا يتوقف على حصولاالفتح ووقوعه ليكون مستقبلابالنسبة الى زمن النزول مثله ألا ترى أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه تعالى بقوله: (يسرلى أمرى) ان يسهلأمره وهو خلافته فيأرضه ومايصحبها، وأجيب اليه في موقف السؤ البقوله تعالى: (قداوتيت سؤلك ياموسي) ولم يباشر بعدشيئا، وحمله على الوعد بايتاء السؤال خلاف الظاهر ، وأنت تعلمأن ماذهباليه الجمهوراظهر وأبلغ ، وفي مجئ المستقبل بصيغة الماضي لتنزيله منزلة المحقق من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر مالايخني كما في الكشاف ، وذلك على ماقيل لآنه يدل على أن الازمنة كلها عنده تعالى على السواء وان منتظره كمحقق غيره وأنه سبحانه إذا أراد أمرا تحقق لامحالة وأنه لجلالة شأنه إذا أخبر عن حادث فهو كالـكائن لما عنده من أسبابه القريبة والبعيدة ، وقيل غير ذلك . واستشكل أمر المضى فى كلامه تعالى بناء على ثبوت المكلام النفسي الازلى للزوم الكذب لأن صدق المكلام يستدعي سبقوقوع النسبة ولايتصورالسبق على الازل، وأجيب بأن كلامه تعالىالنفسي الازلى لا يتصف بالماضي وغيره لعدم الزمان. وتعقب بأن تحقق

هذا مع القول بأن الازلى مدلول اللفظي عسير جدا ، وكذا القول بأن المتصف بالمضيوغيره إنما هو اللفظ الحادثُ دون المعنى القديم . وأجاب بعضهم بأن العسر لوكان دلالة اللفظىعليه دلالة الموضوع على الموضوع له وليس كذلك عندهم بل هي دلالة الاثر على المؤثر ، ولايلزم من اعتبار شي. في الاثر اعتباره في المؤثر ي ولايخنى أن كون الدلالة دلالة الاثر على المؤثر خلاف الظاهر ، وقال ابن الصدر في ذلك : إن اشتمال الـكلام اللفظي على المضي والحضور والاستقبال إنما هو بالنظر إلى زمان المخاطب لاإلى زمان المتكلم يم إذا أرسلت زيداً إلى عمرو تكتب في مكتوبك اليه إنى أرسلت اليك زيداً مع أنه حين ما تكتبه لم يتحقق الارسال فتلاحظ حال المخاطب، وكاتقدر في نفسك مخاطباً وتقول: لم تفعل الآن كذا وكان قبل ذلك كذا، ولاشك أن هذا المضىوالحضور والاستقبال بالنسبة إلى زمان الوجود المقدر لهذا المخاطب لابالنسبة إلى زمان المتكلم بالكلام النفسي المكونه متوجها لمخاطب مقدر لايلاحظ فيه الاأزمنة المخاطبين المقدرين ، ومااعتبره أتمةاأمربية من حكاية الحال الماضية واعتبار المضى والحصور والاستقبال في الجملة الحالية بالقياس إلى زمان الفعل لازمان التكلم قريب منه جدا انتهى ، وللمحقق مير زاجان كلام في هذا المقام يطلب من حواشيه على الشرح العضدي \* وقيل: المراد بالفتح فتح الروم على اضافة المصدر إلى الفاعل فانهم غلبوا على الفرس في عام النزول، وكونه فتحا له عليه الصلاة والسلام لآنه أخبر عن الغيب فتحقق ما أخبر به في ذلك العام ولانه تفاءل به لغلبة أهل الـكمتاب المؤمنين وفى ذلك من ظهور أمره صلى الله تعالى عليه وسلم ماهو بمنزلة الفتح ، قيل : فغي الفتح استعارة لتشبيه ظهوره صلى الله تعالى عليه وسلم بالفتح ، وقيل : لاتجوز فيه و إنما التجوز فى تعلقه به عليه الصلاة والسلام ، وقيل: لاتجوز أصلا والمعنى فتحناعلى الروم لاجلك . وأنت تعلم ان حمل الفتح على ماذكره في نفسه بعيدجدا ، وأورد عليه أنفتح الروم لم يكن مسببا على الجهاد ونحوه فلا يصح ماذكروه في توجيه التعليل الآتي ، وعن قتادة ان ( فتحنا ) من الفتاحة بالضم وهي الحـكومة أي اناتضينالك على أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابك من قابل لتطوفوا بالبيت وهو بعيد أيضا ، وقيل : المراد به فتح الله تعالى له صلىالله تعالى عليه وسلم بالاسلام والنبوة والدعوة بالحجة والسيف ؛ وقريب منه مانقله الراغب من أنه فتحه عزوجل له عليه الصلاة والسلام بالعلوم والهدايات التي هي ذريعة إلىالثواب والمقاماتالمحمودة ، وأمره فيالبعد كما سبق ، وأياماكان فحذف المفعولُ للقصد إلى نفس الفعل و الايذان بأن مناط التبشير نفس الفتح الصادر عنه سبحانه لاخصوصية المفتوح، و تقديم ( لك ) على المفعول المطلق أعنى قوله تعالى : ﴿ فَتُحَّا مُبِينًا ١ ﴾ مع أنَّ الاصل تقديمه على سائر المفاعيل يًا صرح به العلامة التفتازاني للاهتمام بكون ذلك لنفعه عليه الصلاة والسلام، وقيل: لأنه مدار الفائدة، و( مبين ) مر أبان بمعنى بان اللازم أى فتحابينا ظاهر الاءر مكشوف الحال أوفارقا بيزالحق والباطل ه ﴿ لَيْهُفُرَ لَكَ أَللُّهُ ﴾ مذهب الاشاعرة القائلين بان أفعاله تعالى لا تعلل بالاغراض أن مثل هذه اللام للماقبة أولتشَّبيه مدخولها بألعلة الغائية في ترتبه علىمتعلقها وترتب المغفرة علىالفتح من حيث أن فيه سعيا منه وللمُللَّة في أعلاء كلمة الله تعالى بمكابدة مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب؛ والسلف كما قال ابن القيم وغيره يقولون بتعليل أفعاله عزوجل ، وفي شرح المقاصد للعلامة التفتار اني أن من بعض أدلتهمـ أي الاشاعرة ـ ومن وافقهم على هذا المطلب يفهمأنهم أرادوا عمومالسلب ومن بعضهاأنهم أرادوا سلب العموم ، ثم قال: الحقأن بعض (م - ۱۲ – ج - ۲۶ – تفسیر روح المعانی )

أفعاله تعالى معلل بالحـكم والمصالح وذلك ظاهر والنصوص شاهدة به ، وأما تعميم ذلك بأنه لايخلو فعل من أفعاله سبحانه منغرض فحل بحث، وذكر الاصفهاني فيشرحالطوالع في هذه المسئلةخلافا للمعتزلة وأكثر الفقها. ، وأنا أقول: بماذهب اليه السلف لوجو دالتعليل فيما يزيد على عشرة آلاف آيةوحديثوالتزام أويل جميعها خروج عن الانصاف، ومايذكره الحاضرون من الآدلة يدفع بأدنى تأمل كما لايخني علىمن طالع كتب السلفيين عليهم الرحمة . وفي الـكشاف لم يجعل الفتح علة للمغفرة لكن لاجتماع ماعدد من الامور الاربعة وهي المغفرة واتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز كأنه قيل : يسرنا لك فتح •كمةونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عز الدارين واغراض العاجل والآجل، وحاصله كما قال العلامة انالفتحلم يجعل علة لـكل من المتماطفات بعد اللام أعنى المغفرةواتمام النعمة والهداية والنصر بل لاجتماعها، ويكنى فدذلك أن يكون له دخل في حصول البعض كاتمام النعمة والنصر العزيز ، وتحقيقه كما قال ان العطف على المجرور باللام قد يكون للاشتراك في متعلق اللام مثل جئتك لأفوز بلقياك وأحوز عطاياك ويكون بمنزلة تكرير اللام وعطف جار وبجرور على جار ومجرور، وقد يكون للاشتراك في معنى اللام كجئتك لتستقر في مقامكو تفيضعلي من انعامك أي لاجتماع الامرين ، ويكون من قبيل جاءني غلام زيد وعمرو أي الغلامالذي لهما . واستظهر دفءا لتوهم أنه إذا كان المقصود البعض فذكر الباقى لغر أن يقال : لايخلوكل منهما أن يكون ، قصودا بالذات وهوظاهرأوالمقصود البعض وحيائذ فذكرغيره إمالتوقفه عليه أولشدةارتباطه به أوترتبه عليه فيذكر للاشعار بأنهماكشئ واحد كقوله تعالى : ( أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ) وقولك : أعددت الخشب ليميل الحائط فادعمه ولازمت غريمي لاسترفى حقى وأخليه . وظاهر كلام الريخشري أن المقصود فيمانحن فيه تعليل الهيئة الاجتماعية فحسب فتأمل لتعرف أنه من أي الاقسام هو . واعلم أنالمشهور كون العلة مادخلته اللام لاما تعلقت به كاهو ظاهر عبارة الكشاف، لكن حقق أنها إذا دخلت على الغاية صمرأن يقال ؛ ان ما بعدها علة ويراد بحسب التعقل وأن يقال: •اتعلقت به علة ويراد بحسبالوجود فلا تغفل وزعمصاحب الغنيان أن اللام ههنا هي لام القسم وكسرت وحذف النون من الفعل تشبيها بلام كي . ورد بأن لام القسم لاتكسر ولاينصب بها فانه لم يسمع والله ليقوم زيدعلىمعنىليقومن زيد، وانتصر له بأنالكسرقدعلل بتشبيهها بلام كي ه وأما النصب فله أن يقول فيه : بأنه ليس نصبا وإنما هو الحركة التي تـكمون مع وجود النون بقيت بعد حذفها دلالة على الحذف. وأنت تعلمأنه لايجدى نفعا مع عدم السماع ، هذا والالتفات إلى اسم الذات المستتبع لجميع الصفات قيل ؛ للاشعار بأن عل واحد بما انتظم في سلك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه عز وجل من حيثية غير حيثية الآخر وترتبة على صفة من صفاته جل شانه م

وقال الصدر لا يبعد أن يقال: ان التعبير عنه تعالى فى مقام المغفرة بالاسم الجليل المشعر بصفات الجمال والجلال يشعر بسبق مغفرته تعالى على عذابه ، وفى البحر لما كان الغفران وما بعده يشترك في إطلاقه الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره لقوله تعالى: (ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) وقوله سبحانه: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى) وقوله تعالى: (يا بنى اسرائيل اذكروانعمتى التى أنعمت عليكم) وقوله عز وجل: (يهدى من يشاء) وقوله تبارك وتعالى: (انهم لهم المنصورون) وكان الفتح محتصا بالرسول صلى وجل: (يهدى من يشاء) وقوله تمالى الى نون العظمة تفخيا لشأنه وأسند تلك الاشياء الى الاسم الظاهروضميره

وهو كما ترى و إن قاله الامام أيضا ، واقول بيمكن أن يكون في إسناد المغفرة اليه تعالى بالاسم الاعظم بعد أسناد الفتح اليه تعالى بنون العظمة ايماء الى ان المغفرة بما يتولاها سبحانه بذاته وأن الفتح بما يتولاه جل شأنه بالوسائط ، وقد صرح بعضهم بأن عادة العظماء ان يعبروا عن انفسهم بصيغة المتكلم مع الغير لأن ما يصدر عنهم في الاكثر باستخدام توابعهم ، ولا يعترض بان النصر كالفتح وقد أسند الى الاسم الجليل لما لايخني عليك ، وتقديم (لك) على المفعول الصريح أعنى قوله تعالى : ﴿ مَاتَّقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخُّرُ ﴾ لما مرغير مرة ، و (ما) للعموم والمتقدم والمتأخر للاحاطة كـناية عن الـكل ، والمراد بالذنب مافرطمنخلاف الاولى بالنسبة الى مقامه عليه الصلاة والسلام فهو من قبيل حسنات الابرار سيات المقربين، وقديقال المرادماهو ذنب في نظر هاالحالى صلى الله تعالى عليه وسلم و ان لم يكن ذنبا و لا خلاف الاولى عنده تعالى كما ير مزالى ذلك الاضافة ه وقال الصدر : يمكن أن يكون قوله تعالى : (ليغفر) النح كناية عن عدم المؤاخذة أو من باب الاستعارة التمثيلية منغير تحقق معانى المفردات واخرج ابن المنذرعن عامر . وأبي جعفر انهماقالا ما تقدم في الجاهلية وما تأخر في الاسلام، وقيل ما تقدم من حديث مارية و ما تأخر من امرأة زيدوليس بشيء معان العكس أولي لأن حديث امرأة زيد متقدم .وفىالآيةمعماعهدمنحالمصلى الله تعالى عليه وسلم من كـ ثرة العبادة ما يدل على شرف مقامه الى حيث لا تحيط به عبارة، وقدصحاله صلى الله تعالى عليه و سلم لما نزلت صام و صلى حتى انتفخت قدماه و تعبد حتى صار كالشن البالى فقيل له: اتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ماتقدم منذنبك اوما تأخر ؛ فقال عليه الصلاة والسلام :أفلا أكون عبدا شكوراً ﴿ وَ يُتِمَّ نُعْمَتُهُ عَلَيْكَ ﴾ باعلاء الدين وانتشاره في البلاد وغير ذلك مماأ فاضه تعالى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم من النعم الدينية والدنيوية ﴿ وَيَهُديكَ صَرَاطاً مُسْتَقَيماً ٢ ﴾ في تبليغ الرسالة واقامة الحدود، قيل: ان اصل الاستقامة وإن كان حاصلا قبل الفتح لكرب حصل بعد ذلك من اتضاح سبل الحق واستقامة مناهجه مالم يكن حاصلا قبل ﴿ وَيَنْصُرَكَ اللهُ ﴾ اظهار الاسم الجليل معالنصر قيل الـ كمونه خاتمة العلل أو الغايات و لاظهار كمال العناية بشانه كما يعرب عنه اردافه بقوله تعالى: ﴿ نَصْرًا عَزيزًا ٢ ﴾ وقال الصدر: أظهر الاسم في الصدر وهنا لأن المغفرة تتملق بالآخرة والنصر يتعلق بالدنيأ فكانه أشيرباسناد المغفرة والنصر الى صريح اسمه تعالى الى ان الله عز وجل هو الذي يتولى امرك في الدنيا والآخرة ، وقال الامام : أظهرت الجلالة هنا أشارة الى أن النصر لا يكون الا من عند الله تعالى كاقال تعالى: ﴿ وَمَا النَّصِرُ الْأُمْنُ عَنْدُ اللَّهُ ﴾ وذلك لأن النصر بالصبر والصبر بالله قال تعالى : (وماصبرك إلا بالله ) لأنه سكون القلب واطمئنانه وذلك بذكر الله (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) والعزيز بحسب الظاهر هو المنصور ، وحيث وصف به النصر فهو أما للنسبة وإنكان المعروف فيها فاعلا كلا بن وفعالا كبزاز أي نصرا فيه عز ومنعة ، أو فيه تجوز في الاسناد من باب وصف المصدر بصيغة المفعول وهو المنصور هنا نحو ( عذاب اليم ) في قول لا الفاعل وهو الناصر لما قيل من عدم مناسبته للمقام وقلة فائدته اذ الـكلام في شأن المخاطب المنصور، لاالمتكلم الناصروفيه شي، وقيل: الـكلام بتقدير مضاف أى عزيز صاحبه وهو المنصور وفيه تـكلف الحذف والايصال.

وقد يقال بيحتاج إلى شئما ذكر إذلامانع من وصف النصر بالعزيز على ماهو الظاهر بنا. على أحد معانى الذرة

وهر قلة الوجود وصورة المنال ، والمعنى ينصرك الله نصرا يقل وجود مثله ويصعب مناله ، وقد قال الراغب بهذا فى قوله تعالى: (وإنه لكتاب عزيز) ورأيت ذلك للصدر بعد أن كتبته من الصدر فتأمل ولا تكرذا عجز ه (هُو الذّي أَنْزَلَ السّكينة في قُلُوب المُوْمنين ) بيان لما أفاض سبحايه عليهم من مبادى الفتح ، والمراد بالسكينة الطمأنينة والثبات من السكون أى أنزلها في قلوبهم بسبب الصاح والامن إظهارا لفضله تعالى عليهم بتيسير الامن بعد الخوف، والمراد بانزالها خلقها و إيجادها، وفي التعبير عن ذلك بالانزال إيماء إلى علو شأنهاه وقال الراغب: انزال الله تعالى نعمته على عبد اعطاؤه تعالى إياها وذلك اما بانزال الشئ نفسه كازال القرآن أو بانزال أسبابه والهداية اليه كانزال الحديد وتحوه ، وقيل : (أنزل) من نزل في مكان كذا حط رحله فيه وأنزله غيره ، فالمهنى حط السكينة في قلوبهم فكان قلوبهم منزلا لها وه أوى ، وقيل: السكينة ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه كما روى أن عليا رضى الله تعالى عنه و كرم وجهه قال : إن السكينة لتنطق على لسان عمر ، وأم الانزال عليه ظاهر جدا ه

وأخرج ابن جرير . والبيهقي في الدلائل . وغيرهما عن ابن عباس أنه قال : السكينة هي الرحمة،وقيل: هي العقل ويقال له سكينة إذا سكن عرب الميل إلى الشهوات وعن الرعب ، وقيل : هي الوقار والعظمة لله تعالى ولرسوله صلىالله تعالى عليه وسلم ، وقيل : هي من سكن إلى كذا مال اليه أي أنزل في قلوبهم السكون والميل إلى ماجاً. به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من الشرائع، وأرجح التفاسير هنا على ماقال الخفاجي : الأول، وماذكره بعضهم من أن السكينة شئ له رأس كرأس الهرة فماأراه قولا يصح ﴿ لَيَرْدَادُو الْمِمَانَامُ عَلَيْهُمْ ﴾ أى يقينامع يقينهم برسوخ العقيدة واطمئنان النفوس عليها علىأنالايمان لماثبت فَىالازمنة نزل تجددأزمانه منزلة تجدده وازدياده فاستمير لهذلك ورشح بكلمة مع، وقيل ازدياد الايمان باز ديادما يؤمن به، وروى عن ان عباس رضي الله تعالى عنهما أن أول ماأتاهم به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التوحيد ثم الصلاة والزكاة ثم الحج والجهاد فازدادوا إيمانا مع إيمانهم، ومن قال: الاعمال من الايمان قال بأنه نفسه أي الايمان المركب من ذلك وغيره يزيد وينقص ولم يحتج في الآية إلى تأويل بل جعلها دليلا له، وتفصيل الكلام في هذا المقام أنه ذهب جمهور الأشاعرة والقلانسي والفقهاء والمحدثون والمعتزلة إلى أن الايمان يزيد وينقص ونقل ذلك عنالشا فعي ومالك، وقالالبخارى: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الايمان قول وعمل و يزيد و ينقص ، واحتجوا على ذلك بالعقل والنقل، أما الأولفلا نه لولم تتفاوت حقيقة الايمان لكان إيمان آحاد الامة المنهمكين في الفسق والمعاصي مساويا لايمان الانبياء عليهم السلام مثلا واللازمباطلفكذا الملزوم، وأما الثاني فلكثرة النصوص في هذا المعنى، منها الآية المذكورة، ومنها ماروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قلنا: يأرسول الله ان الايمان يزيد وينقص قال: نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة و ينقص حتى يدخل صاحبه النار ، ومنها ماروى عن عمر. وجابر رضىالله تعالى عنهمامرفوعا ولو وزن إيمان أبي بكر بايمان هذه الأمة لرجح به » واعترض بأن عدم قبول الايمان الزيادة والنقص على تقدير كون الطاعات داخلة في مسياه أولى وأحق من عدم قبوله ذلك اذا كان مسياه التصديق وحده ، أماأو لافلا نه لامر تبة فوقكل الاعمال لتكون زيادة ولاايمان دونه ليكون نقصاء وأماثانها فلان أحدالا يستكمل

الايمان حينئذ والزيادة على ما لم يكمل بعد محال. وأجيب بأنهذا انما يتوجه على المعتزلة والخوارج القائلين بانتفاء الايمان بانتفاء شي. من الاعمال، والجماعة انما يقولون: انها شرط كالفالايمان فلا يلزم عند الانتفاءالا انتفاء الـكمال وهو غير قادح في أصل الايمان ه

وقال النووى وجماعة محققون من علماء السكلام: ان الايمان بمعنى التصديق القابى يزيد وينقص أيضا بكثرة النظر ووضوح الآدلة وعدم ذلك، ولهذاكان ايمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه، ويؤيده أن كل واحد يعلم أن ما فى قابه يتفاصل حتى يكون فى بعض الآحيان أعظم بقينا والحلاصامنه فى بعضها فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين و كثر تها. واعترض بأنه متى قبل ذلك كان شكاه ودفع بأن مرا تباليقين متفاو تة الى علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين مع أنها لاشك معها ومن وافق النووى على ما جزم به السعد فى القسم الثانى من تهذيبه، وقال جماعة من العلماء أعظمهم الاهام أبو حنيفة و تبعه أصحابه وكثير من المتكلمين الايمان لايزيد ولاينقص، واختاره امام الحردين، واحتجوا بأنه اسم للتصديق البالغ حدالجزم والاذعان وهذا لا يتمور فيه زيادة ولا نقصان عالمصدق اذا ضم اليه الطاعات أوار تكب المعاصى فتصديقه بحاله لم يتغير أصلا وإنما يتفاوت اذاكان اسها للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة. وأجابوا عما تمسك به الأولون بوجوه، منها ما أشر نا اليه أو لا من أن الزيادة بحسب الدوام والثبات وكثرة الزمان و الأوقات وايضاحه ماقاله امام الحرمين: والتصديق عرض لا يبقى بشخصه بل بتجدد أمث اله فتقع للنبي عليه الصلاة والسلام متوالية ولغيره على الفترات فثبتت لذبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعداد من الايمان لايثبت لغيره إلا بعضها فيكون ايمانه صلى الفترات فثبتت لذبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعداد من الايمان لايثبت لغيره إلا بعضها فيكون ايمانه صلى الفترات فثبتت لذبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعداد من الايمان لايثبت لغيره إلا بعضها فيكون ايمانه صلى الله تعالى عليه وسلم أعداد من الايمان لايثبت لغيره إلا بعضها فيكون ايمانه صلى الله تعالى عليه وسلم أعداد المن قبل الانزاع فيهاه

واعترض بأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون زيادة فيه كسواد الجسم، و دفع بان المر اد زيادة أعداد حصلت و عدم البقاء لاينافى ذلك ، و منها ما أشرنا اليه ثانيا منان المراد الزيادة بحسب زيادة ما يؤمربه، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين آمنو اأولا بما آمنو ابه وكانت الشريعة لم تتم كانت الاحكام تنزل شيئاً فشيئاً فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد منها ولا شك فى تفاوت ايمان الناس بملاحظة التفاصيل كثرة وقلة ولا يختص ذلك بعصره صلى الله تعالى عايه وسلم لامكان الاطلاع على التفاصيل فى غيره من العصور أيضاً، وهنها أن المراد زيادة ثمرته واشراق نوره فى القلب فان نور الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى، قيل: وهذا إيما يحتاج اليه بعد اقامة قاطع على امتناع قبول التصديق الزيادة والنقص وحمل وهو يزيدوينقص واعتقاد القاء الظواهر على حالها ، وقال الخطافى: الايمان قول وهو لا يزيد ولا ينقص وعمل وهو يزيدوينقص واعتقاد ودفع بان مراده ان الاعتقاد باعتبار اول مراتبه يزيد و لا ينقص لا أن الاعتقاد مطلقا كذلك، وذهب جماعة ودفع بان مراده ان الاعتقاد باعتبار اول مراتبه يزيد و لا ينقص لا أن الاعتقاد مطلقا كذلك، وذهب جماعة منهم الامام الرازى. وامام الحرمين الى أن الخلاف لفظى وذلك بحمل قول النفى على أصل الايمان وهو التصديق فلا يزيد و لا ينقص وحمل قرل الاثبات على مابه كماله وهو الاعمال فيكون الخلاف فى هذه المسألة فرع وقال بعض المحققين: ان الزيادة و النقص من خواص الـكم والتصديق قسم من العلم ولم يقل أحد بانه وقال بعض المحققين: ان الزيادة و النقص من خواص الـكم والتصديق قسم من العلم ولم يقل أحد بانه

من مقولة الكم وإنما قيل هو كيف أو انفعال أو اضافة وتعلق بين العالم والمعلوم اوصفة ذات اضافة بوالاشهر أنه كيف فمتى صح ذلك وقلنا بمغايرة الشدة والضعف للزيادة والنقص فلا بأس بحملهما في النصوص وغيرها على الشدة والضعف وذلك بجاز مشهور ، وانكار اتصاف الايمان بهما يكاديلحق بالمكابرة فتأمل بوذكر بعضهم هنا أن الايمان الذي هو مدخول مع هو الايمان الفطرى والايمان المذكور قبله الايمان الاستدلالي فكأنه قيل: ليزدادوا إيمانا استدلاليا مع إيمانهم الفطرى، وفيه من الخفاء مافيه ﴿ وَلَلهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ يدبر أمرها كيفما يريد فيسلط بعضها على بعض تارة ويوقع سبحانه بينها السلم أخرى حسبا تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح، ومن قضية ذلك ماوقع في الحديبية ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَيمًا ﴾ مبالغا في العلم بجميع الامور على الخمياً على تقديره وقدبيره عز وجل ه

وقوله سبحانه ﴿ لَيُدُخلَ الْمُؤُمْنِينَ وَالْمُؤْمُنَاتَ جَنَّاتَ تَجُرَّى مَنْ تَحْتَهَا الْآنْهَارُ خَالدِينَ فَيهَا ﴾ متعلق بما يد ما هذاذ كرمن كونجنود السموات والارض له جل شاهمن معنى التصرف والتدبير، وقد صرح بعض الافاضل بانه كناية عنه أى دبر سبحانه ما دبر من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة الله تعالى فى ذلك ويشكر وهافيد خلهم الحجنة فالعلة فى الحقيقة معرفة النعمة وشكرها لكنها لما كانت سببا لدخول الجنة أقيم المسبب مقام السبب وقيل: متعلق بفتحنا، وقيل: بانزل، وتعلقه بذلك مع تعلق اللام الاخرى به مبى على تعلق الاوليه، طلقاوالثانى مقيداً و تنزيل تغاير الوصفين منزلة تغاير الذاتين و الا فلا يتعلق بعامل واحد حرفا جر بمعنى واحد من غير اتباع ، وقيل: متعلق بينصرك، وقيل: بيزداد، وقيل: بجميع ماذكر إما على التنازع والتقدير أو بتقدير ما يشمل ذلك كفيل سبحانه ما ذكر ليدخل النخ وقيل: هو بدل الاشتمال فانادخال المؤمنين و المؤمنات الجنة وكذا ما عظم عليه مستلزم لزيادة الايمان و بدل الاشتمال يعتمد على ملابسة ما بين المبدل والمبدل منه بحيث يشمر أحدهما بالآخر غير السكلية والبعضية ، ولعل الاظهر الوجه الاول، وضم المؤمنات همنا الحالم بالذي مورد لا كور لا جهاد والفتح على ايديهم، وكذا فى كلموضع يوهم الاختصاص دفعا لتو ما المناه على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تاخر فى مرجعه من الحديبية فقال: لقد أزلت على آية هي أحب الى مما على الارض ثم قرأها عليهم فقالوا: هنيثا مريئا يارسول الله قد بين الله تعالى الن ماذا يفعل بنافز لت ليدخل المؤمنين والمؤمنات حتى باخ فوزاً عظيما » ه

﴿ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّمَا تَهُمْ ﴾ أى يغطيها ولا يظهرها، والمراد يمحوها سبحانه ولا يؤاخذهم بها، وتقديم الادخال في الذكر على التكفير مع ان الترتيب في الوجود على العكس للمسارعة الى بيان ما هو المطلوب إلا على كذا قال غير واحد، ويجوز عندىأن يكون التكفير في الجنة علىأن المعنى يدخلهم الجنة و يغطى سياتهم ويسترها عنهم فلا تمر لهم ببالولايذ كرونها أصلالله يخجلوا فيتكدر صفو عيشهم، وقد مرمثل ذلك، و و كَانَ ذَلك ﴾ أى ماذكر من الادخال والتكفير ﴿ عنْدَ الله فَوْزاً عَظياً ٥ ﴾ لا يقادر قدره الانهمنتهى ماتمتد اليه أعناق الهمم من جلب نفع ودفع ضر، و (عند الله) حالهن (فوزا) الان صفة النكرة اذا قدمت عليها

أعربت حالاً، وكرنه بجوزفيه الحالية إذا تأخر عن (عظيماً) لاضير فيه كما توهم أىكائنا عند الله تعالى أى فعله سبحانه وقضائه جل شأنه، والجملة اعتراض مقرر لما قبله، وقوله تعالى:

﴿ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفَقِينَ وَالْمُنْفَقَاتَ وَالْمُشْرِكَينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ﴾ عطف على يدخل أى وليعذب المنافقين الحلفيظهم منذلك، وهوظاهر على جميع الاوجه السابقة في(ليدخل) حتى وجه البدلية فان بدلالاشتهال تصححه الملابسة كمامر، وازدياد الايمان على ماذكرنا في تفسيره بما يغيظهم بلا ريب، وقيل: انه على هذا الوجه يكون عطفًا على المبدل منه، و تقديم المنافقين على المشركين لانهمأ كثر ضرر اعلى المسلمين فكان في تقديم تعذيبهم تعجيل المسرة • ﴿ الطَّا ۚ أَـٰ بِنَ بِاللَّهِ ظُنَّ السُّوْءَ ﴾ أي ظن الإمر الفاسد المذموم وهو أنه عز وجل لا ينصر رسوله ﷺ والمؤمنين ، وقيل : المراد به مايهم ذلك و سائر ظنونهم الفاسدة من الشرك أوغيره ﴿ عَلَيْهُمْ دَأَثُرَةُ السُّومُ ﴾ أىما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم ، وقرأ ابن كثير وأبو عمر و(داثرة السوء) بالضم، والفرق بينه وبين(السوء) بالفتح على ما في الصحاح أن المفتوح مصدر والمضموم اسم مصدر بمعنى المساءة ه وقال غير واحد: همالغتان بمعنى كالـكره والكره عند الكسائى وكلاهما فىالاصل مصدرغير ان المفتوح غلب فى أن يضافاليه مايراد ذمه والمضموم جرى مجرى الشر، ولماكانت الدائرة هنا محمودة وأضيفت إلى الممتوح في قراءة الاكثر تعين على هذا أن يقال: إن ذاك على تأويل انها مذمومة بالنسبة إلى من دارت عليه من المنافقين والمشركين واستعلمها فى المـكروه أكثر وهي مصدر بزنة اسم الفاعل أواسم فاعل، واضافتها علىماقال الطيبي من اضافة الموصوف إلى الصفة للبيان على المبالغة ، و في الكشف الاضافة بمعنى من على نحودا أرة ذهب فندبر والكلام إما اخبار عن وقوع السوء بهم أو دعاء عليهم ، وقوله تمالى: ﴿ وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَعْنَهُمْ ۖ وَأَعْدَلُهُمْ جَهُمْ ﴾ عطف على ذلك ، وكان الظاهر فلعنهم فأعد بالما. في الموضعين لكنه عدل عنه للاشارة إلى أن كلا من الامرين مستَقل في الوعيد به من غير اعتبار السببية فيه ﴿ وَسُآءَتْ مَصيرًا ٦ ﴾ جهنم ﴿ وَلَلَّهُ جُنُودُ السَّمَوَات وَالْأَرْضِ ذكر سابقا علىأنالمراد أنه عز وجلالمدبر لامر المخلوقات بمقتضى حكمته فلذلك ذيل بقوله تعالى: (عليماحكيما) وههنا أريد به التهديدبأنهم فى قبضة قدرة المنتقم ولذاذيل بقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزَيزًا حَكَيماً ٧ ﴾ فلا تكرار كاقال الشهاب، وقيل: إن الجنودجنود رحمة وجنودعذاب، والمراد به هناالثاني كما ينبي معنه التعرض لوصف العزة ه ﴿ اللَّا أَرْسَلْنَكَ شَهْدًا ﴾ أى على امتك لقوله تعالى: (ويكون الرسول عليكم شهيدا) وأخرج عبد بن حميد. وابن جرير . عن قتادة شاهدا على امتك وشاهدا على الانبياء عليهمالسلامأنهم.قدْبلغوا ﴿ وَمُبَشِّراً ﴾ بالثواب على الطاعة ﴿ وَنَذيرًا ٨ ﴾ بالعذابعلىالمعصية ﴿ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُه ﴾ الخطابلانبي وَلِيَالِيْنِي وأمته كقوله سبحانه: (ياأيهاالنبي إذا طلقتم النساء) وهو من إب التّغليب غلب فيه المخاطب على الغيب فيفيد أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب بالايمان برسالته ولا كلمة وهوكذلك ، وقال الواحدى: الخطاب في(ارسلناك) للنبي مَنْظِيَّةٌ وف (التؤمنوا) لامته فعلى هذا إن كان اللام للتعليل يكون المعلل محذوفا أى لتؤمنوا بالله وكيت وكيت فعلُّ ذلك الارسال أوللامر على طريقة (فبذلك فلتفرحوا) علىقراءة التا. الفوقانية فقيل هوعلىمعنى قل لهم: لتؤمنوا الح ، وقيل: هو للامة على أن خطا به مُتَلِيِّنيِّ منزل منزلة خطا بهم فهو عينه ادعاء، واللام متعلقة بأرسلنا ،ولا يعترض

عليه بما قرره الرضى وغيره من أنه يمتنع أن يخاطب وكلامواحد اثنان من غير عطف أو تثنية أوجمع لأنه بعد التنزيل لاتعدد ، وجوز أن يكون ذلك لأنهم حينئذ غير مخاطبين في الحقيقة فخطابهم في حكم الغيبة ، وقيل : الامتناع المذكور مشروط بأن يكون كل من المخاطبين مستقلا أما إذا كان أحدمها داخلا في خطاب الآخر فلا امتناع يما من تتبع كلامهم،وحينتُذ يجوز أن يراد خطاب الامة أيضا من غيرتغايب ،والـكلام فى ذلك طويل وماذكر سابقا سالم عن القال والقيل ﴿ وَ تُعزَّرُ وهُ ﴾ أى تنصروه كماروى عن جابر بن عبدالله مرفوعاو أخرجه جماعة عن قتادة، و الضمير لله عزو جل، و نصر ته سبحانه بنصرة دينه و رسوله عَيْنَكُمْ ﴿ وَ أُوتُّرُوهُ ﴾ أى تعظموه كما قال قتادة وغيره، والضمير له تعالى أيضا ، وقيل : كلا الضميرين للرسولَ وَلِيُطَالِّهُ ودوى عن ابن عباس، و زعم بعضهم أنه يتمين كون الضمير في (تعزروه) للرسول عليه الصلاة والسلام لتوهم أن التعزير لايكون له سبحانه و تعالى كما يتمين عند الـكلكون الضمير في قرله تعالى: ﴿ وَتُسْبِحُوهُ ۗ ﴾ للهسبحانه و تعالى، ولا يخني أن الأولى كون الضّميرين فيها تقدملله تعالى أيضا لللا يلزم فك الضماّئر من غير ضرورة أىوتنزهوا الله تمالى أوتصلوا له سبحانه منالسبحة ﴿ بُكْرَةً وَأُصيلًا ۗ ﴾ غدوة وعشيا ، والمراد ظاهرهما أو جميع النهار و يكنى عن جميع الشيء بطرفيه كما يقال شرقا وغربا لجميع الدنياء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلاة الفجر وصلاة الظهروصلاة المصر ، وقرأ أبوجعفر.وأوحيوة وابنكثير. وأبوعمرو الافعالـالاربعة\_أعنى لتؤمنوا ومابعده ـ بياء الغيبة ، وعنا بن مسعود وابن جبير كذلك إلاأنهماقرآ (ويسبحوا الله)بالاسم الجليل مكان الضمير، وقرأ الجحدري (تمزروه) بفتخ التاء الفوقية وضم الزاى مخففاً ، وفي دواية عنه فتح التا. وكسر الزاي مخففا وروى هذا عنجعفر الصادقرضي الله تعالى عنه ، وقرئ بضم الناء وكسر الزاى مخففاً ، وقرأ ابن عباس. معلقه المروى هذا عنجعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ، وقرئ بضم الناء وكسر الزاى مخففاً ، وقرأ ابن عباس. ومحمد بن الىمانى (تعززوه) بزاءين،منالعزة أى تجعلوه عزيزا وذلك بالنسبة اليه سبحانه بجعل دينه ورسوله ﷺ كذلك. وقرئ (وتوقروه) منأوقره بمعنى وقره ﴿ إنَّالَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ ﴾ يوم الحديبية على الموت فى نصرتك كما روى عن سلمة بن الاكوع وغيره أوعلى أن لا يفروا منقريش كما روى عن ابن عمر. وجابر رضى الله تعالى عنهم ، وسيأتىااكلام في تفصيل ذلك إنشاءالله تعالى،والمبايعة وقعت قبل نزول الآية فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحال الماضية، وهي مفاعلة من البيع يقال: با يع السلطان مبايعة إذا ضمن بذل الطاعة له بمارضخ له يو كثيرا ما تقال على البيعة المدروفة للسلاطين ونحوهم وإن لم يكن رضخ، وماوقع للمؤمنين قيل يشير إلى مافى قوله تعالى: (إن الله اشترىمنالمؤمنين أنفسهم ) الآية ﴿ ائْمَا يُبَايِعُونَ اللهُ ﴾ لأن المقصود من بيعة الرسول عليه الصلاة والسم واطاعته اطاعة الله تعالىوامتثالأوامرهُ سبحانه لقوله تعالى: (من يطعالرسول فقد أطاع الله) فمبايعة الله تع بمعنى طاعته سبحانه مشاكلة أو هو صرف مجاز ، و قرئ (إنما يبايعون لله) أى لاجل الله تعالى و لوجهه، والمفعو محذوف أي إيما يبايمونك لله ﴿ يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِم ﴾ استثناف، و كند لما قبله لأنه عبارة عن المبايعة. قال في الكشاف لماقال سبحانه: (إنما يبايعون الله) أكده على طريقة التخييل فقال تعالى: (يد الله فوق ايديهم) وأنه سبحانه منزه عن الجوارح وصفات الاجسام وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول وَيُتَالِّينَ كعقده مع الله تعالى من غير تفاوت بينهما. وفي المفتاح أماحسن الاستعارة التخييلية فبحسب حسن الاستعارةبالـكنا ية.تي كانت

تابعة لها كما فى قولك: فلان بين أنياب المنية ومخالبها ثم إذا انضم اليها المشاكلة كما فى (يد الله) الخكانت أحسن وأحسن، يعنى أن فى اسم الله تعالى استعارة بالسكناية تشبيها له سبحانه و تعالى بالمبايع واليد استعارة تخييلية مع ان فيها أيضا مشاكلة لذكرها مع أيدى الناس، وامتناع الاستعارة فى اسم الله تعالى إنما هو فى الاستعارة التصريحية دون المسكنية لأنه لا يلزم اطلاق اسمه تعالى على غيره سبحانه ، وروى الواحدى عن ابن كيسان اليد القوة أى قوة الله تعالى و نصرته فوق قوتهم وضرتهم أى ثق بنصرة الله تعالى لك لا بنصرتهم وإن با يعوك م

وقال الزجاج ؛ المعنى يد الله فى الوفاء فوق أيديهم أو فى الثواب فوق أيديهم فى الطاعة أو يد الله سبحانه فى المنة عليهم فى الهداية فوق أيديهم فى الطاعة ، وقيل : المعنى نعمة الله تعالى عليهم بتوفيقهم لمبايعتك فوق نعمتهم وهى مبايعتهم إياك وأعظم منها، وفيه شى من قوله تعالى : (قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان) وكل ذلك تأويلات ارتكها الحلف وأحسنها ماذكر أولا، والسلف يمرون الآية كما جاءت معرفة حقيقة ذلك تأويلات الرتكها الحلف وأحسنها ماذكر أولا، والسلف يمرون الآية كما جاءت معرفة حقيقة ذلك فرع معرفة حقيقة الذات وأنى ذلك وهيهات هيهات ، وجوز أن تكون الجملة خبرا بعد خبر لان، وكذا جوزأن تكون حالا من ضمير الفاعل فى (يبايعونك) وفى جو ازذلك مع كونها اسمية غير مقترنة بالواو كلام ﴿ فَنَ أَنَّكَ ﴾ نقض المهد ﴿ فَا مَّمَا يَسْكُ عَلَى نَفْسه ﴾ فلا يعود ضررنكمه إلا عليه، وروى بالواو كلام ﴿ فَنَ أَنَّكَ ﴾ نقض المهد ﴿ فَا مَّمَا يَسْكُ عَلَى نَفْسه ﴾ فلا يعود ضررنكمه إلا عليه، وروى الزخشرى عن جابر بن عبد الله أنه ما نكث أحد البيعة الا جد بن قيس وكان منافقا، والذى نقله الطبي عن مسلم يدل على أن الرجل لم يبايع لاانه بايع و نكث قال: سئل جابركم كانوايوم الحديبية؟ قال: كنا أربع عشر مسلم يدل على أن الرجل لم يبايع لاانه بايع و نكث قال: سئل جابركم كانوايوم الحديبية؟ قال: كنا أربع عشرة فبايعناه غير جدبن قيس الانصارى اختفى تحت بطن بعيره ولم يسرم القوم ، ولعل هذا هو الاوفق لظاهرة وله فبايعناه غير جدبن قيس الانصارى اختفى تحت بطن بعيره ولم يسرم القوم ، ولعل هذا هو الاوفق لظاهرة وله تعلى الله المنون إذ يبايعونك ) الآية في

وقرأ زيد بن على (ينسكث) بكسر الكاف ﴿ وَمَن أُوفَى بِمَا عَلَهُ اللّهَ فَسَيُوْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ ﴾ هو الجنة وما يكون فيها بما لاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر ، ويقال : وفي بالعهد وأوفى به اذا تممه وأوفى لغة تهامة ، ومنه قرله تعالى: (أوفوا بالعقود . والموفون بعهدهم) وقرى (بما عهد) ثلاثيا ، وقرأ الجهور (عليه) بكسر الهاء بها هو الشائع وضمها حفصهنا قيل: وجه الضمانها ها ، هو وهي مضمومة فاستصحب ذلك بها في له وضربه ، ووجه الكسر رعاية الياء وكذا في الآية التوصل به الى تفخيم لفظ نحو به ومررت بغلامه لثقل الانتقال من الكسر الى الضم، وحسن الضم في الآية التوصل به الى تفخيم لفظ الجلالة الملائم لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام ، وأيضا ابقاء ما كان على اكن ملائم للوفا ، بالمهد و ابقائه وعدم نقضه ، وقد سألت كثيرا من الاجلة وأنا قريب عهد بفتح في للتكلم عن وجه هذا الضم هنا فلم أجب بما يسكن اليه قلى ثم ظفرت بما سمعت والله تعالى الهادى الى اهو خير منه ، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عام وروح . يسكن اليه قلى (فسنؤتيه) بالنون ه

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْحَالَةُونَ مَنَ الْأَعْرَابِ ﴾ قال مجاهد . وغيره ودخل كلام بعضهم في بعض المخلفون من الأعراب هم جهينة . ومزينة . وغفار. وأشجع . والديل وأسلم استنفرهم رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم من الاعراب هم جهينة . ومزينة . وعفار . وأشجع . والديل وأسلم استنفرهم رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم من الاعراب هم جهينة . ومزينة . وعفار . وأشجع . والديل وأسلم استنفرهم رسول الله تعالى عايه وسلم من الاعراب هم جهينة . ومزينة . وعفار . وأشجع . والديل وأسلم استنفرهم رسول الله تعالى عايم وسلم من الأعراب على المنافق الله تعالى عايم والله تعالى عالى عالى المنافق الله تعالى عالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عالى الله تعالى الله

حين أراد المسير الى مكة عام الحديبية معتمراً ليخرجوا معه حذراهن قريشأن يعرضواله بحربأويصدوه عن البيت وأحرم هوصلى الله تعالى عليه وسلم وساق معه الهدى ليعلم أنه لايريد حربا ورأى أولئك الاعراب أنه عليه الصلاة والسلام يستقبل عددا عظيا من قريش وثقيف. وكنانة. والقبائل المجاورين مكة وهم الاحابيش ولم يكن الايمان تمكن من قلوبهم فقعدوا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتخلفوا وقالوا: نذهب الى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم وقالوا: لن يرجع محمد عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه من هذه الله قدال في هذه الآية وأعلم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل اليهم فيكان كذلك، و (المخلفون) جمع مخلف ، قال الطبرسى : هو المتروك في المكان خلف الخارجين من مناليله مأخوذ من العرب لا واحد له أى سيقول من البلد مأخوذ من الغير الخارجين معك معتذرين اليك (شَعَلَنْنَا ) عن الذهاب معك (أمو النا وأهاد الا كان خفظ لم يكن لذا من يقوم بحفظ ذلك و يحميه عن الضياع، ولعل ذكر الاهل بعد الاموال من باب الترق لان حفظ لم يكن لذا من يقوم بحفظ ذلك و يحميه عن الضياع، ولعل ذكر الاهل بعد الاموال من باب الترق لان حفظ الاهل عند ذوى الغيرة أهم من حفظ. الاموال ه

وقرأ ابراهيم بن نوح بن بازان (شغلتنا) بتشديد الغين المعجمة للتكثير ﴿ فَاسْتَغْفُرُلَنَا ﴾ الله تعالى ليغفر لنا تخلفنا عنك حيث لم يكن عن تكاسل في طاعتك بل لذلك الداعي ﴿ يَقُولُونَ بِٱلْسِنَةِمِ مَا لَيْسَ في قُلُوبُهِمْ ﴾ أي ان كلامهم من طرف اللسان غير مطابق لما في الجنان، وهو كناية عن كذبهم، فالجملة استثناف لتكذيبهم وكونها بدلا من (سيقول) غير ظاهر، والكـذب راجع لما تضمنه الـكلام من الخبر عن تخلفهم بأنه لضرورة داعية له وهو القيام بمصالحهم التي لابد منها وعدم من يقوم بها لو ذهبوا معه عليه الصلاة والسلام، وكـذا راجعلماتضمنه (استغفر) الانشاء من اعترافهم بأنهم مذنبون وأن دعاءه صلىالله تعالى عليه وسلم لهم يُفيدهم فائدة لازمة لهم، اوتسمية ذلك كـذبا ليس لعدم مطابقة نسبة الاعتقاد على ما ذهب اليه النظام بللمدم مطابقته الواقع بحسب الاعتقاد وفرق بين الامرين ﴿ قُلْ فَمَنْ يَاللُّ لَكُمْ مَنَ اللَّهِ شَيْدًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ﴾ أمر له صلى الله تعالى عليه وسلم أن يُرد عليهم بذلك عند اعتذارهم بتلك الاباطيل، والملك امساك بقوة لأنه بمعنى الضبط وهو حفظ عن حزم، ومنه لاأملك رأس البعير وملكت العجين اذا شددت عجنته،وملكت الشيءاذا دخل تحتضبطك دخو لا تاما ، واذا قلت: لاأملك كان نفيا للاستطاعة والطاقةامساكا ومنعا، فأصل المعنى هنا فمن يستطيع لكم امساك شيء من قدرة الله تعالى ان اراد بكم الخ، واللام من (لكم) إما للبيان أومن صلة الفعل لأن هذه الاستطاعة مختصة بهم ولأجلهم، و(من الله) حال من الذكرة - أعني شيئًا - مقدمة، وتفسير الملك بالمنعبيان لحاصل المعنى لانه اذا لم يستطع أحد الامسـاك والدفع فلا يمكـنه المنع وليس ذلك لجعله مجازا عنه أو مضمنا اياه واللام زائدة كما في (ردف لكم) و (من) متعلقة بيملك كما قيل، والمراد بالضر والنفع ما يضروما ينفع فهما مصدر ان مراد بهما الحاصل بالمصدر أو مؤولان بالوصف

وقرأ حمزة. والكسائى (ضرا) بضم الضاد وهولغة فيه ،وحاصل معنى الآية قل لهم إذلا أحد يدفع ضره ولا نفعه تعالى فليس الشغل بالاهل والمال عذرا فلا ذاك يدفع الضران أراده عز وجل ولا مغافصة العدوتمنع النفع أن أراد بكم نفعاً ، وهذا كلام جامع في الجواب فيه تعريض بغيرهم من المبطاين وبجلالة محل المحقين مُم تَرِقَى سبحانه منه الى ايتضمن تهديدا بقوله تعالى: ﴿ بَلَّ كَانَ اللَّهُ بَمَا تَمْءَلُونَ ﴾ أى بكل ما تعملونه ﴿ خَبيرًا ١١ ﴾ فيعلُّم سبحاله تخلفكم وقصدكم فيه وبجازيكم على ذلكً، ثمختم جل وعلا بمكَّنون ضائرهم ومخزون ما أعد لهم عنده تعالى بقوله سبحانه : ﴿ بُلْ ظَنْنَتُمْ ﴾ الى قوله تعالى: (بورا) و فى الانتصاف ان فى قوله تعالى: (فمن يملك) الخ لها ونشرا والاصل فمن يملُّك لـكم من الله شيئا إن اراد بكم ضرا أو من يحره كم النفع أن أراد بكم نفعالان من يملك يستعمل فىالضركةوله تعالى : (فمن يملك منالله شيئًا إناراد أن يهاك المسيح . ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا • فلا تملكون لي من الله شيئًا هو أعلم بما تفيضون فيه)، ومنهةو له عليه الصلاة والسلام فى بعض الحديث: ﴿ انَّى لا املك لكم شيئاً ﴾ يخاطب عشيرته وأمثاله كـثير، وسر اختصاصه بدفع المضرة أن الملك مضاف في هذه المواضع باللام ودفع المضرة نفع يضاف للمدفوع عنه وليس كـذلك حر •آنالمنفعةفانهضر ر عائد عليه لا له فاذا ظهر ذلك فاتما انتظمت الآية على هذا الوجه كذلك لأن القسمين يشتركان في أن كل واحد منهما ننى لدفع المقدور من خير وشر فلما تقاربا أدرجا فى عبارة واحدة، وخص عبارةدفعالضرلانة هو المتوقع لهؤلاء آذالآية في سياق التهديد والوعيد الشديد وهي نظير قوله تعالى: (قل من ذا الذي يُمُصُّم من الله ان اراد بكم سوأ أوأراد بكم رحمة) فانالعصمة إما تكون مزالسوء لامن الرحمة، فها تان الآيتان توأمَّتان فىالتقريرِ المذكورانتهى، والوجهماذكرناه أو لافى الآية، وفى تسمية مثل هذا لفاو نشرا نظر، ثم ان الظاهر عموم الضر والنفع ، وقال شيخ الاسلام أبوالسعود : المراد بالضر مايضر من هلاك الاهلوالمالوضياعهماو بالنفع ما ينفع منحفظ المال و الاهل و تعميمهما يرده قوله تعالى· ( بل كان الله بهاتعه لمون خبيرا)فانه اضر ابعماقالو هو بيان لكذبه بعد بيان فساده على تقدير صدقه انتهى ، وهو كلام أو هى من بيت العنكبوت لأن فى التعميم افادة لما ذكر وزيادة تفيد قوة وبلاغة ، والظاهر أن كلا منالاضرابات الثلاثة مقصود، وقال شيخ الاسلام: ان قوله تعالى: (بلظنتم) الخ بدل من (كانالله) الخ مفسر لمافيه من الابهام. وفي البحر انه بيان لله له في تخلفهم أي بل ظننتم ﴿ أَن أَنْ يَنْقَلَبَ ﴾ أى لن يرجع من ذلك السفر ﴿ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْايِهِمْ ﴾ أى عشائرهم وذوى قرباهم ﴿ أَبَداً ﴾ بأن يستأصلهم المشركون بالمرة فحسبتم ان كنتم معهمان يصيبكم مايصيبهم للا ُجل ذلك تحلفتم لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة . والاهلون جمع أهل وجمعه جمع السلامة على خلاف القياس لأنه ليس بعُلم ولا صفة من صفـات من يعقل و يجمع على أهلات بملاحظة تاء التأنيث في مفرده تقديرًا فيجمع كتمرة وتمرات ونحوهأرض وأرضات ، وقد جاء على مافى الـكشاف أهلة بالتاء ويجوز تحريك عينه أيضاً فيقال: اهلات بفتح الهام، وكذا يجمع على اهال كليال، وأطلق عليه الزمخشرى اسم الجمع؛ وقيل: وهو اطلاقمنه في الجمع الوارد على خلاف القياس والا فاسم الجمع شرطه عند النحاة أن يكون على وزن المفردات سواءكان له مفرد أملا . وقرأ عبد الله (المأهلمم) بغير ياء ، والآية ظاهرة في أن (ان) ليست للتأبيد ومن زعم افادتها اياه جعل (أبداً) للتاكيد ﴿ وَزُيِّنَ ﴾ أىحسن﴿ ذَٰلكَ ﴾ أىالظن المفهوم.ن ظننتم ﴿ فَى قُلُوبَكُمْ ﴾ فلم تسعوا فى ازالته فتمكن فيكم فاشتغلتم بشان أنفسكم غير مبالين بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين ؛ وقيل: الاشارة الى المظنون وهوعدم انقلاب الر سول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين الى اهليهم أبدا أي حسن ذلك في قلوبكم فاحببتموه والمراد من ذلك تقريعهم ببغضهم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين والمناسب للسياق ما تقدم . وقرى. (زين) بالبنا. للفاعل باسناده الى الله تعالى أو إلى الشيطان ﴿ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السُّوء ﴾ وهو ظنهم السابق فتعريفه للمهد الذكرى وأعيد لتشديدالتوبيخوالتسجيل عليه بالسوء أو هو عام فيشمل ذلك الظن وسائر ظنونهم الفاسدة التي مر. جملتها الظن بعدم رسالته عليه الصلاة والسلامفان الجازم بصحتها لايحوم فكره حولماذكرمن الاستئصال فذكرذلك للتعميم بعدالتخصيص ﴿ وَكُنتُم ﴾ في علم الله تعالى الازلى ﴿ قُوماً بُورًا ٧١ ﴾ أي هال كين لفساد عقيد تكم وسوء نيتكم مستوجبين سخطه تعالىً وعقابة جل شأنه ، وقيل : أيَّ فاسدين في انفسكم وقلو بكم ونياتـكم لاخير فيكم ، والظاهر على ما في البحر أن بورا في الاصل مصدر كالهلك ولذا وصف به المفرد المذكر في قول ابن الزبعري :

يارسول المليك إنّ لسانى الله مافتقت إذ أنا بور

والمؤنث حكى أبو عبيدة امرأة بور والمثنى والمجموع ، وجوز أن يكون جمع باثر كحائل وحول وعائذ وعوذ وبازل وبزل،وعلى المصدوية هومؤول باسم الفاعل، وجوز أن تـكون كان بمعنى صار أى وصرتم بذلك الظن قوما هالـكين مستوجبين السخط والعقاب والظاهر ابقاؤها على بابها والمضى باعتبار العلم كماأشرنااليه، وقيل: أي كنتم قبل الظن فاسدين، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمَ يُؤْمَنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِه ﴾ النح كلام مبتدأ منجهته عز وجل غير داخل في الـكلام الملقن مقرر لبوارهم ومبين لـكيفيته أي ومن لم يُصدق بالله تعالى ورسوله وليُطالِق كدأب هؤلاء المخلفين ﴿ فَانَّا أَعْتَدْنَاكُ هِيأَنَا ﴿ لُلَّكُـفُرِينَ سَعيرًا ١٣ ﴾ نارا مسعورة موقدةملتهبة وكانالظاهر \_لهم\_ فعدل عنه إلى ماذكر إيذانا بأن من لم يجمع بين الايمان بالله تعالى و رسوله عليه الصلاة و السلام فهو كافر وأنه مستوجب للسعير بكفره لمكان التعليق بالمشتقء

وتنكيرسعير للتهويل لما فيه منالاشارة إلىأنهالايمكن معرفتها واكتناه كنهها ، وقيل : لأنهانار مخصوصة فالتنكير للتنويع و(من) يحتمل أن تكون موصولة و أن تكون شرطية والعائد من الخبر أومن جواب الشرط هو الظاهر القائم مقام المضمر ﴿ وَلَنَّهُ مُمْاكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فهو عز وجل المتصرف في الـكل يمّا يشا. ﴿ يَغْفُرُ لَمْنَ يَشَاءُ ﴾ أن يغفر له ﴿ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ أن يعذبه من غير دخل لاحدفىشى. منغفرانه تعالى وتمذيبه جلوعلاوجودا وعدماً ﴿ وَكَانَاللَّهُ غَفُورًا رَّحياً ١٤ ﴾ مبالغافى المغفرة لمن يشاء ولايشاء سبحانه الالمن تقتضى الحـكمة المغفرة له بمن يؤمن به سبحانه ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وأما من عداه من الـكافرين المجاهرين والمنافقين فهم بمعزل من ذلك قطعا وفي تقديم المغفرة والتذييل بكونه تعالى غفورا بصيغةالمبالغة وضم رحيما اليه الدال على المبالغة أيضا دون التذييل بما يفيد كونه سبحانه معذبا بما يدل علىسبق الرحمة مافيه ه وفى الحديث كتب ربكم علىنفسه بيده قبلأن يخلق الخلق رحمتى سبقت غضيو هذا السبق علىماأشار اليهفى أنوار التنزيل ذاتى وذلك لان الغفران والرحمة بحسب الذات والتعذيب بالعرض وتبعيته للقضاء والعصيان المقتضي لذلك وقدصرحغير واحد بأن الحنهر هو المقضي بالذات والشر بالعرض إذ لايوجدشرجزئي الاوهو

متضمن لخير كلي ، وفصل ذلك في شرح الهياكل ، وقال بعضالاجلة: المراد بالسبق في الحديث كثرة الرحمة وشمولها وكذا المراد بالغلبة الواقعة في بعض الروايات ، وذلك نظير ما يقال: غلب على فلانالـكمر مومن جعل الرحمة والغضب من صفات الافعال لم يشكل عليه أمرالسبق ولم يحتج إلى جعله ذاتيا يما لايخني والآية على ماقال أبو حيان انترجية أوائك المنافقين بعضالترجية إذا آمنوا حقيقة ، وقيل : لحسم أطماعهم الفارغة في استغفاره عليه الصلاة والسلامهم، وفسر الزمخشري (من يشام) الأول بالتائب والثاني بالمصر شمقال: يكفر سبحانه السيآت باجتناب السكبائر ويغفر السكبائر بالتوبة وهو اعتزال منه مخالف لظاهر الآية . وقال الطيبي يمكن أن يقال: ان قوله تعالى: (ولله ملك السموات) الح موقعه موقع التذييل لقوله تعالى: (ومزلم يؤمن بالله ورسوله) الآية على أن يقدر له مايقابله من قوله ومن آمن بالله ورسوله فانا أعتدنا للمؤمنين الجنان مثلا فلا يقيد شي. بما قيده ليؤذن بالتصرف التام والمشيئة النافذة والغفران المكامل والرحمة الشاملة فتأمل ولاتغفل ﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلَّقُونَ ﴾ المذكورون من الاعراب فاللام للعهد وقوله تعالى : ﴿ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لَتَأْخُذُوهَا ﴾ ظرف لماقبله لاشرط لمابعده والمراد بالمغانم مغانم خيبركما عليه عامة المفسرين ولم نقف على خلاف فى ذلكوأيد بأنالسين تدلعلى القرب وخيبر أقربُ المفانم التي انطلقوا اليها من الحديبية كما علمت فارادتها كالمتعينة ، وقد جاء في الاخبار الصحيحة أن الله تعالى وعد أهل الحديبية أن يوضهم من مغانم مكة خيبر إذا قفلوا موادعين لايصيبون شيئا وخصسبحانه ذلك بهمأى سيقولون عنداطلاقكم إلى مغانم خيبر لتأخذوها حسبما وعدكم الله تعالى إياهاو خصكم بها طمما فى عرض الدنيا لما أنهم يرون ضعف العدو ويتحققون النصرة ﴿ ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ ﴾ إلى خيبر ونشهد معكم قتال أهلها ﴿ يُريدُونَ أَن يُّبَدِّلُو أَ كَلَامَ الله ﴾ بأن يشاركو افى الغنائم التى خصها سبحانه بأهل الحديبية وحاصله يريدون الشركة التي لاتحصل لهم دون نصرة الدين واعلاء كلمة الله تعالى ، والجملة استثناف لبيان مرادهم بذلك القول ، وقيل : يجوز أن تكون حالا من المخلفين وهوخلاف الظاهر ولاينافي خبرالتخصيص اعطاؤه عليه الصلاة والسلام بعض مهاجرى الحبشة القادمين مع جعفر وبعض الدوسيين والاشعريين منذلك وهمأصحاب السفينة كما في البخاري فانه كان استنزالا للمسلمين عن بعض حقوقهم لهم أوأن بعضها فتحصلحاو اعطاه عليه الصلاة والسلام فهو بعض، اصالح عليه وكل هذا مذكور في السير لـ كن الذي صححه المحدثون أنه لاصلح فيما ، وقال الكرماني: إنما أعطاهم عَيْنِكُ برضا أصحاب الوقعة أو أعطاهم من الخس الذي هو حقه عليه الصلاة و السلام، وميل البخارى إلى الثانى وحمل كلام الله تعالى على وعده بتلك الغنائم لهم خاصة هوالذى عليه مجاهد . وقتادة وعامة المفسرين ، وقال ابن زيد: كلام الله قوله سبحانه و تعالى: (قل لن تخرجوا معي أبدا) ووافقه الجبائى على ذلك وشنع عليهما غير واحد بأن ذلك نازل فى المخلفين فى غزوة تبوك من المنافقين وكانت تلك الغزوة يوم الخيس في رجب سنة تسع بلا خلاف كاقال القسطلاني والحديبية في سنة ست كما قاله أبر الجوزي. وغيره وهذه إنما نزلت بعيد الانصراف من الحديبية كما علمت وأيضا قال في البحر: قدغزت مزينة وجهينة من هؤلاء المخلفين بعد هذه المدة معه عليه الصلاة والسلام وفضلهم صلىالله تعالى على تميم وغطمان وغيرهم من العرب، وفي المكشف لعل القائل بذلك أراد أن هؤلاء المخلفين لما كانوا منافقين مثل المخافين عن تبوك كان

حكم الله تعالى فيهم واحداً ، ألا ترى أن المعنى الموجب مشترك وهو رضاهم بالقعود أول مرة ، فـكلام الله تعالى أريد به حكمه الساق وهو أن المنافق لا يستصحب في الغزو ، ولم يردأن هذا الحكم منقاس على ذلك الاصل أو الآية نَازَلَة فيهمأ يضافهذاما يمكن في تصحيحه انتهى ، ويقال عما في البحر ؛ إن الذين غزو ابعد لم يغز و أحتى أخلصوا ولم يبقوا منافة ينوالله تعالى أعلم . وقرأ حمزة . والـكسائي ( كلم الله ) وهو اسم جنس جمعي واحده كلمة ﴿ قُل ﴾ اقناطا لهم ﴿ لَن تُدُّبِعُوناً ﴾ أي لا تتبعونا فانه نني في معنى النهبي للمبالغة ، والمرادنهيهم عن الاتباع فيماأرادوا الاتباع فيه في قولهم : ( ذرونا نتبعكم ) وهو الانطلاق إلى خيبر كما نقل عن محيي السنة عليه الرحمة ، وقيل : المراد و لا تقبعونا ماده تم مرضى القلوب، وعن مجاهد كان الموعد أي الموعد الذي تغييره تبديل كلام الله تعالى وهو موعده سبحانه لأهل الحديبية أنهم لايتبعون رسول الله ﷺ الامتطوعين لانصيب لهم في المغنم فـكأنه قيل: لن تتبعونا الامتطوعين، وقيل: المرادالتأبيد، وظاهر السياق الاول ﴿ كَذَلْكُمْ قَالَ اللَّهُ مَنْ قَبْلُ ﴾ أي من قبل أن تهيأتم للخروج معنا وذلك عند الانصراف من الحديبية ﴿ فَسَيَقُولُونَ ﴾ للمؤمنين عند سماع هذا النهى ﴿ بَلْ تَحْسُدُونَمَا ﴾ أن نشاركم في الغنائم ، وهو اضراب عن كونه بحكم الله تعالى أي بل[نما ذلكمن عند أنفسكم حسدا وقرأأبو حيوة (تحسدوننا) بكسرالسين ﴿ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ ﴾ لا يفهمون ﴿ الأَقَليلاً ٥١ ﴾ أى الافهما قليلا وهو فهمهم لامور الدنيا، وهو رد لقولهُم الباطل في المؤمنين ووصف لهم بماهو أعظهمن الحسد وأطم وهو الجهل المفرط وسوء الفهم في أمور الدين ، وفيه اشارة إلى ردهم حكم الله تعالى واثباتهم الحسد لأولئك السادة من الجهل وقلة التفكر ﴿ قُلْ لْلُهُ خَلَّهُ بِنَ مَنَ الْأَعْرَابِ ﴾ كرر ذكرهم بهذا العنوان مبالغة في الذم واشعارا بشناعة التخلف ﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمَ أُولَى بَأْسَ شَديد ﴾ ذوىنجدة وشدة قوية في الحرب، وهم على ماأخرج ابن المنذر . والطبراني عن الزهري بنو حنيفة مسيلة وقومه أهل اليمامة ، وعليه جماعة ، وفي رواية عنه زيادة أهل الردة وروى ذلك عن الـكلبي ، وعزرافع بنخديج إما كنا نقرأ هذه الآية فيها ،ضي ولانعلم من هم حتى دعا أبو مكر رضى الله تعالى عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم أريدوابها ، وعن عطاء بن أبي رباح. ومجاهد في رواية . وعطاء الخراساني. وابن أبي ليلي همالفرس ،وأخرجه ابن جرير • والبيهقي في الدلائل. وغيرهما عن ابن عياسٍ ، وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال في الآية : دعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لقتال فارس أعراب المدينة جهينة . و وزينة الذين كاذالنبي وليكالتردعا فم للخروج إلى مكة ، وقال عكرمة . وابن جبير. وقتادة : هم هو ازن وهن حارب الرسول صلى الله تعالى عليه و سلم فى حنين ، وفى رواية ابن جرير. وعبد بن حميد عن قتادة التصريح بثقيف مع هو ازن، وفي رواية الفريابي وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال هم هو ازن وبنو حنيفة ، وقال كعب: همالروم الذي خرج اليهم صلى الله تعالى عليه و سلم عام تبوك والذين بعث اليهم في غزوة مو تة ، وأخرج سعيد ابن هنصور . وابن جرير . وابن المنذر عن الحسن قال : هم فارس والروم ، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : الـارز يعنى الاكراد كما فى الدر المنثور ، وأخرجابن المنذر . والطبرانى فى الـكبيرعن مجاهدقال : اعراب فارس واكراد العجم، وظاهر العطفأن اكراد العجم ليسوا من اعراب فارس، وظاهر اضافة اكراد إلى العجم يشعر بأن من الاكراد ما يقال لهم اكراد العرب، ولانعرف هذا التقسيم وإنما نعرف جيلامز الناس يقال لهم أكراد من غير إضافة إلى عرب أو عجم ، وللعلماء اختلاف فى كونهم فى الاصل عربا أوغيرهم فقيل : ليسوا من العرب ، وقيل منهم ، قال القاضى شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان فى ترجمة المهلب بن أبى صفرة مانصه : حكى أبو عمر بن عبد البرصاحب كتاب الاستيعاب فى كتابه القصد والامم فى انساب العرب والعجم أن الاكراد من نسل عمرو مزيمتيا بن عامر بن ماء السماء (١) وأنهم وقعوا إلى أرض العجم فتناسلوا بهاوكثر ولدهم فسموا الاكراد ، وقال بعض الشعراء فى ذلك وهو يعضد ماقاله ابن عبد البر ؛

لعمرك ما الاكراد أبناء فارس ولكنه كرد بن عمرو بن عامر

انتهى ، وفى القاموس الكرد بالضم جيل من الناس معروف والجمع اكراد وجدهم كرد بن عمرو مزيقيا ابن عامر ماء السماء انتهى، وعامر هذا من العرب بلا شبهة فانه ابن حارثة الغطريف بن امرء القيس البطريق ابن ثعلبة بن مازن بن الازد ويقالله الاسد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان ويسمى عامرا وهوعند الاكثر ابن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح ، وقيل : من ولد هود ، وقيل : هو هود نفسه ، وقيل : ابن أخيه ، وذهب الزبير بن بكار إلى أن قحطان من ذرية اسماعيل عليه السلام وأنه قحطان بن الهميسع بن تيم بن نبت بن اسماعيل ، والذى رجحه ابن حجر أن قبائل اليمن علمه ومنها قبيلة عمرو مزيقيا من ولد اسماعيل عليه السلام ، ويدل له تبويب البخارى باب نسبة اليمن إلى اسماعيل عليه السلام ذكر ذلك السيد نور الدين على السمهودى فى تاريخ المدينة ، وفيه أن الانصار الاوس والحزرج من أولاد ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقيا المذكور وكان له ثلائة عشر ولدا ذكورا منهم ثعلبة المذكور . وحارثة والد خزاعة . وجفنة والد غسان . ووداعة . وأبو حارثة . وعوف . وكعب ومالك .

وفائدة الخلاف تظهر في أور منها الكفاءة في النكاح والعامة لا يعدونهم من العرب فلا تغفل، والذي يغلب على ظنى أن هؤلاء الجيل الذين يقال لهم اليوم اكراد لا يبعد أن يكون فيهم من هو من أولاد عمرو منهم مزيقيا وكذا لا يبعد أن يكون فيهم من هو من العرب وليس من أولاد عمرو المذكور إلا أن الكثير منهم ليسوا من العرب اصلا، وقد انتظم في سلك هذا الجيل أناس يقال: انهم من ذرية خالد بن الوليد، وآخرون يقال: انهم من ذرية معاذ بن جبل، وآخرون يقال: انهم من ذرية العباس بن عبد المطلب، وآخرون يقال: انهم من بني أمية ولا يصح عندى من ذلك شيء بيد أنه سكن مع الاكراد طائفة من السادة أبناء الحسين رضى الله تعالى عنهم يقال لهم البرزنجية لاشك في صحة نسبهم وكذا في جلالة حسبهم، وبالجملة الاكراد مشهور باليأس وقد كن منهم كثير من أهل الفضل بل ثبت لبعضهم الصحبة، قال الحافظ ابن حجر في الاصابة في تمييز الصحابة في حرف الجيم: جابان والد ميمون روى ابن منده من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن أبي خلدة سمحت ميمون بن جابان الكردي عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غير مرة حتى بلغ عشرا وذكر ميمون بن جابان الكردي عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غير مرة حتى بلغ عشرا وذكر الحديث، وقد أخرج نحوه الطبراني في المعجم الصغير عن ميمون الكردي عن أبيه أيضاً وهو أنم منه ولفظه «سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس ف نفسه أن يؤدى اليها حقها خدعها فات ولم يؤد اليها حقها لقى الله يوم القيامة وهو زان وأيما رجل استدان نفسه أن يؤدى اليها حقها خدعها فات ولم يؤد اليها حقها لقى الله يوم القيامة وهو زان وأيما رجل استدان

<sup>(</sup>١) قوله ابن ماء السهاء قالوا الصواب اسقاط ابن لأن عامراً هو الملقب بماء السهاء لاأن ماء السهاءاب لعامر

دينا لايريد أن يؤدى إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤد اليه دينه لقى الله وهو سارق، ويكنى ميمون هذا بأد بصير بفتح الموحدة ، وقيل: بالنون، وهو كما فى التقريب ، قبول، هذا وأشهر الأقوال فى تعيين هؤلاء القوم أنهم بنو حنيفة ،

وقال أبو حيان : الذي أقوله إن هذه الأقوال تمثيلات مرقائلها لا تعييزالقوم ، وهذا وإن حصل به الجمع بين تلك الأقوال خلاف الظاهر ، وقوله تعالى : ﴿ تُقَدَّلُونَهُم أُو يُسلُمُونَ ﴾ على معنى يكون أحد الامرين إما المقاتلة أو الاسلام لاثالث لهما ، فأوللتنويع والحضر لا للشك وهو كثير ، ويدل لذلك قراءة أبى . وزيد بن على (أو يسلموا) بحذف النون لأن ذلك للناصب وهو يقتضى أن أو بمعنى إلاأى الاأن يسلمو افيفيد الحصر أو بمعنى إلى أى إلى أن يسلموا ، والغاية تقتضى أنه لا ينقطع القتال بغير الاسلام فيفيده أيضاً كما قيل : والجملة مستأنفة المتعليل كما في قولك ؛ سيدعوك الامير يكرمك أو يكبت عدوك ، قال في الكشف: ولا يجوز أن تكون صفة لقوم لا نهم دعوا إلى قتال القوم لا أنهم دعوا إلى قوم موصوف بالمقاتلة أو الاسلام ه

وجوز بعضهم كونها حالية وحاله كحال الوصفية ، وأصل المكلام ستدعون إلى قوم أولى بأس لتقاتلوهم أو يسلموا فعدل إلى الاستئناف لانه أعظم الوصاين، ثم فيه انهم فعلواذلك وحصلوا الغرض فهو يخبر عنه واقعامه والاعتراض بأنه يلزمأن لاينفك الوجود عن أحدهما لصدق إخباره تعالى ونحن ترى الانفكاك بأن يتركوا سدى أوبالهدنة فينبغي أن يؤول بأنه في معنى الامر على مافي أمالي ابن الحاجب غير سديد لان القوم مخصوصون لاعموم فيهم ، وكان الواقع أنهم قوتلوا إلى أن أسلموا سواء فسرالقوم بيني حنيفة أو بثقيف وهو ازن أوفارس والروم على أن الاسلام الانقياد فما نفك الوجود عن أحدهما بلوقعا، وأما امتناع الانفكاك فليس من مقتضى الوضع ولا الاستمال بل ذلك في المكلام الاستدلالي قد يتفق ه

وأطال الطبي الكلام في هذا المقام ثم قال: الذي يقتضيه المقام ماذهب اليه صاحب التحبيره نأن (يسلمون) عطف على (تقاتلونهم) اما على الظاهر أو بتقديرهم يسلمون ليكون من عطف الاسمية على الفعلية وحيئئذ تكون المناسبة أكثر اذ تخرج الجلمة الى باب الكناية ، والمعنى تقاتلونهم أو لا تقاتلونهم لأنهم يسلمون، وقدوضع فيه (أو يسلمون) موضع أو لا تقاتلونهم لأنهم اذا أسلموا سقط عنهم قتالهم ضرورة، والاستدعاء عليه ليسالا للاختبار، و(أو) للترديد على سبيل الاستعارة وفيه مافيه، وشاع الاستدلال بالآية على صحة ارامة أبربكر رضى الله تعالى عنه ، و وجه ذلك الامام فقال: الداعى في قوله تعالى: (ستدعون) لا يخلومن أن يكون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو الاثمة الاربعة أومن بعدهم لا يجوز الاول لقوله سبحانه (قل ان تتبعونا) الخولا أن يكون عليا رضى الله تعالى عنه وكرم وجهه لأنه إنما قاتل البغاة والخوارج وتلك المقاتلة للاسلام لقوله عز وجل: المراد بالداعى أبا بكر . وعمر وعثمان. رضى الله تعالى غيم أو الكفر ولما بطلت الإقسام تعين أن يكون المراد بالداعى أبا بكر . وعمر وعثمان. رضى الله تعالى عنه وأما اذا كان عمر أو عثمان فلائن امامته فراء المامته وأى الثلاثة كان ثبت المطلوب، أما اذا كان أبا بكر فظاهر، وأما اذا كان عمر أو عثمان فلائن امامته فرع امامته وأى الثلاثة كان ثبت المطلوب، أما اذا كان أبا بكر فظاهر، وأما اذا كان عمر أو عثمان فلائن امامته فراء الله تعالى عليه تمالى عليه تعالى عليه وشاهر السياق يدل على أن فوله الايجوز لقوله سبحانه: لز (تتبعونا) الخ فيه أن (لن) لا تفيد التأبيد على الصحيح وظاهر السياق يدل على أن

المراد به لن تتبعونا في الانطلاق الى خيبر كما سمعت عن محيى السنة أو هو مقيد بما روى عن مجاهد أو بمــا حكىءن بعض، وقال أبو حيان: القول بأنهم لم يدعوا الىحرَّب فى ايام الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ليس بصحيح فقد حضر كثير منهم مع جعفر في موتة وحضروا حرب هوازن معه عليهالصلاة والسلاموحضروا معه صلى الله تعالى عليه وسلم أيضاً في سفرة تبوك انتهى، و لا يخفيأن هذا اذا صح ينفي حمل النفي على التأييد ه ومن الشيعة مناقتصر في رد الاستدلالعلى الدعوة في تبوك. و تعقب بأنه لم يقع فيها ما اخبرالله تعالى به في قوله سبحانه: (تقاتلونهم أو يسلمون) ومنهم من زعم أن الداعي على كرم الله تعالى وجهه وزعم كـفر البغاة والخوارج عليه رضى الله تعالى عنه وانه لو سلم اسلامهم يراد بالاسلام فى الآية الانقياد الى الطاعةو. والاة الامير، وفيه مالايخفي، والانصافأن الآية لاتكاد تصح دليلا على امامة الصديق رضي الله تعالى عنهالا إن صح خبر مرفوع في كون المراد بالقوم بني حنيفة ونحرهم ودون ذلك خرط القتاد، و نفي بعضهم صحة كون المرآد بالقوم فارساً والروم لان المراد في قوله تعالى: (تقاتلونهم أو يسلمون) على ماسمعت و فارس مجوس والروم نصارى فلا يتعين فيهم أحد الامرين من المقاتلة والاسلام اذ يقبل منهم الجزية ، وكذا اليهود ومشركو العجم والصابئة عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وقال: يتعين كونهم مرتدين أو مشركي العرب لأنهم الذين لايقبل منهم الا الاسلام أو السيف، ومثل مشركي العرب مشركو العجم عندالشافعيرضيالة تعالى عنه فعنده لاتقبل الا من أهل الـكتاب والمجوس، وأنت تعلم ان من فسر القوم بذلك يفسر الاسلام بالانقيادوهو يكون بقبول الجزية فلا يتم له أمر النفي فلا تغفل ﴿ فَانْ تُطيُّعُوا ﴾ الدعىفيمادعاكماليه ﴿ يُؤُمُّكُمُ الله أَجْراً حَسَناً ﴾ هو على ما قيل الغنيمة في الدنيا والجنة في الاخرى ﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّوا ﴾ عن الدعوة ﴿ كُمَّا تَوَلَّيْتُم مُّن قَبَلُ ﴾ في الحديبية ﴿ يُعَذُّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيهًا ۗ ﴾ لتضاعف جرمكم ، وهذاالتعذيب قالڧالبحر: يحتملأن يكون في الدنيا وأن يكون في الآخرة ، ويحتمل عندي وهو الاوفق بما قبله علىماقيل كونه فيهماو لا بأس بكون كل من الايتاء والتعذيب في الآخرة بل لعله المتبادر لـكثرة استعالهما في ذلك ، ولا يحسن كون الامرين في الدنياولا كون الاول في الآخرة أو فيها وفي الدنيا والثاني في الدنيا فقط ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ أي اثم ﴿ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى المَريض حَرَجٌ ﴾ أى فىالتخلف عنالذرو لما بهم من العذر والعاهة،وفىننى الحرج عن كل من الطوائف المعدودة مزيد اعتناء بأمرهم وتوسيع لدائرة الرخصة ، وليس في نني ذلك عنهم نهى لهم عن الغزو بل قالوا. ان أجرهم مضاعف فىالغزو، وقد غزًّا ابن أم مكتوم وكان أعمى رضَّى الله تعالى عنه وحضر في بعض حروب القادسية وكان يمسك الراية . وفي البحر لو حصر المسلمون فالفرض متوجه بحسب الوسع في الجهاد ﴿ وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فيها ذكر من الاوامر والنواهي ه

رُ يُدُخُلُهُ جَنَّاتَ تَجَرَى مَنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ ﴾ عن الطاعة ﴿ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلَيهًا ٧ ﴾ لا يقادر قدره والمعنى بالوعد والوعيد هنا اعم من المعنى بهما فيما سبق كما ينيء عن ذلك التعبير بمن هناو بضمير الخطاب هناك ، وقيل في الوعيد (يعذبه) النح دون يدخله ناراً ونحوه مماهو أظهر في المقابلة لقوله تعالى: (يدخله جنات) النح اعتناء بأمره من حيث ان التعذيب يوم القيامة عذابا أليها يستلزم ادخال النارو إدخاله الايستلزم ذلك، واعتنى الناني المناني المناني

(م – ١٤ – ج – ٢٦ – تفسيرووح المعانى)

به لأنَّ المقام يقتضيه ولذا جيء به كالمكرر مع الوعيد السابق، ويكفى في الاشارة الى سبق الرحمة اخراج الوعد ههنا كالتفصيل لما تقدم والتعبير هناك بايتاء الاجر الحسن الظاهر في الاستحقاق مع اسناد الايتاء الى الاسم الجايل نفسه فتأمل فلمسلك الذهن اتساع. وقرأ الحسن. وقتادة · وأبو جعفر · والاعرج. وشيبة · وابن عامر. ونافع (ندخله و نعذبه) بالنون فيهما، ولما ذكر سبحانه حال من تخلف عن السفر مع رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر عز وجل حال المومنين الخلص الذين سافروا معه عليه الصلاة والسلام بقوله تمالى: ﴿ لَقَدْ رَضَى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة ﴾ وهمأهل لحديبية إلاجدبن قيس فانه كان منافقا ولم يبايع ه وأصل هذه البيمة وتسمى بيعة الرضوان لقول الله تعالى فيها : (لقد رضى) الخ أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما نزل الحديبية بعث خراشاً بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة والف بعدها شين معجمة ابن أمية الخزاعي رسولا إلى أهل مكة وحمله على جمل له يقال له : الشعلب يعلمهم أنه جاء معتمرا لايريد قتالافلما أتاهم وكلمهم عقروا جمله وأرادوا قتله فمنعه الاحابيش فخلوا سبيله حتى أتى الرسول بيجاليج فدعا عمر رضى الله تعالى عنه ليبعثه فقال : يارسولالله أن القوم قد عرفوا عداوتي لهم وغلظي عليهم وأني لا آمنوليس بمكة أحدمن بني عدى يغضب لى إن أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فان عشيرته بها وهم يحبونه وأنه يبانح ماأردت فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عثمان فارسله الى قريش وقال: أخبرهم أنا لم نأت بقتال وانماجئناعمارا وادعهم إلىالاسلام وأمره عليه الصلاة والسلام ان يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح و يخبرهم أن الله تعالى قريباً يظهر دينه بمكة فذهب عثمان رضىالله تعالى عنه الى قريش وكان قد الهيه أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن دابته وحمله عليها وأجاره فأتى قريشا فأخبرهم فقالوا له إنشئت فطف بالبيت وأما دخو لكم علينا فلا سبيل اليه فقال رضي الله تعالى عنه: ما كنت لاطرف به حتى يطوف به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاحتبسوه فبلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قدقتل فقال عليه الصلاة والسلام : لانبرح حتى نناجز القوم و نادى مناديه عليه الصلاة والسلام الاان روح القدس قدنزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فامره بالبيعة فاخرجوا على اسم الله تعالى فبايعوه فثار المسلمون الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبا يعوه ، قال جابر كما في صحيح مسلم وغيره: بايمناه صلى الله تعالى عايه وسلم على ان لانفر ولم نبايعه على الموت ؛ وأخرج البخارى عن سلة بن الاكوع قال: بايعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تحت الشجرة، قيل: على أى شيء تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. وأخرج مسلم عن معقل بن يسار انه كان آخذاً باغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يبايع الناس وكان اول من بايع رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم يومئذ أبا سنان وهو وهب بن محصن أخو عكاشة بن محصن، وقيل: سنان بن أبي سنان، وروى الاول البيهقي في الدلائل عن الشعبي وانه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ابسط يدك ابايمك فقال النبيصليالله تعالى عايه وسلم: علام تبايعني؟ قال: على مافي نفسك . و في حديث جابر الذي أخرجه مسلم أنه قال: با يعناه عليه الصلاة والسلام وعمررضيالة تعالى عنه آخذ بيده، و لعل ذلكليس في مبدأ البيمة والا ففي صحيح البخاري عن نافع أن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الحديبية أرسل ابنه عبد الله الى

فرس له عند رجل من الانصار أن يأتى به ليقاتل عليه ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسام يبايع عند الشجرة وعمر لا يدرى بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب الى الفرس فجاء به الى عمر وعمر رضى الله تعالى عنه يستلئم للقتال فأخبره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبايع تحت الشحرة فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم \*

وصحانه وكالله وصرب بيده اليمني على يده الاخرى وقال: هذه بيعة عثمان و لماسمع المشركون بالبيعة خافو او بعثو اعتمان رضىالله تعالى عنه وجماعة من المسلمين وكانت عدة المؤمنين ألفاً وأربعمائة على الاصح عندا كثر المحدثين ورواه البخاري عن جابر ، وروىءن سعيد بن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب بلغني أن جابر بن عبدالله كان يقول: كانوا أربع عشرة مائة فقاللي سعيد: حدثني جابر كانوا خمسعشرة مائة الذين بايعوا رسولالله وكالله وتابعه أبو داود . وروى أيضا عن عبد الله بن أوفى قال:كادأصحابالشجرة ألفا و ثلثمانة، وعندأ بي شيبة من حديث سلمة بن الاكوع أنهم كانوا ألفا وسبعمائة، وجزم موسى بن عقبة بأنهم كانوا الفا وستمائة ؛ وحكى ابن سعد أنهم الفوخمسائة وخمسة وعشرون وجمع بيزالروايات بأنها بناء علىعد الجميع أوترك الاصاغروالاتباع والاوساط أو نحو ذلك ؛ وأما قول ابن اسحق: إنهم كانوا سبعمائة فلم يوافقه أحدُّ عليه لأنه قاله استنباطا من قولجابر: تنحر البدنة عن عشرة وكانوا نحروا سبه بن بدنة،وهذا لايدل علىانهم ماكانوا نحروا غيرالبدن.مع أن بعضهم كأبي قتادة لم يكن أحرم أصلا، والشجرة كانت سمرة، والمشهور أن الناسكانو ايأ تو نها فيصلون عندها فبالغ ذلك عمر رضى الله تعالى عنه فأمر بقطعها خشية الفتنة بها لقرب الجاهلية وعبادة غير الله تعالى فيهم ه وفى الصحيحين من حديث طارق بن عبدالر حمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت: ماهذا المسجد؟ قالوا : هذه الشجرة حيث بايع رسول الله ﷺ بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب فاخبرته فقال : حدثني أبي أنه كان ممن بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة قال: فلما كان من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها ثم قال سعيد : انأصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فايكم أعلم، والرضايقابل السخط وقد يستعمل بعرب والباء ويعدى بنفسه وهو مع عن إنما يدخل على العين لاالمعنى ولـكن باعتباد صدور معنى منه يوجب الرَّضا ومافى الآية من هذا القسم، والمعنى الموجبالرضا فيها هو المبايعة، وإذا ذكر مع العين معنى بالباء فقيل رضيت عن زيد باحسانه كانت الباء للسببية وجاز أن تسكون صلة وتتعين للسببية مع مقابله نحو سخطت عليه باساءته وهو مع الباء نحو رضيت به يجب دخوله على المعنى إلا اذا دخل على الذات تمهيدا للمعنى ليكون أباخ فتقول رضيت بقضاء الله تعالى ورضيت بالله تعالى ربا وقاضيا، وإذا عدى بنفسه جاز دخوله علىالدات نحو رضيت زيدا وإن كان باعتبار المعنى تذبيها على أن كله مرضى بتلك الخصلة ، وفيه مبالغة، وجاز دخوله على المعنى كرضيت إمارة فلان، والأول أكثر استعمالا، وإذا استعمل مع اللام تعدى بنفسه كقولك: رضيت لك التجارة، وفيه تجوز امالجعل الرضا مجازا عن الاستحماد وامالاً نك جعلت كونه مرضياً له بمنزلة كونه مرضياً لك مبالغة في انه في نفسه مرضى محمود وآنك تختاد له ما تختار انفسك وهذا أباغ، ثم هو في حق الحق تعالى شأنه محال عند الخلف قالو ١: لآنه سبحانه لاتحدث له صفة عقيب أمر البتة، فهو عندهم مجاز اما منأسماء الصفات إذا فسر بارادة أن يثيبهم اثابة مِن رضى عمن تحت يده ، وإما مر أسهاء الافعال إذا فسر بالاثابة وكذا إذا أريد الاستحماد ؛ وفي البحر أن العامل باذ في الآية هو رضي وهو

هذا بمعنى اظهار النعم عليهم فهو صفة فعل لاصفة ذات ليتقيد بالزمان ، وأنت تعلم أن السلف لايؤو لون مثل ذلك و يثبتونه له تعالى على الوجه اللائق به سبحانه ويصر فون الحدوث الذى يستدعيه التقييد بالزمان إلى التعلق، ثم ان تقييد الرضا بزمان المبايعة يشعر بعليتها له فلا حاجة إلى جمل اذ للتعليل، والتعبير بالمضارع لاستحضار صورة المبايعة ، وقوله سبحانه : (تحت الشجرة) اما متعلق بيبا يعونك أو بمحذوف هو حال من مفعوله، و فى التقييد بذلك اشارة إلى مزيد وقع تلك المبايعة وانها لم تكن عن خوف منه عليه الصلاة والسلام ولذا استوجبت رضا الله تعالى الذى لا يعادله شيء و يستتبع ما لا يكاد يخطر على بال و يكنى فيما ترتب على ذلك ما أخرج أحمد عن جابر . ومسلم عن أم بشرعنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «لا يدخل النار أحد بمن بايع تحت عن جابر . ومسلم عن أم بشرعنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «لا يدخل النار أحد بمن بايع تحت الشجرة » وقد قال عليه الصلاة والسلام قد قال الله تعالى : (ثم ننجى الذين ا تقوا و نذر الظالمين فيها جثيا) » الاواردها) فقال عليه الصلاة والسلام قد قال الله تعالى : (ثم ننجى الذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جثيا) »

وصح بروا ية الشيخين وغير هما في أو لئك المؤمنين من حديث جابر أنه صلى الله تعالى عايه وسلم قال لهم: أنتم خير أهل الأرض فينبغي لـكل من يدعى الاسلام حبهم و تعظيمهم والرضا عنهم وإن كان غير ذلك لا يضرهم بعد رضا الله تعالى عنهم، وعثمان منهم بل كانت يد رسول الله وسي الله تعالى عنه عنه عنه عنه عنه أي قال أنس خيرا من أيديهم لا نفسهم ﴿ فَعَلَم مَا فَى قُلُوبهم ﴾ أى من الصدق والاخلاص في مبايعتهم، وروى نحو ذلك عن قتادة . وابن جريج . وعن الفراء، وقال الطبرى . ومنذر بن سعيد: من الايمان وصحته وحب الدين والحرص عليه ، وقيل : من الهم والانفة من لين الجانب للهشر كين وصلحهم ، واستحسنه أبو حيان والاول عندى أحسن وهو عطف على (يبايعونك) لما عرفت من أنه بمعنى بايعوك، وجو زعطفه على (رضى) بتأويله بظهر علمه فيصير مسبها عن الرضا مترتبا عليه ﴿ فَأَنْزَلَ السّكينَةَ عَلَيْهم ﴾ أى الطمأ نينة والامن وسكون النفس والربط على قلوبهم بالتشجيع ، وقيل : بالصلح وليس بذاك ، والظاهر أنه عطف على (علم) \*

وفى الارشاد أنه عطف على (رضى) وظاهر كلام أبي حيان الاول وحيث استحسن تفسير مافى القلوب عما سمعت آنفا قال : إن السكينة هنا تقرير قلوبهم وتذليلها لقبول أمر الله تعالى ، وقال مقاتل : فعلم الله مافى قلوبهم من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه صلى الله تعالى عليه وسلم على الموت فأنزل السكينة عليهم حتى با يعوا وتفسر (السكينة) بتذليل قلوبهم ورفع كراهة البيعة عنها ، ولعمرى أن الرجل م يعرف للصحابة رضى الله تعالى عنهم حقهم وحمل كلام الله تعالى على خلاف ظاهره ( وَأَنْهُ بَهُ فَتُحاً قَريباً ١٨٨ ) قال ابن عباس. و عكر مة وقتادة . وابن أبي ليلى . وغيرهم : هو فتح خيبر وكان غب انصرافهم من الحديدية ، وقال الحسن : فتح هجر ، والمراد هجر البحرين وكان فتح في زمانه على على إلى عمرو بن حزم فى الصدقات والديات \*

وفى صحيح البخارى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صالح أهل البحرين وأخذ الجزية من مجوس هجر والفتح لايستدعى سابقة الغزو كما علمت مما سبق فى تفسيره فسقط قول الطيبى معترضا على الحسن: إنه لم يذكر أحد من الآثمة أنه صلى الله تعالى وسلم غزا هجرا. نعم اطلاق الفتح على مثل ذلك قليل غير شائع بل قيل هو معنى مجازى له ، وقيل: هو فتح مكة والقرب أمرنسبى ، وقرأ الحسن ونوح القارى (وآتاهم) أى أعطاهم هلى وَمَعَانَمَ كَثيرَةً يَأْخُذُونَهَا ﴾ هى مغانم خيبر كما قال غير واحد ، وقسمها عليه الصلاة والسلام كما

فى حديث أحمد . وأبى داود . والحاكم . وصححه عن مجمع بن جارية الانصارى فأعطى للفارس سهمين وكان منهم ثلثمائة فارس وللراجلسهما ، وقيل : مغانم هجر ، وقرأ الأعمش. وطلحة . ورويس عن يعقوب، ودلبة عن يونس عن ورش. وأبو دحية . وسقلاب عن نافع . والانطابي عن أبى جعفر (تأخذونها) بالتا. الفوقية والالتفات إلى الخطاب لتشريفهم فى الامتنان ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزيزاً ﴾ غالبا ﴿ حَكيمًا ١٩ ﴾ مراعيالمقتضى الحـكمة في أحـكامه تعالى وقضاياه جل شأنه ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانَمَ كَثيَرَةً ﴾ هي علىماقال ابن عباس.ومجاهد. وجمهور المفسرين ماوعد الله تعالى المؤمنين من المغانم إلى يوم القيامة ﴿ تَأْخُذُونَهَا ﴾ في أوقاتها المقدرة الكل واحدة منها ﴿ فَمَجَّلَ لَـكُمْ مَذْه ﴾ أي مغانم خيبر ﴿ وَكَـفَّ أَيْدِيَ النَّاسَعَنْـكُمْ ﴾ أيدى أهلخيبر وحلفائهم من بنيأسد . وغطفان حين جاءوا لنصرتهم فقذف ألله تعالى في قلوبهم الرعب فنكصوا ،وقال مجاهد: كف أيدى أهل مكة بالصلح ، وقال الطبرى ؛ كمف اليهود عن المدينة بعد خروج الرسول صلىالله تعالى عليه وسلم الىالحديبية وإلىخيبر، وقال زيد بنأسلم وابنه. المغانمااكثيرة الموعودة مغانم خيبروالمعجلة البيعة والتخلص من أمرقر يش بالصلح ، والجمهور على اقدمناه، والمناسبة لمامر من ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بطريق الخطاب وغيره بطريق الغيبة كقوله تعالى: (لقدر ضي الله عن المؤمنين إذيبا يعو نك) تقتضي على ما نقل عن بعض الافاضل أن هذا جار على نهج التغليب وإن احتمل تلوين الخطاب فيه ، وذكر الجلبي في قوله تعالى : (فعجل لـكم هذه) الخ انه إن كان نُزولها بعد فتح خيبركما هوالظاهر لاتــكون السورة بتمامها نازلة فىمرجعه صلى الله تعالىعليه وسلم من الحديبية وإن كان قبله على أنها من الاخبارعنالغيب فالاشارة بهذه لتنزيلاالمغانممنزلة الحاضرة المشاهدة والتعبير بالمضى للتحقق انتهى ، واختير الشق الأول ، وقولهم : نزلت فىمرجعه عليه الصلاة والسلاممر الحديبية باعتبار الأكثر أو علىظاهره لـكن يجعل المرجع اسم زمان ممتد. وتعقب بأن ظاهرالأخبار يقتضى عدم الامتداد وانها نزلت من أولها إلى آخرها بين مكة والمدينة فلعل الأولى اختيار الشق الثاني، والاشارة بهذه إلى المغانم التي أثابهم إياها المذكورة في قوله تعالى : (وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كـثيرة يأخذونها) وهي مغانم خيبر ، وإذا جعلت الاشارة إلى البيعة كما سمعت عن زيد وابنه وروى ذلك عن ابن عباس لم يحتج إلى تأويل نزولها في مرجعه عليه الصلاة والسلام من الحديبية ﴿ وَلتَـكُونَ َّاليَّةُ للُّهُوْمَنينَ ﴾ الضمير المستتر، قيل: للـكمف المفهوم من (كـف) والتأنيث باعتبار الخبر ، وقيل : للـكمفة فامر التأنيث ظاهر ه

وجوز أن يكون لمغانم خيبر المشاد اليها بهذه والآية الامارة أى ولتـكون امارة للمؤمنين يعرفون بها أنهم من الله تعالى بمكان أو يعرفون بها صدق الرسول وَ السيالية في وعده إياهم فتح خيبر وماذكر من المغانم وفتح مكة و دخول المسجد الحرام، واللام متعلقة اما بمحذوف مؤخر أى ولتسكون آية لهم فعل مافعل أو بما تعلق به علة أخرى محذوفة من أحد الفعلين السابقين أى فعجل لهم هذه أو كف أيدى الناس عنسكم لتنتفعوا بذلك ولتسكون آية ، فالواو \_ كافى الارشاد - على الأول اعتراضية وعل الثانى عاطفة ، وعند الكرفيين الواو زائدة واللام متعلقة بكف أو بعجل ﴿ وَيَهْدَيكُمْ ﴾ بتلك الآية ﴿ صرَاطاً مُستَقيماً ٢٠ ﴾ هو الثقة بفضل الله والتوكل عليه فى كل ما تأتون و تذرون \*

﴿ وَأَخْرَى ﴾ عطف على (هذه) فى (فعجل المرهذه) فكا نه قيل فعجل لكم هذه المغانم و عجل المرم مغانم أخرى وهيمغانم هوازن فيغزوة حنين، والتعجيل بالنسبة إلىمابعد فيجوز تعدد المعجلكالابتداء بشيئين،وقوله تعالى: ﴿ لَمْ تَقْدَرُوا عَلَيْهَا ﴾ في موضع الصفة ووصفها بعدم القدرة عليها لما كان فيها من الجولة قبل ذلك لزيادة ترغيبهم فيها، وقوله تعالى: ﴿ قَدْ أُحَاطَ اللَّهُ بَهَا ﴾ في موضع صفة أخرى \_لاخرى\_مفيدة لسهولة تأثيها بالنسبة إلى قدرته عز وجل بعد بيان صُعُوبة منالها بالنظر إلى قدرتهم، والاحاطة مجاز عن الاستيلاء التام أي قد قدر الله تعالى عليها واستولى فهي في قبض قدرته تعالى يظهر عايها من أراد ، وقد أظهركم جل شأنه عليها وأظفركم بها ، وقيل: مجاز عن الحفظ أى قد حفظها لـ يم و منعها من غيركم، و التذييل بقوله سبحانه : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَديرًا ٢٦ ﴾ أوفق بالاول، وعموم قدرته تعالى لـكونها مقتضى الذات فلا يمكن أن تتغير ولاأن تتخلف وتزول عن الذات بسبب مانما تقرر في موضعه، فتكون نسبتها إلىجميع المقدورات على سواء من غير اختصاص ببعض منها دون بعض والاكانت متغايرة بلمختلفة ، وجوزكون(أخرى) منصوبة بفعل يفسره قد أحاط الله بها مثل قضى . وتعقب بأنالاخبار بقضاء الله تعالى بعد اندراجُهافىجملة الغنائمالموعود بها بةوله تعالى: (وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها) ليس فيه مزيد فائدة وإنما الفائدة في بيان توجيلها، وأورد عليه أنالمغنانمالكثيرةالموعودة ليست معينة ليدخلفيها الاخرى، ولو سلم فليس المقصود بالافادة كونها مقضية بلمابعده فتدبر ، وجوزكونها مرفوعة بالابتداء والجملة بمدها صفة وجملة قدأحاط الخ خبرها ، واستظهرهذا الوجه أبوحيان ، وقال بعض: الخبر محذوف تقديره ثمت أونحوه ، وجوز الرمخشري كونها مجرورة باضمار رب يًا في قوله ، وليل كموج البحر أرخى سدوله ، وتعقبه أبو حيان بأنفيه غرابة لأن رب لم تأت في القرآنالعظيم جارة مع كثرة ورود ذلك في كلامالعرب فكيف تضمر هنا ، وأنت تعلم أن مثل هذه الغرابة لاتضر، هذا وتُفسير الآخرى بمغانم هوازن قد أخرجه عبد بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس واختاره غيرواحد ، وقال قتادة. والحسن: هي مكة وقد حاولوها عام الحديبية ولم يدركوها فأخبروا بأنالله تعالى سيظفرهم بها ويظهرهمعليها،وفي روايةأخرى عن ابن عباس. والحسن، ورويت عن مقاتل انها بلاد فارس والروم وما فتحه المسلمون، وهو غير ظاهر على تفسير المغانم الـكشيرة الموعودة فيما سبق بما وعد الله تعالى به المسلمين من المغانم إلى يوم القيامة،وأيضا تعقبه بعضهم بأن (لم تقدروا عليها) يشعر بتقدم محاولة لتلك البلاد وفوات دركها المطلوب مع أنه لم تتقدم محاولة، وأخرج ابنجرير، وابن مردويه عناين عباس أنه قال: هي خيبر، وروى ذلك عن الضحاك. واسحق. وابن زید أیضا ، وفیه خفاء فلا تغفل ﴿ وَلَوْ قَاتَلَـكُمُ الَّذَينَ كَفَرُوا ﴾ ای من أهل مکه ولم یصالحوکم کاروی عن قتادة ، وأخرج ابن المنذر عن ابن جُريج أنهم حُليفا أهل خيبر أُسد : وعطفان ، وقيلُ : اليهود وليس بذاك ﴿ لَوَلُّواْ الْأَدْبَارَ ﴾ أي لانهزموا فتولية الدبر كنايةعنالهزيمة ﴿ ثُمَّ لَابِيَحِدُونَ وَليًّا ﴾ يحرسهم ، وذكر الخفاجي أن الحارس أحد معانى الولى ، و تفسيره هنابذلك لمناسبته للمنهزم ، وقال الراغب : كل من ولى أمر آخر فهو وليه ، وعليه فالحارس ولى لآنه يلى أمر انحروس ، والتنكير للتعميم أى لايجدون فردا مامنالاولياء ﴿ وَلَا نَصِيرًا ٢٢﴾ ولافرداً مامناالناصرين ينصرهم ، وقال الامام : أريد : بالولىمن ينفع باللطف و بالنصير

من ينفع بالعنف ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ مَنْ قَبْلُ ﴾ نصب على المصدرية بفعل محذوف أىسنسبحانه غلبة أنبيائه عليهم السلام سنة قديمة فيمن في من الأمم كما قالسبحانه : ( لأغلب انا ورسلي ) على ماهو المتبادر من ممناه ، ولعل المراد أن سنته تعالى أن تـكون العاقبة لأنبيائه عليهم السلام لاأنهم كلما قاتلوا الكفار غلبوهم وهزموهم ﴿ وَلَنْ تَجَدَ لَسُنَّةَ اللَّهَ تَبْدِيلًا ﴿ وَهُو الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ﴾ أيأيدي كفارمكة، وفى التعبير ـ بكف ـ دون منع ونحوه لطف لا يخنى ﴿ وَأَيْدَيْكُمْ عَنْهُمْ بَطْنَ مَكَّةَ ﴾ يعنى الحديبيه يما أخرج ذلك عبد بن حميد . و ابن جرير عن قتادة . وقد تقدم أن بعضها من حرم مكة ، وأن لم يسلم فالقرب التام كاف و يكون اطلاق (بطن مكة) عليها مبالغة ﴿ من بَعْد أَنْ أَظْفَرَ كُم ﴾ مظهر آلكم ﴿ عَلَيْهُمْ ﴾ فتعدية الفعل بعلى لتضمنه ما يتعدى به وهو الاظهار والاعلاء أىجملكمذوىغلبة ثامة . أخرج الامام أحمد . وابنأبي شيبة . وعبد بنحميد .ومسلم. وأبو داود . والترمذي . والنسائي في آخرين عن أنس قال : لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله ﷺ وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة فىالسلاحمن قبل جبلالتنعيم يريدون غرة رسول الله ﷺ فدعاعليهم فأخذوا فعفا عنهم فنزلت هذه الآية ( وهو الذي كف ) الخ، وأخرج أحمد . والنسائي . والحاكم وصححه. وابن مردويه . وأبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن معقل قال : كنا مع رسول الله ﷺ في أصل الشجرة التي قالالله تعالى فىالقرآن إلىأن قال: فبينا نحن كذلك إذخر جعلينا ثلاثون شابا عليهم السلاحفثاروا إلىوجوهنا فدعا عليهم رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخذ الله تعالى بأسماعهم \_ ولفظ الحاكم بأبضارهم \_ فقمنااليهم فأخذناهم فقال لهم رسول الله عِلَيْنِين : هلجئتم في عهد أحداً وهل جعل الكم أحد أمانا؟ فقالوا: لافخلي سبيلهم فانزل الله تعالى ( وهو الذي كُفُّ أيديهم عنكم ) الخ ه

وأخرج أحمد . وغيره عن سلمة بن الاكوع قال : قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن أربع عشرة مائة ثم ان المشركين من أهل مكة راسلونا الى الصلح فلما اصطلحنا واختلط بعضنا ببعض اتبت شحرة فاضطجعت فى ظلها فأتانى أربعة من مشركى أهل مكة فجعلوا يقعون فى رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم فابغضتهم وتحولت الى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعوا فينها هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل ما للمهاجرين قنل بن زنيم فاخترطت سينى فاشتدت على اولئك الاربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم وجعلته فى يدى ثم قلت : والذى كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه الا ضربت الذى فيه عيناه ثم جشت بهم أسوقهم الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجاء عمى عامر برجل يقال له مكرز من المشركين يقوده حتى عليه وسلم وقال : دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناه فعفا عنهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنول عليه وسلم وقال : دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناه فعفا عنهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنول أبزى قال : لما خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالهدى وانتهى الى ذى الحليفة قال له عمى : يانبى الله تدخل على قرم لك حرب بغير سلاح ولا كراع فبعث الى المدينة فلم يدع فيها كراعا و لا سلاحا الاحمله فلها دنا على قرم لك حرب بغير سلاح ولا كراع فبعث الى المدينة فلم يدع فيها كراعا و لا سلاحا الاحمله فلها دنا من مكه منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى فنزل بها فأتاه عينه أن عكرمة ابن أبى جهل قد جمع عليك فى من من مكه منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى فنزل بها فأتاه عينه أن عكرمة ابن أبى جهل قد جمع عليك فى

خمسهائة فقال لحالد بن الوليد : ياخالد هذا ابن عمك قد أتاك فى الحيل فقال خالد: أنا سيف الله وسيف رسوله فيومئذ سمر سيف الله يارسول الله ارم بى ان شئت فبعثه على خيل فلقيه عكرمة فى الشعب فهزمه حتى ادخله حيطان مكة فأنزل الله تعالى ( وهو الذى ) الآية . وفى البحر أن خالداً هزمهم حتى دخلوا بيوت مكة وأسر منهم جملة فسيقوا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمن عليهم وأطاقهم ، والخبر غير صحيح لأن اسلام خالد رضى الله تعالى عنه بعد الحديبية قبل عمرة القضاء ، وقيل بعدها وهى فى السنة السابعة ،

وروى ابن اسحق وغيره ان خالدا كان يوم الحديبية على خيل قريش في ما ثين فارس قدم بهم الى كراع الغميم فدنا حتى نظر الى اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عباد بن بشر فتقدم بخيله فقام بازائه وصف أصحابه وحانت صلاة الظهر فصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام باصحابه صلاة الحنوف، وعن ابن عباس ان أهل مكة أرسلوا جملة من الفوارس فى الحديبية يريدون الوقيعه بالمسلمين فأظهرهم الله تعالى عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت ، وأنكر بعضهم ذلك والله تعالى أعلم بصحة الخبر ه وقيل : كان هذا الكف يوم فنح مكه، واستشهد الامام أبو حنيفة بما فى الآية من قوله تعالى : (من بعد أن أظفر كم) بناء على هدذا القول لفتح مكة عنوة . واعترض القول المذكور والاستشهاد بالآية بناء عليه، أما الاول فلا أن الآية نزلت قبل فتح مكة و تعقب بأنه ان اريد أنها نزلت بتمامها قبله فليس بثابت بل بعض الآثار يشعر بخلافه والا فلا يفيد مع أنه يجوز ان يكون هذا اخباراً عن الغيب كا قبل ذلك فى غيره من بعض آيات السورة، وأما الثانى فلا ن دلالتها على الشيء والظفر به من حيث الاستعلاء وهو كائن لا نهم اصلحوا وهم مضطرون وسلحا ، والفرق بين الظفر على الشيء والظفر به من حيث الاستعلاء وهو كائن لا نهم اصلحوا وهم مضطرون وبالجلة هذا القول وكذا الاستشهاد بما فى الآية بناء غير بعيد الا ان اكثر الاخبار الصحيحة وكذا ما بعد وبالجلة هذا القول وكذا الاستشهاد بما فى الآية بناء غير بعيد الا ان اكثر الاخبار الصحيحة وكذا ما بعد يؤيد ما قلناه أو لاف تفسير الآية ﴿ وَكَانَ اللهُ بَمَا مَنْ مَا يَهمَلُكُم أو بجميع ما تعملونه ومنه العفو بعد الظفره

﴿ بَصِيرًا ٤٢ ﴾ فيجازيكم عليه ، وقرأ أبو عمر و (يعملون) بياء الغيبة فالكلام عليه تهديد للكفار و رُهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُم عَن المَسْجد الحَرَام ﴾ أن تصلوا اليه و تطوفوا به ﴿ وَ الْمُدَّى ﴾ بالنصب عطف على الضمير المنصوب في (صدوكم) أي وصدوا الهدي وهو ما يهدي إلى البيت ، قال الاخفش ؛ الواحدة هدية و يقال للانثي هدى كأنه مصدر وصف به . وفي البحر اسكان داله لغة قريش و بها قرأ الجمهور ، وقرأ ابن هره ز . والحسن . وعصمة عن عاصم ، واللؤلوى . وخارجة عن أبي عمر و بكسر الدال وتشديد الياء وذلك لغة ، وهو فعيل بمعني مفعول على ماصر ح به غير واحد ، وكان هذا الهدى سبعين بدنة على ماهو المشهور ، وقال مقاتل : كان مائة بدنة . وقرأ الجعني عن أبي عمر و (الهدى) بالجر على أنه عطف على المسجد الحرام عذف المضاف أي ونحر الهدى . وقرئ بالرفع على اضهار وصد الهدى ، وقوله سبحانه : ﴿ مَعْكُوفًا ﴾ حال من (الهدى) على جميع القرآت ، وقيل على قراءة الرفع بحوز أن يكون (الهدى) مبتدأ والكلام نحو حكمك مسمطاء من (الهدى) على جميع القرآت ، وقيل على قراءة النصب وهو كما ترى ، والمعكوف المحبوس يقال ؛ عكفت الرجل عن حاجته حبسته عنها ، وأنكر أبو على تعدية عكف وحكاها ابن سيده ، والازهرى ، وغيرهما، وظاهر ما في الآية واحته حبسته عنها ، وأنكر أبو على تعدية عكف وحكاها ابن سيده ، والازهرى ، وغيرهما، وظاهر ما في الآية واحته حبسته عنها ، وأنكر أبو على تعدية عكف وحكاها ابن سيده ، والازهرى ، وغيرهما، وظاهر ما في الآية

معهم ، وقوله تمالى : ﴿ أَنْ يَبِلُغُ تَحَلُّهُ ﴾ بدلاشتمال من (الهدى)كأنه قيل : وصدوا بلوغ اله دى محله أو صدوا عن بلوغ الهدى أو وصد بلوغ الهدى حسب اختلاف القراآت ، وجوز أن يكون مفعولًا من أجله للصدأى كراهة أن يبلغ محله ، وأن يكون مفعولا •نأجله مجرورا بلام مقدرة \_لمعكوفا\_ أي عبوسا لاجلأن يبلغ محله و يكون الحبس من المسلمين ، وأن يكون منصوبا بنزع الحافض وهو من أوعن أى محبوسا من أوعن أن يبلغ محله فيكمون الحبس من المشركينعلىماهوالظاهر ، ومحل الهدى مكان يحل فيه نحره أى يسوغ أومكان حلوله أى وجوبه ووقوعه كما نقل عن الزمخشري ، والمراد مكانه الممهود وهو مني ، أما على رأى الشافعي رضيالله تمالى عنه فلا من مكانه لمن منع حيث منع فيكون قد بلغ محله بالنسبة إلىالنبي ﷺ ومن معه ولذا نحروا هناك أعنى فىالحديبية ، وأما على رأى أبى حنيفة رضى الله تعالىءنه فلا نمكانه الحرم مطلقا وبعض الحديبية حرم عنده ؛ وقد رووا أن مضارب رسول الله ﷺ كانت في الحل منها ومصلاه في الحرم والنحر قدرقع فيماهو حرم فيكون الهدى بالغا محله غير معكوف عن بلوغه فلابد من ارادة المعهود ليتسنى ذلك ، وزعم الزمخشري أن الآية دليل لاني حنيفة على أن الممنوع محل هديه الحرم ثم تـكلم بما لايخني حاله على من راجعه . ومن الناس من قرر الاستدلال بأن المسجد الحرام يكون بممنى الحرم وهم لما صدوهم عنه ومنموا هديهم أن يدخله فيصل إلى محله دل بحسب الظاهر على أنه محله ، ثم قال : ولا ينافيه أنه عليه الصلاة والسلام نحر في طرف منه يًا لا ينافي الصد عنه كون مصلاه عليه الصلاة والسلام فيه لأنهم منعوهم فلم يمتنعوا بالـكلية وهو يما ترى والانصافأنه لايتم الاستدلال بالآية علىهذا المطلبأصلا . وطمن بعضأجلة الشافعية فى كون شئمن الحديبية من الحرم فقال : إنه خلاف ما عليه الجمهور وحدود الحرم مشهورة من زمن ابراهيم عليه السلام ، ولايعتدبرواية شذبها الواةدى كيفوقدصر يخلافها البخارى فىصحيحه عن الثقات ، والرواية عن الزهرى ليست بثبت انتهى ، ولعل من قال : بأن بعضها من الحرم استند فى ذلك إلى خبر صحيح. ومرةواعدهم أن المثبت مقدم على النافى والله تعالى أعلم ﴿ وَلُولَا رِجَالُمْوْمَنُونَ وَنَسَاءُ مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعَلُّمُوهُم ﴾ صفة (رجال ونساه) على تغليب المذكر على المؤنث . وكانواً على ماأخرج أبونعيم بسند جيد . وغيره عن أبي جمعة جنبذ بن سبع تسعة نفر سبعة رجال وهو منهموامرأتين،وقوله تعالى: ﴿ أَنْ تَطَوُّهُمْ ﴾ بدل اشتمال منهموجوز كونه بدلامن الضمير المنصوب في (تعلموهم) واستبعده أبوحيان، والوطء الدوس واستعيرهنا للاهلاك وهي استعارة حسنة واردة فى كلامهم قديما وحديثا، ومن ذلك قول الحرث بن وعلة الذهلي :

ووطئتنا وطأ على حنق وطء المقيد نابت الهرم

وقوله على السلام : وإن آخر وطأة وطنها الله تعالى بوج» وقوله عليه الصلاة والسلام : واللهم الله دوطأتك على مضر و فَتُصيبَكُم منهم أي أي من جهتهم ﴿ مُعَرَّةٌ ﴾ أي مكروه ومشقة مأخوذ من العر والعرة وهو الجرب الصعب اللازم ، وقال غير واحد : هي مفعلة من عره إذا عراه ودهاه ما يكره والمراد بها هنا على ماروى عن منذر ابن سعيد تعيير الكفار وقولهم في المؤهنين انهم قتلوا أهل دينهم ، وقيل : التأسف عليهم وتألم النفس مماأصا بهم هو قال ابن يد: المأثم بقتلهم. وقال ابن السلاق الدية ، قال ابن عطية : وكلا القولين ضعيف لانه لااثم ولادية وقال ابن يد : المأثم بقتلهم. وقال ابن المناق عليهم و تألم النفس عليه النفس عليه و تألم النفس عليه النفس عليه النفس عليه و تألم النفس عليه و تألم النفس عليه النفس ع

فى قتل مؤمن مستور الايمان بين أهل الحرب؛ وقال الطبرى، هى الكفارة، وتعقب بعضهم هذا أيضا بأن فى وجوب الكفارة خلافا بين الانكه. وفى الفصول العمادية ذكر فى تأسيس النظائر فى الفقه قال أصحابنا: دار الحرب تمنع وجوب ما يندرى، بالشبهات لآن أحكامنا لاتجرى فى دارهم وحكم دارهم لا يجرى فى دارنا، وعند الشافعى دار الحرب لا تمنع وجوب ما يندرى، بالشبهات ، بيان ذلك حربى أسلم فى دار الحرب وقتل مسلما دخل دارهم بأمان لاقصاص عليه عندنا ولادية وعند الشافعى عليه القصاص وعلى هذا لو أن مسلمين متسامنين دخلا دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه لاقصاص عليه عندنا وعند الشافعى عليه ذلك، ثم ذكر مسئلة مختلفا فيها بين أبى الحرب وقتل أحدهما صاحبه لاقصاص عليه عندنا وعند السيرين صاحبه فى دار الحرب لاشى، عليه عندا بى حنيفة وأبى يوسف ومحمد فقال: اذا قتل أحد الاسيرين صاحبه فى دار الحرب لاشى، عليه عنداً بى حنيفة وأبى يوسف وحمد فقال: اذا قتل أحد الاسيرين صاحبه فى دار الحرب لاشى، عليه عنداً بى حكم نفسه على حدة انتهى . •

ونقل عن المكافى ان من اسلم فى دار الحرب ولم يهاجر الينا وقتله مسلم عمدا أوخطأ ولهو رثة مسلمون ثم لا يضمن شيئالن كان عمدا وان كان خطأ ضمن المكفارة دون الدية انتهى وتمام المكلام فى هذا المقام يطاب فى محله، والزيخشرى فسر المعرة بوجوب الدية والكفارة وسو قالة المشركين والمأثم اذا جرى منهم بعض التقصير و هو كما ترى ه

﴿ بِغَيْرٌ عَلَمْ ﴾ فى موضع الحال من ضمير المخاطبين فى (تطؤهم قيل) ولا تكرار معقوله تعالى (لمتعلموهم) سواء كان (أن تطؤهم) بدل اشتمال من (رجال ونساء) أو بدلا مرك المنصوب فى (لم تعلموهم) اما على الثانى فلان حاصل المعنى ولولا مؤمنون لم تعلموا وطأتهم وإهلا كهموانتم غير عالمين بايمانهم لاناحتمال انهم يهلكون من غير شعور مع ايمانهم سبب السكف فيعتبر فيه العلمان فمتعلق العلم فى الاول الوطأة وفى الثانى انفسهم باعتبار الايمان، وأما على الاول فلانقوله تعالى: (بغير علم) لما كان حالا من غير شعور ولا العلم بهم راجعا الى العلم باعتبار الاهلاك كما تقول اهلكته من غير علم فلا الاهلاك من غير شعور ولا العلم بايمانهم حاصل والامران لكو نهما مقصودين بالذات صرح بهما وإن تقاربا أو تلازما فى الجملة ه

وجوز أن يجمل (لم تعلموهم) كمناية عن الاختلاط كما يلوح اليه كلام الكمشاف، وفيه ما يدفع التكرار أيضا، وفي ذلك بحث يدفع بالتأمل وجوزان يكون حالامن ضمير (منهم) وان يكون متعلقا ـ بتصيبكم ـ أو صفة لمعرة قيل: وهو على معنى قنصيبكم منهم معرة بغير علم من الذى يعركم ويعيب عليه كم يعنى ان وطننموهم غير عالمين لزمكم سبة من الكمفار بغير علم أى لا يعلمون انكم معزورون فيه أو على معنى لم تعلموا أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم منكم أى فتقتلوهم بغير علم منكم أو تؤذوهم بغير علم فافهم ولا تنفل. وجواب فتصيبكم منهم معرة بغير علم منكم أى ماهمت أولالولا كراهة أن تهلكوا أناساً مؤمنين بين ظهرانى (لولا) محذو فالدلالة الكلام عليه برالمعنى على ماهمت أولالولا كراهة أن تهلكوا أناساً مؤمنين بين ظهرانى المحدفار جاهلين بهم فيصيبكم باهلاكهم محروه لما كف أيديكم عنهم ، وحاصله أنه تعالى ولو لم يكف أيديكم عنهم لانجر الامر الى اهلاك مؤمنين بين ظهرانيهم فيصيبكم من ذلك مكروه وهوعز وجل يكره ذلك وقال ابن جريج : دفع الله تعالى عن المشركين يوم الحديبية بأناس من المسلمين بين أظهرهم، وظاهر الاول على وقال ابن جريج : دفع الله تعالى عن اصابة المعرة بوظاهر هذا أن علته صون أولئك المؤمنين عن اصابة المعرة بوظاهر هذا أن علته صون أولئك المؤمنين عن اصابة المعرة بوظاهر هذا أن علته صون أولئك المؤمنين عن اصابة المعرة بوظاهر هذا أن علته صون أولئك المؤمنين على ما اختاره والامر فيه سهل، وقوله تعالى: ﴿ ليُدخَلُ اللهُ فَي رَحْمَه كُ علة لما يدل عليه الجواب المحذر ف على ما اختاره

فى الارشاد كأنه قيل: لكنه سبِّحانه كـفها عنهم ليدخُّل بذلك الكف المؤدى الى الفتح بلامحذور فىرحمته

الواسعة ﴿ مَنْ يَّشَاهُ ﴾ وهم اؤلئك المؤمنون وذلك بامنهم وازالة استضعافهم تحت أيدى المشركين وبتوفيقهم لاقامة مراسم العبادة على الوجه الاتم، والتعبير عنهم بمن يشا. دونالضمير بأن يقال: ايدخام الله رحمته للاشارة الى ان علة الادخال المشيئة المبنية على الحكم الجمة والمصالح، وجعله بعضهم علة لما يفهم من صون من بمكة من المؤمنين والرحمة توفيقهم لزيادة الحير والطاعة بابقائهم على عملهم وطاعتهم، وجوز أن يراد ـ بمن يشاء ـ بعض المشركين ويراد بالرحمة الاسلام فان او لتك المؤه : ين اذا صالهم الكف المذكور أظهروا إيمانهم لمعاينة قوة الدير فيقتدى بهمالصائروناللاسلام، واسحسن بعضهم كونه علة للكف المعال بالصون ه وجوز أن يراد بن يشاء المؤ منون فعراد بالرحة التوفيق ازيادة الخير، والمشر كون فيراد بها الاسلام، وبين وجه التعليل بأنهم اذا شاهدوا منع تعذيبهم بعد الظفر عليهم لاختلاط المؤمنين بهماعتنا بشأنهم رغبوافى الاسلام والانخراط في سلك المرحومين وان المؤمنين اذا علموا منع تعذيب المشركين بعد الظفر عليهم لاختلاطهم بهـم أظهروا ايمانهم فيقتدى مهم ، وقال: لاوجه لجعل اللام مستعارة من معنىالتعليل لما يترتب علىالشي. لأنه عدول عن الحقيقة المتبادرة من غير داع ، ومايظن من أن تعليل الكف بماذكر مع انه معلل بالصو ذ فاسد لما فيه من اجتماع عاتمين على معلول واحد شخصي فاسدالان العالم إذا لم تكن تامة حقيقة لا يضر تعددهاوما هنا كذلك النظم الجايــل، وحمــل ( من يشــاء ) على المؤمنين المســتضعفين دون بعض المشركين أوفق بقوله تعــالى : ﴿ لَوْ تَزَيَّلُوا لَمَّذَّبْنَا الَّذِينَ كَفُرُوا مُنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٢٠) والتزيل التفرق والتميز، وجوزف صمير (تزيلوا) كونه للَّمَوْ منين المذكورين فيما سبق أي لو تفرق أولئك المؤمنون والمؤمنات وتميزوا عن الـكمفار وخرجوامن مكة ولم يبقوا بينهم لعذ بناالخ، وكونه للمؤمنين والكفار أي لو افترق بهضهم من بهض ولم يبقو امختاطين لعذ بناالخ، واختارغير واحد الأول فيهم \_ للبيان ، والمراد تعذيبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما قالبجاهد وغيره والألم يكن للو ـ موقع . والجملة مستأنه تمقررة لماقباها، وجوزالز مخشرىأن يكون قوله تعالى: (لو تزيلوا) كالتكرار القوله تعالى:(لولارجال) لانمرجعهمافىالمعنىشىء واحدو يكون اعذبنا هو الجواب للولا ـ السابقة.وا عترضه أبوحيان بأنالتغاير ظاهر فلا يكون تـكرارا ولامشابها وأجيب بأن كراهة وطثهم لعدم تميزهم عن الـكمفار الذى هو مدلول الثانى فيكون كبدل الاشتهال ويكفئ ذلك فى كونه كالتكرار ، وقال ابن المنير: إنما كان مرجعهما واحداً وإن كانت (لولا) تدل على امتناع لوجود و (لو) تدل على امتناع لامتناع وبين هذين تناف ظاهر لأن (لولا)همنا دخلت على وجود ولو دخات على(تزيلوا) وهوراجعإلى عدم وجودهم وامتناع عدمالوجود ثبوت فالا إلى أمر واحد منهذا الوجهقال: وكانجدي يختارهذا الوجه ويسميه تطرية واكثر مايكون إذا تطاول الكلام وبمد عهد أوله واحتيج إلى بنا. الآخر على الاول فمرة يطرىبلفظه ومرة بلفظ آخر يؤدى مؤداه انتهى ، وأنت تعلمأن في حذف الجواب دليلا على شدة غضب الله تعالى وأنه لو لاحق المؤمنين لفعل بهم ما لا يدخل تجت الوصف و لا يقاس، ومنه يعلم أن ذلك الوجه أرجح من جعل (لو تزيلوا) بمنزلة التكر ار للتطرية فتطرية الجواب و تقويته أولى وأوفق لمقتضى المقام، واختار الطيبي الاول أيضا معللاله بأنه حينتذ يقرب من بابالطرد والعكسالان التقدير لولا وجود مؤمنين مختلطين بالمشركين غير متميزين منهم لوقع ماكانجزا. لـكمفرهم وصدهمولو حصل

التمييز وارتفع الاختلاط لحصل التعذيب ءثم ان تقدير الجواب ماتقدم عند القائلين بالحذف هو الذيذهب اليه كثير ، وجو زبعضهم تقديره العجل لهم مايستحقون وجعل قوله تعالى(١): (هم الذين كفروا) الخفكأنه قيل: هم الذين كفروا واستحقوا التعجيل في اهلاكهم ولولا رجال مؤمنون الخ لعجل لهم ذلكوهو أيضا أولىمن حديث التكرار ، وقرأ ابن أبى عبلة. وابن مقسم. وأبوحيوة. وابن عون (لوتزايلوا) على وزن تفاعلوا ، وفي الآية على ماقال الكيا دليل على أنه لا يجوز خرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى من المسلمين وكذلك رمى الحصون إذا كانوا بهاوالكفار إذا تترسوا بهم،وفيه كلام في كتب الفروع ﴿ إِذْ جَعَلَ الذَّينَ كَفَرُوا ﴾ منصوب باذكر على المفعولية أو\_بعذبنا \_ على الظرفية أو\_بصدوكم \_ كذلك ، وقيل: بمضمر هو أحسن الله تعالى اليكم. وأياما كان ـ فالذين ـ فاعل (جعل) ووضع الموصول موضع ضمير هملامهم بما فى حين الصلة وتعليل الحـكم به، والجعل اما بمعنى الالقاء فقولة تعالى: ﴿ فَيُقُلُونِهُمُ الْجَيَّةَ ﴾ متعلق به أوبمعنى التصيير فهو متعلق بمحذوف هو مفعول ثان له أي جعلوا الحمية والسخة في قلوبهم والكونها مكتسبة لهم من وجه نسب جعلها اليهم، وقال النيسابوري: يجوز أن يكون فاعل (جمل) ضمير الله تعالى و (فىقلوبهم) بيان لمكان الجمل وما ّ ل المعنى إذ جعل الله فى قلوب الذين كفروا الحمية وهوكما ترى، والحمية الانفة يقال : حميت عن كذا حمية إذا أنفت منه وداخلك عار منه ه وقال الراغب: عبر عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت بالحية فقيل: حميت على فلان أي غضبت عليه ، وقوله تعالى: ﴿ حَمَّيَّةَ الْجَاهَلَيْةِ ﴾ بدل من الحمية أي حمية الملة الجاهلية أو الحميَّة الناشئة من الجاهلية لأنها بغيرحجة وفى غير موضعها ، وقوله تعالى: ﴿ فَأَنْزَلَاللَّهُ سَكَيْنَتُهُ عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمُنَيْنَ ﴾ عُطْف على (جعل) على تقدير جعل (اذ) معمولا لاذكر، والمراد تذكير حسن صنيع الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بتوفيق الله تعالى وسوء صنيع المشركين وعلىما يدلعليه الجملة الامتناعية علىتقديرجملهاظرفا لعذبنا كأنه قيل:فلم يتزيلوا فلم نعذب فأنزلالخ، وعلى مضمر عامل فيها على الوجه الاخير المحكى ويكونهذا كالتفسير لذاك، وأماعلى جعلهاظرفا \_اصدوكم\_ فقيل:العطف على(جعل) وقيل: على(صدوكم) وهو نظيرالطائر فيغضبزيد الذباب،والاولىمن هذه الأوجه لايخني، والسكينة الاطمئنان والوقار)، روى غير واحد أن النبي عَيَّالِيَّةٍ خرج بمن معه الى الحديبية حتى إذاكان بذى الحليفة قلد الهدى وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عينامنخزاعة يخبره عن قريش وسارعليه الصلاة والسلام حتى كان بغدير الاشطاط قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إن قريشا جمعو الك جموعا و قد جمعوا لك الاحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فاستشار الناس في الاغارة علىذرارى من أعانهم فقال أبو بكر : الله تعالى ورسوله أعلم يانبي الله إنما جئنا معتمرين ولم نجىء للمال أحد ولـكن منحال بينناو بين البيت قاتلناه فقال ﷺ؛ امضوا على اسمالله فسار حتى نزل بأقصى الحديبية فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه فقال له إلى قد تركت كعب بن اوى، وعامر بن اؤى نزلوا قريبامعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلو كوصادوك عن البيت فقال عليه الصلاة والسلام: أنا لم نجى. لقتال أحد ولكن معتمرين و إن قريشاً قدنهكتهم الحرب واضرت بهم فماذا عليهم لوخلوا بيني وبين سائر العرب فان هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وأن أظهرني الله تعالى

<sup>(</sup>١) قوله وجعل قوله الخ كذا في اصل المؤلف ولايخني مافيه ،

عليهم دخلوا فيالاسلام وافرين وانالم يفعلوا قاتلتهم وبهمقوة فما تظن قريش فو الله لاأزالأجاهدهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يظهره الله تعالى أو تنفرد هذه السالفة فقال بديل: سابلغهم ماتقول فبلغهم فقال عروة ابرمسعود الثقني لهم: دعونى آته فأتاه عليه الصلاة والسلام فقال له نحو مأقال لبديل وجرى من الكلام ماجرى ورأى من احترام الصحابة رسول الله ﷺ و تعظيمهم اياه مارأى فرجع إلى أصحابه فاخبرهم بذلك وقال لهم: إنه قد عرض عليكم خطة رشدفاقبلوها فقال رجل من بنى كنانة: دعونى آنه فلماأشرف على النبي والله وأصحابه قال عليه الصلاة والسلام: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له فبعثت واستقبله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلا. أن يصدوا عن البيت فرجع وأخبر أصحابه فقال رجل يقال له مكرز بن حفص: دعو في آته فلما أشرف قال عليه الصلاة والسلام: هذا مكرز وهورجل فاجر فجعل يكلم النبي ﷺ فبينها هو يكامه إذ جاء سهيل بن عمرو أخو بني عامر بن اؤى فقال ﷺ :قد سهل لـكم من امركم وكَانَ قُدُّ بَعْثُهُ قَرَيْشٌ وقالوا له: اثت محمدا فصالحه ولايكن فيصلحه إلاأن يرجع عَنَّا عامه هذا فوالله لاتتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا فلما انتهىاليه عليه الصلاةوالسلام تكلم فاطال وانتهىالامرإلىالصلح وكتابة كتاب فى ذلك فدعا النبي صلىالله تعالى عليه وسلم عليا كرم الله تعالى وجهه فقال: أكـتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل: لاأعرف هذا ولكراكتب باسمك اللهم فقال رسول الله ﷺ: اكتب باسمك اللهم فكتبها ثمُّ قال: اكتب هذا ماصالج عليه محمد رسولالله سهيل بن عمرونقال سهيل: لوكنا نعلم أنكرسول الله ماصددناك عن البيت ولاقاتلناكولكن اكتباسمكواسم أيبك فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنى لرسول الله وإن كـذبتمونى اكـتب هذا ماصالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بنعمرو صلحا على وضع الحرب عن الناسعشر سنين يأمن فيهن الناس و يكلف بعضهم عن بعض على أنه من أتى محمدا من قريش بغير اذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه وان بيننا عيبة مكـفوفة وانه لااسلال ولا اغلال وانهمن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وان محمداً يرجع عن مكة عامه هذا فلا يدخلها وانه اذا كان عام قابل خرج أهل مكة فدخلها بأصحابه فأقام بها ثلاثا معه سلاح الراكب السيوف في الفرب لايدخلها بغيرها .

وظاهر هذا الخبرأن سهيلا لم يرض أن يكتب عمد رسول الله قبل أن يكتب بوجاء في رواية أنه كتب فلم يرض فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلى كرم الله تعالى وجهه : ابحه فقال: ما أنا بالذي امحاه ، وجاء هذا في رواية للبخارى ، ولمسلم وفي رواية للبخارى في المغازى فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ، وكذا أخرجه النسائي وأحمد ولفظه فأخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب مكان رسول الله هذا ماقاضى عليه محمد بن عبد الله ، وتمسك بظاهر هذه الرواية كافى فتح البارى أبو الوليد الباجي على أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب بعد ان لم يكن يحسن ان يكتب ووافقه على ذلك شيخه أبو ذر الهروى وأبو الفتح النيسابوى و آخرون من علماء افريقية ، والجمهور على انه عليه الصلاة والسلام لم يكتب وانقوله و أخذا الكتاب وليس يحسن أن يكتب لبيان أنه عليه الصلاة والسلام احتاج لآن يريه على كرم الله تعالى وجهه موضع الكلمة التي امتنع من محوها لكونه كان لا يحسن الكتابة وقوله : فكتب بتقدير فحاها فأعاد الكتاب لعلى فكتب أو أطلق فيه كتب على أمر بالكتابة وتمام الكلام وقوله : فكتب بتقدير فحاها فأعاد الكتاب لعلى فكتب أو أطلق فيه كتب على أمر بالكتابة وتمام الكلام

فى محله فكانت حميتهم على مافى الدر المنثور عن جماعة انهم لم يقرواانه صلى الله تعالى عليه وسلم رسول و لم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بين المسلمين والبيت وقدهم المؤمنون لذلك أن يبطشوا بهم فأنز ل الله تعالى سكينته عليهُم فتوقروا وحلمواً. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال في حمية الجاهلية: حمت قريش أن يدخل عليهم رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم وقالوا: لا يدخلها علينا أبدا، وقال ابن بحر: - كافى البحر - حميتهم عصبيتهم لآلهتهم والانفة ان يعبدوا غيرها، وفي توسيط على بين الرسول والمؤمنين ايما. الى أنه سبحانه أنزل على كل سكينة لا ثقة به م ووجه تقديم الانزال على الرسول عليه الصلاة والسلام لايخنى؛ وقالالامام: في هذه الآية لطائف معنوية وهو انه تمالي أبان غاية البون بين المومنين والـكافرين حيث باين بينالفاعلين اذ فاعل (جعل) هو الـكمفار وفاعل (انزل) هو الله تعالى، و بين المفعو لين اذ تلك حمية وهذه سكينة. و بين الإضافة ين اضافة الحمية الى الجاهلية واضافة السكينة اليه تعالى، وبينالفعلين (جعل وانزل) فالحمية مجعولة في الحال كالعرض الذي لا يبقى والسكينة كالمحفوظة فى خزانة الرحمة فأنزلها والحمية قبيحة مذمومة فى نفسها وازدادت قبحا بالإضافة الى الجاهلية والسكينة حسنة فنفسهاو ازدادت حسنا باضافتهاالى الله عزوجل، والعطف في فانزل بالفاء لا بالو او يدل على المقابلة والجحازاة تقول: أكرمني زيد فأكرمته فيدل على أن انزال السكينة لجعلهم الحميةفي قلوبهم حتى أنالمؤمنين لم يغضبوا ولم ينهزموا بل صبروا ، وهو بعيد في العادة فهو من فضل الله تعالى انتهى وهو مما لابأس به ﴿ وَأَأْرَهُهُمْ كَلُّمُهُ التُّقُوَّى ﴾ هي لااله الاالله كما أخرج ذلك الترمذي. وعبد الله بناحمد. والدارقطني. وغيرهم عنأ بي بن كعب مرفوعا وكما أخرج ابن، ردويه عن أبي هريرة وسلمة بن الاكوع كذلك، وأخرج أحمد. وأبن حبان والحاكم عن حمرانان عثمانًا بنعفانرضي الله تعالى عنه قال: وسمعت رسول الله صلى الله تعالى عاليه وسلم يقول: اني لاعلم ثلمه لا يقو لهاعبد حقًا من قلبه الاحرم على النار فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أنا أحدثه كم ماهي كلمة الاخلاص التي الزمها الله سبحانه محمدا وأصحابه وهي ثلمة التةوى التي ألاص (١) عليها نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم عمه أباطالب عند الموت شهادة ان لاإله الا الله وروى ذلك أيضاً عن على كرم الله تعالى وجهه علىما نقل أبوحيان وابن عمر وابن عباس.وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة. وسعيد بن جبير في آخرين ،وأخرج ذلك عبد بن حميد. وابنجرير عن عطاء الخراساني بزيادة محمد رسول الله، وأضيفت الىالتقوى لأنها بها يتقى الشرك ومن . هذا قال ابن عباس فيما أخرحه ابن المنذر. وغيره: هي رأس كل تقرى، وظاهر كلام عمر رضيالله تعالى عنه أنضمير همـ في (الزمهم) للرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه والزامهم اياها بالحكم والامر بها ، وأخرج عبدالرزاق والحاكم وصححه والبيهقي في الاسهاء والصفات وجماعة عن على كرم الله تعالى وجهه انه قال: هي لا إله الا الله والله أكبر، وروى عن ابن عمر أيضا نحوه ، وأخرج ابن أبي حاتم والدارتطني في الافرادعن المسور بن مخرمة قال: هي لا إله الاالله وحده لاشريك له، وعن عطاء ابن أبي رباح. ومجاهد أيضاً الها لا إله إلاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، وأخرج عبد بن حميد. وابنجرير. وغيرهما عن الزهرى قال: هي بسم الله الرحمن الرحيم، وضم بعضهم الىهذا محمّد رسولالله، والمرادباازامهما ياها اختيارها لهم دون من عدل عنها الى باسمك اللهم ومحمد بن عبد ألله، وقيل: هي الثبات والوفاء بالعهد، ونسبه الخفاجي الى الحسن، والزامهم أياه أمرهم به، وأطلاق الكلمة على الثبات على العهد والوفاء به قيل: لما أن كلا يتوصل به الى

<sup>(</sup>١) يقال ألاصه على الشيء اراده عليه واراده منه اه منه

الغرض وهو نظير ماقيل في اطلاق الكلمة على عيسي عليه السلام من ان ذلك لأن كلامنهما يهتدي به وجملت الإضافة على كونها بمعنى الثبات من باباضافة السبب الى المسبب فهي اضافة لأدنى ملابسة، وجوزأن تكون اختصاصية حقيقية بتقدير مضاف أىكلية أهلالتقوى، وأريد بالعهد على مايقتضيه ظاهر سببالنزول عهد الصاح الذي وقع بينه صلىالله تعالى عليه وسلم وبين أهل مكة ،وقيل: ما يعم ذلك وسائر عهو دهممه عزو جل، وأنت تعلمُأنَ الوجه المذكور في نفسه غيرظاهر ، ومثله ماقيل: المراد بالـكلمة قولهم في الاصلاب: بلي مقرين بوحدانيته جل شأنه، وبالالزام الامربالثبات والوفاء بها، وقيل: هيةول المؤهنين سمعاً وطاعة حين يؤمرون أو ينهون، والظاهرعليه كون الضمير للمؤمنين، وأرجح الاقرالفي هذه الـكلمة ماروي مرفوعا وذهب اليه الجم الغفير ، وامل ماذكر في الاخبار السابقة من بآب الاكتفاء، والمراد لا إله الا الله محمدرسولالله ه ﴿ وَكَانُواْ ﴾ عطف على ما تقدم أو حال من المنصوب في (الزمهم) بتقدير قدأ و بدونه والظاهر في الضمير عوده كسابقه كما اقتضاه كلام عمر رضي الله تعالى عنه على الرسول والمؤمنين، واستظهر بعضهم عوده على المؤمنين وكأنه اعتبر الاول عائداً عليهم أيضاً وهو عالابأس فيه، ولعله اعتبر الاقربية، فالمعنى وكان المؤمنون في علم الله تعالى ﴿ أُحَقُّ بِهَا ﴾ أي بكلمة التقوى، وأفعل لزيادة الحقية في نفسها أي متصفين بمزيد استحقاق لها أو على ماهو اَلمشهور فيه والمفضل عليه محذوف أى احق بها من كفار •كة لأن الله تعالى اختارهم لدينه وصحبة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وقبل بمن اليهو دو النصارى، وقيل من جميع الامم لانهم خير امة أخر جت للناس وحكى المبرد ان الذين كانوا قبلنا لم يكن لاحد منهمأن يقول: لا إله الا الله فى اليوم والليلة الامرة واحدة لايسة طبع أن يقولها أكثر من ذلك ، وكان قائلها يمد بهاصوته الى أن ينقطع نفسه تبركا بذكر الله تعالى، وقد جعل الله عز وجل لهذه الامة أن يقولوها متى شاءوا وهو قوله تعالى : (وألزمهم كلمة التقوى) أى ندبهم إلى ذكرها ما استطاعوا وكانوا أحق بها ، وهذا ممالم يثبت ، وجوز الامام كون التفضيل بالنسبة إلى غير كلمة التقوي أي أحق بها منكلمة غير كلمة تقوى وقال ؛ وهذا كما تقول: يد أحق بالاكرام منه بالاهانة ، وقولك إذا سَنَّل شَخْصَ عَن زيد بالطب أعلم أو بالفقة : زيد أعلم بالفقه أىمن الطب ، وفيه عَفلة لاتخنى ﴿ وَأَهْلُهَا ﴾ أى المستأهل لها وهو أبلغ من الاحتى حتى قيل بينه وبين الاحق يما بين الاحق والحق ، وقيل : إن أحقيتهم بها من الـكفار تفهم رجحانهم رجحانا ماعايهم ولاتئبت الاهلية كما إذا اختار الملك اثنين لشغل وكل واحدّ منهما غير صالح له لكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فيقال الاقرب اليه إذا كان ولابد فهذا أحق كما يقال: الحبس أهون من القتل، ولدفع ترهم مثل هذا فيما نحن فيه قال سبحانه : ( وأهلها ) وقيل : أريد أنهم أحق بها فى الدنيا وأهلها بالثواب فى الآخرة ، وقيل : فى الآية تقديم وتأخير والاصل وكانوا أهلها وأحق بها، وكذلك هي في مصحف الحرث بن سويد صاحب ابن مسعود وهو الذي دفن مصحفه لمخالفته الامام أيام الحجاج و كان من كبار تابعي الكوفة وثقاتهم ، وقيل : ضمير (كانوا ) عائد على كفار مكة أي وكانأولئك الـكفار الذين جعلوا في قلوبهم الحمية أحق بـكلمة النقوى لأنهم أهل حرم الله تعالى ومنهم رسوله ﷺ وقد تقدم انذار هملو لاماسلبوا من التوفيق ، وفيه مافيه سواء رجع ضمير (الزمهم ) إلى كفار مكة أيضاً أم لاً وأظن فى قائله نزغة رافضية دعته إلى ذلك لكنه لايتم به غرضه، وقيل : ضمير (كانوا) للمؤمنين إلا أنضميرى

( بها وأهلها ) للسكينة ، وفيه ارتـكاب خلاف الظاهر من غير داع ، وقيل : هما لمـكة أى وكانوا أحق بمكة أن يدخلوها وأهلها ، واشعر بذكر مكة ذكر المسجد الحرام في قوله تعالى : ( وصدوكم عنالمسجد الحرام ) وكذا محل الهدى في قوله سبحانه : (والهدى معكوفا أن يبلغ محله) وفيه ما لا يخني ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَليمًا ٢٦﴾ فيعلم سبحانه حق كلشيء واستئهاله لما يستأهله فيسوق عز وجل الحق إلى مستحقه والمستأهل إلى مستأهله أو فيملم هذا ويعلم ماتقتضيه الحكمة والمصلحة من انزال السكينة والرضا بالصلح فيكون تذييلا لجميع ماتقدم ه ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّمْيَا ﴾ رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فىالمنام قبل خروجه إلى الحديبية، وأخرج ابن المنذر . وغيره عن مجاهد أنه عليه الصلاة والسلام رأى وهو في الحديبية ــ والاول أصح ــ أنه هو وأصحابه دخلوا مكة آمنين وُقدحلقوا وقصروا فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم وقالوا: إن رؤيارسول الله ﷺ حق فلما أخر ذلك قال على طريق الاعتراض عبدالله ابن أبي . وعبد الله بن نفيل . ورفاعة بن الحرث ؛ وألله ماحلقناو لاقصرنا ولارأينا المسجد الحرام فنزلت • وقد روى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نحوه على طريق الاستكشاف ليرداد يقينه ، وفي رواية ان رؤياه صلى الله تعالى عليه وسلم أنما كانت إن ملـكا جاءه فقال له : (لتدخلن ) الح ، والمعنى لقدصدقه سبحانه في رؤياه على انه من باب الحذف والايصال فما في قولهم : صدقني سن بكره ، وتحقيقه أنه تعالى أراه الرؤيا الصادقة ه وقال الراغب:الصدق يكون بالقول ويكون بالفعل ومافى الآية صدق بالفعل وهو التحقيق أيحقق سبحانه رؤيته . وفي شرح الـكرماني كذب يعتدي إلى مفعولين يقال : كذبني الحديث وكذا صدق كما في الآية ، وهو غريب لتعدى المثقل لواحد والمخفف لمفعولين انتهى . وفي البحر صدق يتعدى إلى اثنين الثاني منهما بنفسه وبحرف الجر تقول صدقت زيداً الحديث وصدقته في الحديث ، وقد عدها بعضهم في اخوات استغفر وأمر والمشهور ماأشر نااليه أولا ﴿ بِالْحُقُّ ﴾ صفة لمصدر محذوف أى صدقاملت سابالحق أى بالفرض الصحيح والحمكة البالغة وهو ظهور حال المتزلزل في الأيمان والراسخ فيه ، ولاجل ذلك أخر وقوع الرؤيا إلى العام القابل أوحال من الرؤيا أي ملتبسة بالحق ليست من قبيل أضغاث الاحلام ، وجوز كونه حالًا من الاسم الجليل وكونه حالًا من ( رسوله ) وكونه ظرفا لغوا \_ لصدق \_ وكونه قسما بالحق الذي هو من أسمائه عز وجل أو بنقيض الباطل، وقوله تعالى ؛ ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ ﴾ عليه جواب القسم والوقف على ﴿ الرَّوْ يا ﴾ وهو على جميع ماتقدم جوابقسم مقدر والوقف على ( الحق ) أى والله لتدخلن الخ ، وقوله سبحانه : ﴿ أَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد ، وبه ينحل مايقال : إنه تعالى خالق للاشياء كلها وعالم بها قبل وقوعها فـكيفوقع التعايق منه سبحانه بالمشيئة ، و في معنى ماذكر قول ثعلب: استثنى سبحانه و تعالى فيما يعلم ليستثنى الخلق فيما لا يعلمون ، وفيه تعريض بأن وقوع الدخولمنمشيئته تعالى لامن جلادتهم وتدبيرهم ، وذكر الحفاجي أنه قد وضعفيه الظاهر موضع الضمير وأصله لتدخلنه لامحالة إلاإن شاء عدم الدخول فهو وعدلهم عدل به عن ظاهره لاجل التعريض بهم والانكار على المعترضين على الرؤيا فيكون من باب الكناية انتهى . وقد أجيب عن السؤال بغير ذلك فقيل: الشك راجع إلى المخاطبين ، وفيهشي ستعلمه قريبا أن شاء الله تعالى ؛ وقال الحسين بن الفضل:

أن التعليق راجع إلى دخولهم جميعًا وحكى ذلك عن الجبائي ، وقيل ؛ إنه ناظر الى الامز فهو مقدممن تأخير أى لتدخانه حال كونكم ﴿ مَامنينَ ﴾ من العدو إنشاء الله . وردهما في الـكشف فقال: أما جعله قيددخو لهم بالاسر أو الامن ففيه أن السؤال بعد باق لان الدخول المخصوص أيضا خبر منالله تعالى وهو ينافي الشك، وليس نظير قول يوسف عليه السلام : ( ادخلوا مصر انشاء الله آمنين ) إذ لا يبعد أن لا يعرف عليه السلام مستقر الامر من الامن أو الحوف فاما أن يؤول بأن الشك راجع إلى المخاطبين أو بأنه تعليم، والثانى أولح لأن تغليب الشاكين لا يناسب هذا المساق بل الامر بالعكس · ودفع وروده على الحسين بأن المراد أنه فى معنى ليدخلنهمنشا. الله دخوله منكم فيكون كناية عن أن منهم من لا يدخله لآن أجله يمنعه منه فلا ياز ما لرجوع لماذكر • وقيل : هو حكاية لماقاله ملك الرؤيا له عَمَالِيَّةٍ واليه ذهب ابن كيسان أو لما قاله هو عليه الصلاة والسلام الاصحابه . ورده صاحب التقريب بأنه كيف يدخل في كلامه تعالى ماليس منه بدون حكاية . ودفعبأن المراد أن جواب الفسم بيان للرؤيا وقائلها في المنام الملك وفي اليقظة الرسول مَثَلِّلُكُ فهي في حكم المحكي في دة يق النظر كأنه قيل ؛ وهي قول الملك أو الرسول لتدخان الخ ، وأنت تعلم أن هَذَّا و إن صحح النظم الكريم لا يدفع البعد ، وقد اعترض به على ذلك صاحب الـكشف لكنه ادعى إن كونه حكاية ماقاله الرسول عليه الصلاة والسلام أقل بعداً من جمله من قول الملك ، وقال أبو عبيدة . وقوم من النحاة : ( إن ) بمعنى اذ وجعلوا من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمُ الْاعْلُونَ إِنْ كَنْتُمْ • وَمَنْيَنَ ﴾ وقوله ﷺ في زيارة القبور : ﴿ أَنْتُمُ السَّابَةُونَ وَانَاانَ شاه الله بكم لاحقون، والبصريون لايرتضون ذلك، وتوله تعالى: ﴿ مُحَلِّمَ يَنَ مُوسَكُمْ وَمُقَصِّر بِنَ ﴾ حال كآمنين من المواو المحذوفة لالتقاء الساكنين من قوله تعالى : ( التدخان ) إلا أن آمنين حال مقار نة و هذا حال.قديرة لان الدخول في حال الاحرام لافيحال الحلقوالتقصير ، وجوز أن يكون حالا من ضمير (آمنين ) والمراد محلقًا بعضكم رأس بعض و قصراً آخرون فني الـكلام تقدير أونيه نسبة اللجزء إلى الـكل ، والقرينة عايه أنه لا يجتمع الحاق وهو معروف والتقصير وهو أخذ بهض الشعر فلابد من نسبة كل منهما لبعض منهم ، وقوله تعالى: ﴿ لَا تَخَافُونَ ﴾ حال من فاعل (لتدخلن) أيضاً لبيان الامن بعد تمام الحج و(آمنين ) فيما تقدم لبيان الامن وقت الدخول فلا تكرار أو حال من الصمير المستتر في ( آمنين ) فان أريد به معنى آمنين كان حالا مؤكدة ، وإن أريد لاتخافون تبعة في الحلق أو التقصير ولا نقص ثواب فهو حال مؤسسة ، ولايخني الحال إذا جعل حالامن الضمير في (محلقين) أو (مقصرين) ، وجوزان يكون استثنافا بيانيا في جواب سؤال مقدر كا نه قيل: فكيف الحال بعد الدخول؟ فقيل: لاتخافون أي بعد الدخول ه

واستدل بالآية على أن الحلق غير متدين في النسك بل يجزى، عنه التقصير، وظاهر تقديمه عليه أنه أفضل منه وهو الذي دابت عليه الأخبار في غير النساء و أخرج الشيخان، وأحمد، وابن ماجه عن أبي هريرة قال: هقال رسول الله والمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثًا قالوا: يارسول الله والمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثًا قالوا: يارسول الله والمقصرين قال: والمقصرين، وأما في النساء فقد أخرج أبو داود، والبيه في في سننه عن ابن عباس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير »والسنة في الحلق أن

(م - ١٦ - ج - ٢٦ - تفسير روح المعانى )

يداً بالجانب الايمن ، فقد اخرج ابن أبي شيبة عن أنس أنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال للحلاق هكذا وأشار بيده الى جانب الايمن وإن يبلغ به إلى العظمين كما قال عطاء ه

وأخرج ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عباس. وأبن عمر دضى الله تعالى عنهم أنها كانا يقولان للحلاق ابداً بالآين وابلغ بالحلق العظمين، واستدل بالآية أيضا على أن التقصير بالرأس دون اللحية وسائر شعر البدن إذا الظاهر عطفه أن المراد و مقصرين رؤسكم أى شعرها لظهور أن الرؤس أنفسها لا تقصر ( فَكَمَ مَاكُم تَعَكُوا ﴾ الظاهر عطفه على (لقد صدق) فالترتيب باعتبار التعلق الفعلى بالمعلوم أى فعلم عقيب ما أراه الرؤيا الصادقة مالم تعلموا من الحكمة الداعية لتقديم ما يشهد للصدق علما فعلياً ، وقيل : الفاء للترتيب الذكرى ( فَجَمَل ) لاجلهذا العلم في دُون قال في المعلوم أي من دون تحقق مصداق ما أراه من دخول المسجد الحرام آمنين الح ، وقيل : أى من دون تحقق مصداق ما أراه من دخول المسجد الحرام آمنين الح ، وقيل : أى من دون قعم معداق ما أراه من دخول المسجد الحرام آمنين الح ، وقيل : أى من دون قعم معداق ما أراه من غير تسويف ليستدل به على صدق الرؤيا و تستروح قلوب وغيره ، والمراد بجعله وعده تعالى وإنجازه من غير تسويف ليستدل به على صدق الرؤيا و تستروح قلوب المؤمنين إلى تيسر وقوعها ه

وقال فى الكشاف: (مالم تعلموا) أى من الحكمة فى تأخير فتح مكة إلى العام القابل، وفيه أمران.الآول النتح مكة لم يقع فى العام الذى قاله بل فى السنة الثامنة، والتجوز فى العام القابل أو تأويل الفتح بدخول المؤمنين مكمة مع يقم ينه على إداءة الرؤيا قطعا همكمة معتمرين لا يخفى حاله الثانى إباء الفاء عما ذكر لآن عليه تعالى بذلك متقدم على إداءة الرؤيا قطعا هو أجيب عن هذا بالترام كون الفاء للترتيب الذكرى أو كون المراد فأظهر معلومه له كم وهو الحكمة فتدبر و ونقل عن كثير من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أن الفتح القريب فى الآية هو بيعة الرضوان، وقال ونقل عن كثير من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أن الفتح القريب فى الآية هو بيعة الرضوان، وقال بحاهد وابن إسحق : هو فتح الحديبية ، ومن الغريب مافيل : إن المراد به فتح مكة مع أنه لم يكن دخول الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه دون مكة على أنه مناف للسياق كا لا يخفى و

﴿ هُوَ الّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ﴾ أى ملتبساً به على أن الباء للملابسة ، والجار والمجرور في موضع الحال من المفعول ، والتباسه بالهدى بمعنى أنه هاد ، وقيل ؛ أى مصاحبا للهدى ، والمراد به الدليل الواضح والحجة الساطعة أو القرآن ، وجوزأن تكون الباء للسببية أوللتعليل وهما متقاربان ، والجار والمجرور متعلق بأرسل أى أرسله بسبب الهدى أو لاجله ﴿ وَدين الحُقِّ ﴾ وبدين الاسلام ، والظاهر أن المراد به مايعم الاصول والفروع ، وجوز أن يراد بالهددى الاصول وبدين الحق الفروع فارف من الرسل عليهم السلام من لم يرسل بالفروع وإنما أرسل بالاصول وتبيانها ، والظاهر أن المراد بالحق نقيض الباطل ، وجوز أن يراد به ماهو من أسهائه تعالى أى ودين الله الحق، وجوز الإمام غير ذلك أيضا ﴿ ليُظهّر هُ عَلَى الدّين بحميع أفراده أى ما يدان به من الشرائع والملل فيشمل الحق و الباطل ، وأصل الاظهار جول الشي على جنس الدين بحميع أفراده أى ما يدان به من الشرائع والملل فيشمل الحق في ذلك حتى صار حقيقة عرفية ، وإظهاره على الحق بنسخ بعض أحكامه المتبدلة بتبدل الاعصار ، وعلى الباطل ببيان بطلانه ، وجوز غير واحد ولمله الاظهر على الحق بنسخ بعض أحكامه المتبدلة بتبدل الاعصار ، وعلى الباطل ببيان بطلانه ، وجوز غير واحد ولمله الاظهر بحسب المقام - أن يكون إظهاره على الدين بتسليط المسلمين على جميع أهل الاديان غير واحد ولمله الاظهر بحسب المقام - أن يكون إظهاره على الدين بتسليط المسلمين على جميع أهل الاديان

وقالوا: مامر. أهل دين حاربوا المسلمين إلا وقد قهرهم المسلمون، ويكنى فى ذلك استمرار ماذكر زمانا معتداً به كالايخنى على الواقفين على كتب التواريخ والوقائع، وقيل: إن تمام هذا الاعلاء عند نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدى دضى الله تعالى عنه حيث لا يبقى حينئذ دين سوى الاسلام، ووقوع خلاف ذلك بعد لا يضر اما لنحو ما سمعت وإما لان الباقى من الدنيا إذ ذاك كلا شيء، وفى الجملة فضل تأكيد لما وعدالله تعالى به من الفتح و توطين لنفوس المؤمنين على أنه تعالى سيفتح لهم من البلاد و يتبح لهم من الغلية على الاقاليم ما يستقلون بالنسبة إليه فتح مكة ﴿ وَكَنَى بالله شَهيدًا ٢٨ ﴾ على أن ماعده عز وجل من اظهار دينه على جميع الاديان أو الفتح كائن لا محالة أو كنى بالله شهيدا على رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام ادعاها وأظهر الله تعالى المعجزة على يده وذلك شهادة منه تعالى عليها، واقتصر على هذا الوجه الرازى وجعل ذلك تسلية عما وقع من سهيل بن عمرو إذ لم يرض بكتابة محمد رسول الله وقال ماقال به وجعل بعض الافاضل اظهار المعجزة شهادة منه تعالى على تحقق وعده عز وجل أيضا ولا يظهر إلا بضم وخباره عليه الصلاة والسلام به ه

﴿ نُحَمَدٌ رَّسُولُ الله ﴾ أى هو أو ذلك الرسول المرسل بالهدى ودين الحق محمد على ان الاسم الشريف خبر مبتدأ محذوف و(رسولالله) عطف بيان أو نعت أو بدل، والجملة استثناف مبين لقوله تعالى : (هوالذي ارسلرسوله) وهذا هو الوجه الارجح الانسب بالمساق كما في الكشف ويؤ يده نظرا الى بعض ما يأتي • ن الاوجه ان شاء لله تعالى قراءة ابن عامر في رواية (رسول) بالنصب علىالمدح، وقرله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾مبتدأ خبره قوله سبحانه: ﴿ أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءِ بَيْنَهُمْ ﴾ وقال أبو حيان: الظاهر ان (محمد رسول الله) مبتدأ وخبر والجملة عليه مبينة للمشهود به، أما على كو نه الرسالة فظاهر، وأما على كو نه محققالوعد فقيل: لأن كينو نة ماوعده لازمة لكونه عليه الصلاة والسلام رسولالله اذهو لايوعد الا بماهومحقق ولايخبر الاعزكل صدق وجوزكون(محمد) مبتدأ و(رسول) تابعاله (والذين،مه)=طفاعايهوالخبرعنه وعنهمقولهتعالى: (اشداء)الخ وقرأًالحسن(اشدا. • رحمام) بنصبهمافقيل على المدح وقيل على الحال، والعامل فيهما العامل في (معه) فيكون الخبرعلىهذا الوجه جملة (تراهم) الآتىوكـذا خبر (آلذين)على الوجه الاول، والمراد بالذين معه عندا بن عباس من شهد الحديبية ، وقال الجمهور: جميع أصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم ورضى الله تعالى عنهم، و (اشداء)جمع شديد و(رحماء) جمع رحيم، والمعنى ان فيهم غلظة وشدة على اعداء الدين ورحمة ورقة على اخوانهم المؤمنين، وفي وصفهم بالرحمة بعد وصفهم بالشدة تـكميل واحتراس فانه لو اكتنى بالوصف الاول لربما توهم أن مفهوم القيد غير معتبر فيتوهم الفظاظة والغلظة مطلقا فدفع بارادف الوصفآلثاني، وما لذلك أنهم مع كونهم أشداءعلى الاعداء رحماً. على الاخوان، ونحوه قوله تعالى: (أذلةعلى المؤمنين اعزة على الـكافرين) وعلى هذا قوله : حايم اذا ما الحلم زين اهله على انه عند العدو مهيب

وقد بالغ كما روى عن الحسن من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرذون من ثيابهم أن تازق بثيابهم ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم وبلغ من ترحمهم فيما بينهم انه كان لايرى مؤمن مؤمنا الا صافحه وعانقه والمصافحة لم يختلف فيها الفقهاء . أخرج أبو داود عن البراء قال وقالرسول القصلي الله تعالى عليه وسلم : أذا التقى المسلمان

فتصافحا وحمدا الله واستغفراه غفر لهما» وفي رواية الترمذي «مامن مسلمين يلتقيان فيتصافحان ألا غفرلهما قبلان يتفرقا» وفي الاذكار النووية انها مستحبة عند كل لقاء وأما ما اعتاده الناس بعدصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له ولـكن لابأس به، فانأصل المصافحة سنة وكونهم محافظين عليها فى بعض الاحوال ومفرطين في كشير منها لايخرج ذلك البعضعن كونه من المصافحة التي ورد الشرع باصلها، وجعلذلكالعزبن عبدالسلام فى قواعده منالبدع المباحة، وأطال الشيخ ابراهيم الـكورانى قدس سره الـكلام فى ذلك ، وأما المعانقة فقال الزمخشرى: كرهها أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه وكذلك التقبيل قال: لااحب أن يقبل الرجل من الرجل وجهه ولا يده ولا شيئًا منجسده، ورخص أبو يوسفعليهالرحمةالمعانقة، ويؤيدماروي عن الامام، اأخرجه الترمذيءنانسقال: « سمعت رجلايقولـار سولـالله صلىالة تعالى عليه وسلم: يارسولـالله الرجل منايلقي أخام أينحني له؟ قال: لا قال: أفيلتزمه و يقبله؟ قال: لا قال: أيا خذبيده و يصافحه؟ قال: نعم » و في الاذكار التقبيل و كذا المعانقة لابأس به عند القدوم منسفر ونحوه، ومكروه كراهة تنزيه فىغيره، وللامرد الحسن حرام بكلحال ه آخرج الترمذي وحسنه عنعائشة قالت : قدم زيدبن خالد بن حارثة المدينة ورسول الله في بيتي فقرع الباب فقام

آليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله ، وزاد رزين في حديث انس السابق بعد قوله: ويقبله قال: «لاالا أن يأتى من سفره» وروى أبو داود سئل أبو ذر كل كان صلى الله تعالى عليه وسلم يصافحكم اذا لقيتموه؟قال:مالقيته قطالاصافحني و بعثالىذات يومولمأكن في اهلى فجدَّت فاخبرت أنه ﷺ أرسل الى فاتيته وهو على سريره فالتزمني فـكانت أجود أجود، وهذا يؤيد الاطلاق المحـكي عن أبي يُوسف، وينبغي التأسي بهم رضى الله تعالى عنهم في التشدد على اعداء الدين والرحمة على المؤمنين. وقد الخرج ابن أبي شيبة. وأبوداود عن عبدالله بن عمر مرفوعاً «من لم يرحمصغيرنا و يعرف حق كبيرنا فليسمنا» واخرجاهما. وأحمد وابن حبان والترمذي وحسنه عن أبي هريرة قال: « سمعت رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم يقول: لاتنزع الوحمة الامن شقى، ولا بأس بالبر والاحسان على عدو الدين إذا تضمن مصلحة شرعية فاأفاد ذَّلك ابن حجر في فتاويه الحديثية فليراجع . وقرأ يحيى بن يعمر (أشدا) بالقصروهي قراءة شاذة لأن قصر الممدود في الشُّعر نحو قوله :

• لابد من صنعا وان طال السفر ، وقوله تعالى : ﴿ تَرَاهُمْ رُكَّكًا سُجَّدًا ﴾ خبر آخر\_ للذين\_ أو استثناف وبجوزفيه غيرذلك على مالا يخفى، والرؤية بصرية، والخطاب لكل من تتأتى منه، و(ركماً سجداً) حال من المفمول، وآلمراد تراهم مصاين، والتعبير بالركوع والسجود عنالصلاة مجاز مرسل، والتعبير بالمضارع الاستمراروهو استمرار عرفى ، ومن هنا قال في البحر : هذا دليل على كـ ثرة الصلاة منهم ﴿ يَبِتْغُونَ فَضَلًّا مِنَ اللهُ وَرَضُو َاناً ﴾ أى ثوابا ورضا، والجملة اماخبر آخرأوحال من مفعول (تراهم) أو من المستتر في (ركعاسجداً) أو استثناف مبنى على سؤال نشأ من بيان مواظبتهم على الركوع والسجود كأنه قيل:ماذا يريدون بذلك؟ فقيل: يبتغون فضلاالخ. وقرأ عمرو بن عبيد (ورضوانا) بضم الراه ﴿سيَّاهُمُ ﴾ أى علامتهم وقرىء (سيمياؤهم) بزيادة ياء بعد الميم والمد

وهي لغة فصيحة كشيرة في الشعر قال الشاعر :

غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيمياء لا تشق على البصر

وجاء سيماء بالمد وأشتقاقها من السومة بالضم العلامة تجعل على الشاة واليّاء مبدلة من الواو ، وهي مبتدأ خبره قوله تِعَالَى: ﴿ فَي وُجُوهُمْ ﴾ أي في جباههم أو هي على ظاهرها، وقوله سحانه: ﴿ مَنْ أَثَرَ السَّجُودِ ﴾ حال من المستكن في الجار والمجرور الواقع خبراً لسيما ثمأو بيان لها أيسيماهم التي هي أثر السجود، ووجراضافة الاثر الى السجود انه حادث من التأثير الَّذي يؤثره السجود، وشاع تفسيرُ ذلك بما يحدث في جبهة السجادما يشبه أثر المكي وثفنة البعير وكان كل من العليين على بن الحسين زّبن العابدين وعلى بن عبد الله بن عباس أبى الاملاك رضى الله تعالى عنهما يقال له ذو النفنات لأن كـ ثرة سجودهما أحدث في مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير وهي مايقع على الارض من اعضائه اذا غلظ ، وما روى من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا تعلبوا صوركم أي لا تسموها من العلب بفتح العين المهملة وسكون اللام الأثر، وقول ابن عمر وقد رأى رجلا بأنفه أثر السجود: ان صورة وجهك أنفك فلا تملب وجهك ولا تشن صورتك فذلك إنما هو إذا اعتمد بجبهته وأنفه على الارض لتحدث تلك السمة وذاك محض رياء ونفاق يستعاذ بالله تعالىمنه، والحكلام فيها حدث في وجه السجاد الذي لا يسجد الاخالصالوجه الله عزوجل، وأنكر بعضهم كون المراد بالسما ذلك، أخرج الطبراني. والبيهقي في سننه عن حميد بن عبدالرحمن قال: كنت عند السائب بن يزيد اذ جا. رجل وفي وجهه اثر السجود فقال: لقد أفسد هذا وجهه اما والله ماهي السيما التي سمى الله تعالى ولقدصليت على وجهي منذ مما فين سنة ما اثر السجود بين عيني ، وربما يحمل على انه استشعر من الرجل تعمداً لذلك فنني ان يكون ما حصل به هو السيما التي سمى الله تمالى، ونظيره ماحكي عن بعض المتقدمين قال: كـنا نصلي فلا يرى بين اعيننا شئ و نرى أحدنا الآن يصلى فترى بين عينيه ركبة البعير فيا ندرى أثقلت الارؤس ام خشنت الارض ه واخرج ابن جرير وجماعة عن سعيد بنجبيرانه قال:هذه السيايدي الطهور وتراب الارض، وروى نحوه عن سعيد بن المسبب. وأخرج سعيد بن منصور. وعبد بن حميد، وابن جريرعن مجاهد انه قال: ليس له اثر في الوجه ولـكـنه الخشوع، وفي رواية هي الخشوع والتواضع، وقال منصور: سأات مجاهدا أهذه السيماهي الاثر يكون بين عيني الرجل قال: لا وقد يكون مثل ركبة البعير وهو اقسى قلبامن الحجارة.وقيل: هي صفرة الوجه من سهر الليل وروى ذلك عن عكرمة والضحاك، وروى السلمي عرب عبد العزيز المكي ليس ذاك هو النحول والصفرة ولكنه نور يظهر على وجوه العابدين ببدو من باطنهم على ظاهرهم يتبين ذلك للمؤ منين ولوكان فى زنجى اوحبشى ، وقال عطاء : والربيع بن انس : هو حسن يعترى وجوه المصلين ، وأخرج ابن المنذر ً. وابن جرير. وابن أبي حاتم . والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : السمت الحسن ، وعن بعضهم ترى على وجوههم هيبة لقرب عهدهم بمناجاة سيدهم ، والداهبون إلىهذه الاقوال قائلون : إن المراد علامتهم في وجوههم وهم فى الدنيا ، وقال غير وأحد : هذه السَّما فى الآخرة ، أخرج البخارى فى تاريخه . وابن نصرعن ابن عباس أنه قال في الآية : بياض يغشيو جوههميوم القيامة . وأخرج ابن نصر . وعبَّد بن حميد . وابن جرير عن الحسن مثله ، وأخرجوا عن عطية العوفى قال : موضع السجود اشد وجوههم بياضا ، وأخرج الطبرانى فى الاوسط والصغير . وابن مردويه بسند حسن عن أبي بن كعبقال : «قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى : ( سيماهم في وجرههم من أثرالسجود) النور يوم القيامة » ولا يبعد أن يكون النورعلامة في وجرههم فى الدنياو الآخرة

لكنه لما كان فى الآخرة أظهر وأتم خصه النبي ﷺ بالذكر ، وإذا صح الحديث فهو مذهبي . وقرأ ابن هر • ر ( إثر ) بكسر الهمزة وسكون الثاء وهولغة فيأثر • وقرأ قتادة من (آثار ) بالجمع ﴿ ذَلِكَ ﴾ اشارة إلىماذكر من نعوتهم الجليلة ۽ و افيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه للايذان بعلو شأنه و بعدمنز لته في الفضل وقيل: البعد باعتبار المبتدا أعنى ( أشداء ) ولوقيلهذا لتوهمأنالمشار اليه هو النعت الاخير \_ أعنى(سياهم فى وجوههم من أثر السجود) ـ وهو مبتدأ خبره قوله تمالى : ﴿ مَثَاهُمْ ﴾ أىوصفهم العجيب الشأن الجارى فى الغرابة بحرى الإمثال، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَى التَّوْرَاهَ ﴾ حال من (مثلهم) والعامل معنى الإشارة ، وقوله تمالى: ﴿ وَمَثَلَهُمْ فِي الانجيل ﴾ عطف على (مثلهم) الأول كأنه قيل: ذلك مثلهم في التوراة والانجيل، وتكرير (مثلهم) لتأ كيدغر ابته وزيادة تقريرها , وقرى (الانجيل) بفتح الهمزة , وقوله عز وجل: ﴿ كَزَرْعَأُخْرَجَ شَطْتُهُ ﴾ النح تمثيل مستأنف أيهم أو مثلهم كزرع النخ فالوقف على ( الأنجيل ) وهذا مروى عن عجاهد ، وقيل : (مثلهم) الثاني مبتدأ وقوله تعالى : (كزرع ) الخخبر، فالوقف على ( التوراة)وهذا مروى عن الضحاك. وابي حاتم. وقتادة ، وجوز أن يكون ذلك اشارة مبهمة أوضحت بقوله تعالى : (كزرع ) الخ كـقوله تعالى : ( وقضينا اليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) فعلى الاول والثالث ( مثلهم فىالتوراة ومثلهم فى الانجيل) شيء واحد إلا أنه علىالاول (أشداء على الكفار رجياء يينهم ) الغ، وعلى الثالث (كزرع اخرج شطأه )الغ وعلى الثانى ( مثلهم فى التوراة ) شي. وهو ( اشداء ) أَلِيْخَ وَمُثْلُهُمْ فَى الانجيل شي. آخر وهو (كزرع) الخ ه واعترض الوجه الثالث بأزالاصل فىالاشارة أن تـكُون لمتقدم وإنما يشار إلى المتأخر إذاكان نعتا لاسم الاشاره نحو (ذلك الـكتاب) ، وفيه أن الحصر ممنوع ، والشط، فروخ اازرع يما قال غير واحدوهو ماخرج منه وتفرع في شاطئيهأي فيجانبيه ؛ وجمعه كما قال الراغب اشطاء ، وقال قطرب : شوك السنبليخرجمن الحبُّه عشر سنبلات وتسع وثمان ، وقال الكسائي ، والاخفش : طرفه ، وأنشدوا :

اخرجالشطءعلى وجه الثرى ومن الاشجأر افنان الثمر

وزعم أبو الفتح أن الشطه لا يكون الا في البر والشعير ، وقال صاحب اللوامح : شطأ الزرع وأشطأ إذا اخرج فراخه وهو في الحنطة والشعير وغيرهما ، وفي البحر اشطأ الزرع افرخ والشجرة اخرجت غصوئها ه وفي القاموس الشطه فراخ النخل والزرع اوور قهجمه شطوه ، وشطأ كمنع شطأ وشطو أاخرجها ، ومن الشجر ماخرج حول أصله وجمعه اشطاء ، وأشطأ أخرجها ه ، وفيه ما يرد به على أبي الفتح معز يادة لا تخفل في ماخرج حول أابن كثير . وابن ذكوان (شطأه) بفتح الطاء . وقرأ ابو حيوة ، وابن أبي عبلة . وعيسى المكوفي كذلك وبالمد . وقرأ زيد بن على كذلك أيضا وبالف بدل الهمزة فاحتمل أن يكون مقصورا وإن يكون أصله الهمز فنقل الحركة وابدل الهمزة أله الماقالوا في المرأة والسكاة المراة والسكاة ، وهو تخفيف مقيس عنداله وفيين وعند البصريين شاذ لا يقاس عليه ، وقرأ ابو جعفر (شطه ) بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الطاء ، ورويت عن شيبة . ونافع ، والجحدرى ، وعن الجحدرى أيضا (شطوه ) باسكان الطاء وواوبعدها ، قال أبو الفتح ، عن شيبة . ونافع ، والجحدرى ، وعن الجحدرى أيضا (شطوه ) باسكان الطاء وواوبعدها ، قال أبو الفتح ، هي لغة أوبدل ، ن الهمزة ( فَ-آزَرَهُ ) أي أعانه وقواه قاله الحسن ، وغيره ، قال الراغب : وأصله من شدالازار

يقال: أزرته أى شددت ازاره ويقال: آزرت البناء وأذرته قويت أسافله ، و تأزر النبات طال وقوى و و ذكر غير واحد أنه امامن المؤازرة بمعنى المعاونة أومن الإيزار وهي الاعاة . وفي البحر ( آذر) أفعل كا حكم عن الاخفش ، وقول مجاهد . وغيره فاعل خطأ لأنه لم يسمع في مضارعه الايؤزر على وزن يكرم دون يواذره و تعقب بان هذه شهادة نفي غير مسموعة على انه يجوز أن يكون ورد من بابين واستغنى باحدهما عن الآخر و وثله كثير ، مع أن السرقسطي نقله عن الماذني لكنه قال: يقال آزر الشيء غيره أي ساواه و حاذاه ، وأشد لامرى القيس ، محنية قد آزر الضال نبتها بحر جيوش غانمين و خيب و جمل ما في الآية من ذلك ، وهو مروى أيضا عن السدى قال: آزره صار مثل الاصل في الطول، والجهور على مانقل أولا ، والضمير المرفوع في ( آزره) للشطء والمنصوب الزرع أي فقوى ذلك الشطء والمنصوب الزرع أي فقوى ذلك الشطء على ماذهب اليه السالكوتي في حواشيه على المطول حيث قال في قولهم : سرتني رؤيتك . هذا القول محاذ الزاريد منه حصول السرور عند الرؤية أما اذا اريد منه أن الرؤية موجبة السرور فهو حقيقة الايخفى حاله . وقرأ ابن ذكوان ( فأزره ) ثلاثيا . وقرى ( فأزره ) بشد الزاي أي فشدار ره وقواه ( فأستغلظ ) في استمهم حاله . وقرأ ابن ذكوان ( فأزره ) ثلاثيا . وقوده ( فأزره ) بشد الزاي أي فشدار ره وقواه ( فاستغلم على مواد و نحوه ، وأوثر الأول لان المساق ينبي، عن التدرج ( فأستَوَى عَلَى سُونه ) فاستقام على قصبه وأصوله جمع ساق نحو لابة ولوب وقارة وقور ، وقرأ ابن كشير ( سوقه ) بايدال الواو المضموم ما قبلها همزة ، وموره و الوب وقارة وقور ، وقرأ ابن كشير ( سوقه ) بايدال الواو المضموم ما قبلها همزة ،

وقوله تعالى: ﴿ لِيَفِيظَ بِهِمُ الكُفَّرَ ﴾ علة لما يعرب عنه الكلام من إيجاده تعالى لهم على الوجه الذي تضمنه التمثيل ، وظاهر كلام بعضهم أنه علة للتمثيل وليس بذاك ، وقيل : علة لمسا بعده من قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ مَامَنُوا وَ عَمَالُوا الصَّلَحَات منهُم مَّغْفَرَةً وَأَجْرًا عَظَيمًا ٢٦ ﴾ فان الكفار إذا سمموا بما عد الله تعالى للمؤمنين في الآخرة مع ما لهم في الدنيا من العزة غاظهم ذلك ، وهو مع توقف تماميته بحسب الظاهر على تعالى للمؤمنين في الآخرة مع ما لهم في الدنيا من العزة غاظهم ذلك ، وهو مع توقف تماميته بحسب الظاهر على

كون الكفار مستيقنين بالآخرة ومتحققين كون الوعد منه عز وجل بعيد ، وضمير (منهم) لمن عاد عليه الضائر السابقة ، و ( من ) للبيان مثلها في قوله تعالى : ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) وليس مجيئها كذلك مخصوصا بما إذا كانت داخلة على ظاهر كاتوهم صاحب التحفة الاثنى عشرية في الكلام على قوله تعالى : ( وعد الله الذين آمنوا منكمو عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ) فقال : حمل ( من ) لليان إذا كان داخلا على الضمير مخالف لاستعمال العرب ، وأنكر ذلك عليه صاحب الترجمة لكن قال : لوادعى هذا الحلاف في ضميرى الحظاب والتكلم لم يبعد ه

ومن مجيئها للبيان داخلة علىضمير الغائب قوله تعالى : (لوتزيلوا لعذبنا الذين كـفروامنهم) عندالقائلين بأن ضمير (تزيلوا) للمؤمنين لا للتبهيض يماية وله الشيعة الزاعمون ارتداد أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أهل بيعة الرضوان، وغيرهم ، فان مدحهم السابق بما يدل على الاستمرار التجدي كـقوله تعالى: (تراهم ركماً سجداً) ووصفهم بما يدل على الدوام والثبات كمقوله سبحانه: (والذين معه أشداء على الكفار) يابى التبعيض والارتداد الذين زعموه عند من له أدنى انصاف وشمة من دين ، ويزيدزعمهم هذا سقوطاعن درجة الاعتبار أنمد حمم ذاك قد كتبه الله تدالى في التوراة قبل أن يخلقالسموات والأرض ، ولا يكاد عاقل يقبل أنه تعالى أطاق المدح وكمتبه لأناس لم يثبت على تلك الصفة إلا قليل منهم، وإذا قلنا : إن هؤلاء الممدوحين هم أهل بيعة الرضوآن الذين بايعوه عليه الصلاة والسلام في الحديبية كما يشعر به ( والذين معه ) لاسيها على القول بان السورة بتمامها نزلت عند منصرفه عايه الصلاة والسلام من الحديبية قبل أن يتفرقوا عنه صلىالله تعالى عليه وسلم كان سقوط ذلك الزعم ابين وأبين لأن الارتداد الذي يزعمونه كان لترك مبايمة على كرمالله تعالى وجهه بمدوفاة رسول الله ﷺ مع العلم بالنص على خلافته بزعمهم ومبايعة أبى بكر رضى الله تمالى عنه ، وكيف يكون ذاك ارتدادا والله عز وجل - بين رضى عنهم علم أنهم يفهلونه ، والفول بانه سبحانه إنما رضي عن مبايعتهم أو عنهممن حيث المبايعة ولم يرض سبحانه عنهم ،طلقا لأجاما خلاف ظاهر الآية ، والظاهر مانقي ، ولايمكر عليه صدور بعض المعاصى من بعضهم بعد وإنما يعكر صدور مالايجامع الرضا أصلا كالار تداد والعياذ بالله تعالى ، وبالجملة جعل (من) للتبعيض ليتم للشيعة . از عمو هما يأباه الـكتاب والسنة وكلام العترة . وفي التحفة الاثني عشرية من ذلك ما تنشرح له الصدور وتزداد به قلوب المؤمنين نورا على نور، وياسبحان الله أين جعل (مر\_\_ ) للتبعيض من دعوى الارتداد ، ولـكن من يضلل الله فماله من هاد، وتاخير (،نهم ) هنا عن «عمَلُوا الصالحات» وتقديم «منسكم» عايه في آية النور التي ذكرناها آنفا لأن عمل الصالحات لا ينفك عنهم ، وذلك تمت لبيان الخلفاء والعمل الصالح ليس وقوفاعايه لاستمرارصحة خلافتهم حتى لا ينعزلوا بالفسق، وقال ابن جرير: «منهم » يهنى •ن الشطء الذي أخرجه الزرع وهم الداخلون في الاسلام إلى يوم القيامة فاعاد الضمير على معنى الشطء وكذلك فعل البغرى ولايخني بمده م

هذا وفى المواهب أن الامام مالمكا قد استنبط منهذه الآية تكفيرالرو افض الذين يبغضون الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، فانهم يغيظونهم ومن غاظه الصحابة فهوكانر ، ووافقه كثير من العلماء انتهى وفى البحر ذكر عند مالك رجل ينتقص الصحابة فقرأ مالك هذه الآية فقال بهن أصبح من الناس فى قابه غيظ من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية ، ويعلم تسكفير الرافضة بخصوصهم ، وفى كلام عائشة

رضى الله تعالى عنها ما يشير اليه أيضاً ، فقد أخرج الحاكم وصححه عنها فى قوله تعالى : (ليغيظ بهم الـكمفار) قالت : أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم ، وعن بعض السلف جعل جمل الآية كل جملة مشيرة إلى معين من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، فعن عكر مة أنه قال : (أخرج شطاه) بابى بكر (فآزره) بعمر (فاستغلظ) بعثمان (فاستوى على سوقه) بعلى رضى الله تعالى عنهم أجمه بن ه

وأخرج ابن مردويه . والقاضي أحمد بن محمدالزهري في فضائل الخلفاء الأربعة . والشير ازي في الألقاب عن ابن عباس (محمد رسول الله والذين معه) أبو بكر (أشداء على الـكفار) عمر (رحماء بينهم) عثمان ( تراهم ركعا سجدًا ) على كرم الله تعالى وجهه (يبتغون فضلًا من الله ورضوا با) طلحة و الزبير (سياهم في وجوههم من أثر السجود) عبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص. وأبو عبيده بن الجراح (ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره ) باني بكر (فاستغلظ) بعمر (فاستوى على سوقه) بعثمان (يعجب الزراع ليغيظ مهم الـكفار) بعلى كرم الله تعالى وجهه (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات) جميع أصحاب محمَّد علينية ه وأخرج ابن مردويه . والخطيب . وابن عساكر عنه رضي الله تعالى عنه أيضافي قوله تعالى : (كزرع) قال : أصل الزرع عبد المطلب (أخرج شطأه) محمد صلى الله تعالى عليه وسلم (فآزره) با بى بكر (فاستغلظ) بعمر (فاستوى على سوقه) بعثمان (ليغيظ بهم الـكـفار) بعلى رضىالله تعالى عنه، وكل هذه الأخبار لم تصح فيما أرى ولاينبغي تخريج ما في الآية عليها ، وأعتقد أن لكل من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم الحظ الاوفى بماتضمنته ، و ه تى أريد بالزرع النبي عليه الصلاة والسلام كان حظ على كرم الله تعالى وجهه من شطأه أوفى من حظ سائر الخلفاء رضي الله تعالى عنه ، ولعل ، وازرته ومعاونته البدنية بقتل كـثير من الـكـفرة أعدائه عليه الصلاة والسلام أكـثر من مؤازرة غيره من الخلفاء أيضا ، ومع هذا لاينخدش ما ذهب اليه محققو أهل السنة والجماعة في مسئلة التفضيل كالايخفي على النبيه النبيل، فتأمل والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل ﴿ وَمَنَ بَابِ الْاشَارَةَ فِي بِعِضَ الْآيَاتَ ﴾ ( انا فتحنالكُفتحاً مبينا) يشير عندهم إلى فتح •كةالعما. بادخال الاعيان الثابتة ظاهرة بنور الوجود فيها أي أظهارها للعيان لاجله عليه الصلاة والسلام على أن لام (لك) للتعليل، وحاصلهأظهرنا العالم لأجلكوهو في معنى ما يروونه من قوله سبحانه: ( لو لاك لو لاكما خلقت الافلاك) وقيل: يشير إلى فتح باب قلبه عليه الصلاة والسلام إلى حضرة ربوبيته عز وجل بتجلى صفات جماله وجلاله وفتح ما انغلق على جميع القلوب من الاسرار وتفصيل شرائع الاسلام وغير ذلك من فتوحات قلبه ﷺ ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وماتأخر) ليستروجودك في جميع الازمنة بوجوده جل وعلا ( ويتم نعمته عليك ) باثبات جميع حسنات العالم في صحيفتك إذ كنت العلة في أظهاره ( ويهديك صراطاً مستقيماً ) بدعوة الحلق على وجه الجمع والفرق ( وينصرك الله ) على النفوس الامارة بمن تدعوهم إلى الحق ( نصراً عزيزاً ) قلما يشبهه نصر ، ومن هنا كان صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر الانبياء عليهم السلام تبعاً ، وكان عُلماء أمته كأنبياء بني اسراً ثيل إلى غير ذلك بما حصّل لامته بواسطة تربيته عليه الصلاة والسلام لهم وافاضة الانوار والاسرار على نفوسهم وأرواحهم ، والمراد ليجمع لك هذه الامور فلاتغفل ( هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) فسروها شيء يجمع نورأ وقوة وروحانحيث يسكن اليه ويتسلىبه الحزين والضجر ويحدث عندهالقيام بالخدمة (١٧- - - ٢٦ - تفسير روح المعاني)

ومحاسبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق والرضا بالقسم والمنع من الشطح الفاحش، وقالوا: لاتنزل السكينة الا في قلب نبي أو ولى ( ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ) فيحصل لهم الايمان العياني والايمان الاستدلالي البرهاني ( انا أرسلناك شاهدا ) على جميع المخلوقات إذكنت أول مخلوق، ومن هذا أحاط ويتليج علما بما لم يحطبه غيره من المخلوقات لأنه عليه الصلاة والسلام شاهد خلق جميه بها ، ومن هذا المقام قال عليه الصلاة والسلام: «كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد » ( ومبشراً ونذيراً ) اذكنت أعلم الخلق بصفات الجمال والجلال(ان الذين يبايعونك أنما يبايعون الله ) يشير عندهم الى كال فناه وجوده ويتليب و بقائه بالله عز وجل ، وأيد ذلك بقوله سبحانه : ( يد الله فوق أيديهم ) ( سيقول الكالخلفون ) المتخلفون عن السير الى قتال الانفس الامارة بقوله سبحانه : ( يد الله فوق أيديهم ) ( سيقول الكالخلفون ) المتخلفون عن السير الى قتال الانفس الامارة ( من الاعراب ) من سكان بو ادى الطبيعة ( شغلتنا أموالنا وأهلونا ) العوائق و العلائق ( فاستغفر لنا ) اطلب من وحل ستر ذلك عنا ليتأتي انا السير ( يقولون بالسنتهم ماليس في قلوبهم ) لتم كن حب ذلك في قلوبهم و عدم استعدادهم لدخول غيره فيها:

رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم وخاضوابحار الحب دعوى فماابتلوا

( قل فن يملك لـ يم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا ) أى ان ها تيك العوائق و العلائق لا تجديكم شيئاً ( بلكان الله بما تعملون خبيرا ) فيجاريكم عليهاحسبها تقتضي الحـكمة ( بل ظننتيم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون|لىأهليهم) بلحسبتم أن لايرحع العقلوالقوىالروحانية من السالكين السائرين الىجهادالنفس وطلب مغانم التجليات والانس الى ماكانوا عليه من ادراك المصالح وتدبير حال المماش وماتقتضيه هذه النشأة (وظننتم ظن السوء) بالله تعالى وشؤنه عز وجل (وكنتم) في نفس الامر (قوما بورا) هالـكين في مهالك الطبيعة وسوء الاستعداد ( سيقول المخلفون اذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ) وهي مغانمالنجليات ومواهب الحق لأرباب الحضرات ( ذرونا نتبعكم )دعونا نسلك مسلمككم لننال منالكم ( يريدون أن يبدلو اكلامالله) في حقهم من حرمانهم المغانم لسوء استعدادهم ( قل ان تتبعونا كـذلـكم قال الله ) حكم وقضي (من قبل ) إذ كمنتم في عالم الاعيان الثابتة ( فسيقولون ) مُنكرين لذلك . بل تحسدوننا ، ولهذا تمنعوننا عن الاتباع ﴿ بل كانوا لايفقهون الا قليلا » ولذلك نسبوا الحسد وهو من أقبح الصفات إلى ذرى النفوس القدسية المطهرة عن جميع الصفات الردية « قل للمخلفين من الاعر ابستدعون »ولاتتركون سدى « الى قوم أولى بأس شديد» وهمالنفس وقواها « تقاتلونهمأو يسلمون » ينقادون لحكم رسول العقل المنزه،عن شوائب الوهم و فان تطيعوا» الداعي « يؤتـكم الله تعالى أجراً حسنا ، من أنواع المعارف والتجليات « وان تتولوا يما توليتهمن قبل يعذبكم عذابا أليما ﴾ وهو عذابالحرمانوالحجاب ﴿ ليسعلي الاعمى»وهو من لم ير في الدار غيره ديارا ﴿ حرج، في ترك السلوك والجهاد المطلوب منكم لأنه وراء ذلك ( ولاعلى الاعرج ) وهو من فقد شيخاكاملا سالما عن عيب في كيفيةالتسليكوالايصال «حرج» في تركالسلوكأيضا ، وهو اشارة إلى ماقالوا من أن تركالسلوك خير من السلوك على يد ناقص« و لا على المريض» بمرضالعشقوالهيام و حرج ، في ذاك أيضاً لأنه مجذوب والجذبة خير من السلوك « لقد رضي الله عن المؤمنين اذيبايعونك تحت الشجرة » يشير الى المماهدين على القتل بسيف المجاهدة تحت سمرة الانفراد عن الاهلوالمال ، ويقال في أكثر الآيات الآتية نحو هذا ومحمدرسول الله والذين معه أشداء علىالـكفار » أعداء الله عز وجل في مقام الفرق« رحماء فيها بينهم »لقرة مناسبة بعضهم بعضا فهم جامعون لصفتى الجلال والجمال « سياهم فى وجوههم من أثر السجود » له عز وجلوعدم السجود الشيء من الدنيا والاخرى وتلك السيا خلع الانوار الالهية ، قال عامر بن عبد قيس : كاد وجه المؤمن يخبر عن مكنون عمله وكذلك وجه الحكافر «وعدالله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة» سترا لصفاتهم بصفاته عز وجل ( وأجراً عظيما ) وهو أن يتجلى سبحانه لهم بأعظم تجلياته والافكل شيء دو نه جل جلاله ليس بعظيم، وسبحانه من اله رحيم وملك كريم «

## ﴿ سورة الحجرات ﴾

مدنية كما قال الحسن . وقتادة ، وعكرمة . وغيرهم وفي مجمع البيان عن ابن عباس الا آية وهي قوله تعالى: (ياأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى ) ولعل من يعتبر ما اخرجه الحاكم في مستدركه . والبيهقي في الدلائل. والبزار في مسنده من طريق الاعمش عن علقمة عن عبدالله قال: ما كان ( يا اليها الذيز آمنو ا) أنزل بالمدينة وماكان (ياأيها الناس) فبمكة يقول بمكية ما استثنى ، والحق انهذا ليس؛طرد وذكرالحفاجيأمافيقولشاذ مكية ،وهي ثماني عشرة آية بالاجماع،ولايخفي تو اخيهاه ماقبلهالكونهه امدنيتين ومشتملتين على احكام وتلك فيها قتال الكفار وهذه فيهاقتال البغاة ،و تلكختمت بالذين آمنو اوهذه افتتحت بالذين آمنو ا،و تلك تضمنت تشريفات له صلى الله تعالى عليه و سلم خصوصا مطلعها وهذه أيضافى مطلعها نواع من التشريف له عليه الصلاة و السلام ، وفي البحر مناسبتها لآخر ماقبلها ظاهر لانه عز وجلذ كررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه ثم قال سبحانه (وعدالله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) الخ فر بماصدر من المؤمن عامل الصالحات بعض شيء بما ينبغي ان ينهي عنه فقال جل و علا تعليم اللمؤ منين و تهذيبا لهم ﴿ بِسْمِ اللهُ الرَّحْمَ الرَّحْمَ اللَّهِ الرَّحْمَ اللهُ الرَّحْمَ اللهُ الرَّحْمَ اللهُ الرَّحْمَ اللهُ اللَّهُ وَرُسُولُه ﴾ و تصدير الخطاب بالنداء لتنبيه المخاطبين على ان مافى حيزه أمر خطير يستدعى مزيداعتنائهم وفرطاهتما. هم بتلقيه ومراعاته ، ووصفهم بالايمان لتنشيطهم والايذان بأنه داع للمحافظة عليه ورادع عن الاخلال به م و ( تقدموا ) من قدم المتعدى ، ومعناه جعل الشي قادمااي متقدما على غيره ، وكان مقتضاه ان يتعدى الى مفعولين لكن الاكثر في الاستعمال تعديته الى الثاني بعلى تقول: قدمت فلاناعلى فلان ، وهو هنا محتمل احتهالين . الاول أن يكون مفعوله نسيا والقصد فيه الى نفس الفعل وهو التقديم من غير اعتبار تعلقه بأمر من الامور ولا نظر الى أن المقدم ماذا هو على طريقة قوله تعالى : ( هو الذي يحيى ويميت )وقولهم : يعطى ويمنع ، فالمعنى لاتفعلوا التقديم ولا تتابسوا به ولا تجعلوه منكم بسبيل. والثاني أن يكون قد حذف مفعوله قصداً الى تعميمه لأنه لاحتماله لامور لو قدر أحدهاكان ترجيحا بلا مرجح يقدر أمرا عاماً لأنه أفيد مع الاختصار ، فالمعنى لاتقدموا أمراً من الامور ،والاول قيل اوفى بحق المقام لافادته النهي عن التلبس بنفس الفعل الموجب لانتفائه بالكلية المستلزم لانتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهاني ، ورجحالثاني بأنه أكشر استعمالًا ، و بأن في الاول تنزيل المتعدى منزلة اللازموهوخلافالاصلوالثاني سالم منه، والحذف وان كان خلاف الاصل أيضا أهون من التنزيل المذكور لكثرته بالنسبة اليه، و بهضهم لم يفرق بينهما لتعارض الترجيح عنده وكون مآل المعنى عليهما العموم المناسب للمقام ، وذكر أن في الـكلام تجوزين , أجدهما في

« بين » الخ فان حقيقة قولهم بين يدى فلان مابين العضوين فتجوز بذلك عن الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله قريبًا منه باطلاق اليدين على ما يجاورهما ومحافيهما فهو من الجاز المرسل. ثانيهما استعارة الجملة وهي التقدم بيناليدين استعارة تمثيلية للقطع بالحكم بلا اقتداء ومتابعة لمن يلزم متابعته تصويرا لهجنته وشناعته بصورة المحسوس فيما نهوا عنه كتقدم الخادم بين يدى سيده في سيره حيث لامصلحة ، فالمراد من ( لاتقدموا بين يدى الله ورسوله) لاتقطعوا أمرا وتجزموا به وتجترؤا علىارتكابه قبلان يحكم الله تعالى ورسوله صلىالله تعالى عليه وسلم به ويأذنا فيه ، وحاصله النهي عن الاقدام على أمر من الامور دون الاحتذاء على أمثلة الكتابوالسنة \* وجوْز أن يكون ( تقدموا ) من قدم اللازم بمعنى تقدم كوجه وبين ، ومنه مقدمة الجيش خلاف ساقته وهي الجماعة المتقدمة منه ، ويعضده قراءة ابن عباس . وأبي حيوة . والضحاك . ويعقوب.وابن مقسم ( لاتقدموا ) بفتح التا. والقاف والدال ، وأصله تتقدموا فحذفت احدى التا.ين تخفيفا لأنه من التفعل وهوالمطاوع اللازم، ورجح ماتقدم بما سمعت وبأن فيه استعمال اعرفاللغتين وأشهرهما ، لايقال:الظرف اذا تعلق به العامل قد ينزل منزلة المفعول فيفيد العموم كما قرروه في « مالك يوم الدين » فليكن الظرف همنا بمنزلة مفعول التقدم مغنيا غناءه ، والتقدم بين يدى المرء خروج عنصفة المتابعة حسافهو أوفق للاستمارة التمثيلية المقصود منها تصوير هجنة الحـكم بلا اقتداء ومتابعة لمن يآزم متابعته بصورة المحسوس ، فتخريج ( لاتقدموا ) على اللزوم أبلغ ولا يضره عدم الشهرة فانه لا يقاوم الابلغية المطابقة للمقام لما اشار اليه في الـكشف من أن المراد النهي عن مخالفة الـكتاب والسنة ، والتمدية تفيد ان ذلك بجعل وقصد منه المخالفة لأن التقديم بين يدى المرء أن تجعل أحدا اما نفسك أوغيرك متقدما بين يديه وذلك أقوى في الذم واكثر استهجانا للدلالة على تعمد عدم المتابعة لا صدورها عنه كيفما اتفق فافهم ولا تغفل •

وجود أن يكون (بين يدى الله ورسوله) من باب أعجبنى ذيد و كرمه فالنهى عن التقدم بين يدى الرسول عليه الصلاة والسلام فكأنه قبل: لاتقدموا بين يدى رسول الله ، وذكر الله تمالى لتدظيمه عليه الصلاة والسلام والايذان بجلالة محله عنده عز وجل و مزيد اختصاصه به سبحانه ، وأمر النجوز عليه على حاله ، وهو كما قال في المكشف أوفق لما يحي بعده ، فإن المكلام مسوق لاجلاله عليه الصلاة والسلام ، وإذا كان استحقاق هذا الاجلال لاختصاصه بالله جل وعلا و منزلته منه سبحانه فالتقدم بين يدى الله عز شأنه أدخل في النهى وأدخل ، وإرن جعل مقصودا بنفسي على ما مر فالنهى عن الاستبداد بالعمل في أمر ديني لامطلقا من غير مراجعة الى الكتاب والسنة ، وعليه تفسير ابن عباس على ماأخرجه ابن جرير . وابن المنذو . وابن أبي حاتم . وأبو نعيم في الحلية عنه أنه قال : أى لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ، وكذاماأخرجه ابن جرير . وابن أبي حاتم . وأبو نعيم في الحلية عنه أنه قال : أى لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ، وكذاماأخرجه ابن ووجه الدلالة على هذا أن كلامه عليه الصلاة والسلام أريد به ما ينقله عنه تعالى وله فله أيضا ، وما المنف من الوحي أو أراد كلام كل واحد من الله تعالى ولهذه أيضا ، والرسول عليه الصلاة والسلام ، وما أخرج عبد بن حميد . والبيهتي في شعب الايمان وغيرهما عن مجاهد أنه قال في ذلك : لا تفتانوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بثن حتى يقضى الله تعالى على لسانه يخرج على قال في ذلك : لا تفتانوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بثن حتى يقضى الله تعالى على السانه يخرج على قال في ذلك : لا تفتانوا على رسول الله صلى الله عباس و يكون مؤيدا له ، وبعضهم يروى أنه قال : لا تفتانوا على الله تعالى عليه وسلم بثن حتى يقضى الله تعالى على الله تعالى الل

شيئًا حتى يقصه على لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل مؤيداً لـكلام ابن عباس أيضاً ، وفسر التقدم بين يدى الله تعالى التقدم بين يدى الرسول عليه الصلاة والسلام مكشوف المعنى ، ثم إن كل ذلك من باب بيان حاصل المعنى فى الجملة ،

وفى الدر المنثور بعد ذكر المروى عن جاهد حسبها ذكر نا قال الحفاظ : هذا التفسير على قراءة (تقدموا) بفتح التاء والدال وهى قراءة لبعضهم حكاها الزمخشرى . وأبو حيان . وغيرهما ، وكأن ذلك مبنى على أن (تقدموا) على هذه القراءة من قدم كعلم إذا مضى فى الحرب ويأتى من باب نصر أيضا إذ الافتيات وهو السبق دون ائتمار من يو تمر أنسب بذلك .

واختار بعض الأجلة جعله من قدم من سفره من باب علم لاغير كما يقتضيه عبارة القاموس، وعليــه يكون قد شبه تعجيلهم في قطع الحـكم في أمر من أمور الدين بقدوم المسافر من سفره إيذانا بشدة رغبتهم فيه نحو ﴿ وقدمنا إلى مَا عملواً من عملُ فجعلناه هباء منثورا ﴾ واختلف فى سبب النزول ، فأخرج البخارى . و ابن المنذر. وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال : «قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : أقر القعقاع بن معبد ، وقال عمر رضيُّ الله تعالى عنه : بل أقر الأقرع ابن حابس، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : ماأردت إلاخلافي، فقال عمر رضي الله تعالى عنه : ماأردت خلافك فتهاريا حتى ارتفعت أصواتهها فأنزل الله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا لاتقدهوا بين يدى الله ورسوله) حتى انقضت الآية ، وأخرج عبد بنحميد . وابن جرير . وابن المنذر عن الحسن أن أناساً ذبحوا قبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم يوم النحر فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا ذبحا فأنزل الله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا) الخ ، وفي الكشاف عنه أن أناساً ذبحوا يوم الاضحى قبل الصلاة فنزلت وأمرهم وللطلقة أن يعيدوا ذبحا آخر ، وآلاول ظاهر في أن النزول بعد الامر والذبح قبل الصلاة يستازم الذبح قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه ﷺ كان ينحر بعدها كما نطقت به الاخبار ، و إلى عدم الاجزاء قبل ذهب الامام أبو حنيفة والاخبار تؤيده ، أخرج الشيخان . والترمذي . وأبوداود . والنسائي عن البراء قال : ﴿ ذَبِحِبْرِدَةَ ابن نيار قبل الصلاة فقال النبي عَمِيْكِيِّهِ : أبدلها فقال : يارسول الله ليس عندى الاجذعة فقال عَيْكِيِّهِ : اجعلها مُكانها ولن تجزى عن أحد بعدك ، وفي رواية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : • أول مانبداً به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقدأصابسنتناً ومنذبح قبل فانما هو لحم قدمه لأهلهايس منالنسك فى شى. » وكان أبر بردة بن نيار قدذبح قبل الصلاة الحديث ، وفى المسئلة كلام طويل محله كتب الفروع فراجعه ان أردته ، وعن الحسن أيضالمااستقر رسول الله ﷺ بالمدينة أتنه الوفود من الآفاق فأكثروا عليه بالمسائل فنهوا أن يبتدموه بالمسئلة حتى يكون عليه الصلاة والسلامهو المبتدى. ﴾ وأخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناساكانوا يقولون. لوأنزلف كذا وكذا لكانكذا وكذا فكره الله تعالى ذلك وقدم فيه • وقيل: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى تهامة سرية سبعة وعشرين رجلاعليهمالمنذر بن عمرو الساعدي فقتلهم بنو عامر وعليهم عامر بن الطفيل الاثلاثة نفرنجوا فلقوا رجلين من بني سليم قرب المدينة فاعتزيا لهم إلى بنى عامر لانهم أعز من سليم فقتلوهما وسلبوهما ثم أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فَمَالَ : بِنْسَمَا صَنْعَتُم كَانَا مَنْ سَلِّيمُ أَي كَانَا مَنِ أَهْلِ العَهْدَ لَا بَهُمَ كَانُوا مَعَاهْدِين والسلب ما كسوتهما فوداهما

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ونزلت أى لا تعملوا شيئًا من ذات أنفسكم حتى تستأمروارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وأخرجُ الطبرانى فى الأوسط . وابن مردويه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: إن ناسا كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي صلىالله تعالى عليه وسلم فأنز لالله تعالى ( ياأ يهاالذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله ) وفى رواية عن مسروق بن الاجدع بن الك الهمداني الـكوفى دخلت على عائشة رضى الله تمالى عنها وكانت قد تبنته في اليوم الذي يشك فيه فقالت للجارية : اسقيه عسلافقلت : إني صائم فقالت : قد نهى الله تعالى عن صوم هذا اليوم وفيه نزلت (ياأيها الذين آمنوا لاتقدموا )الخ ، فالمعنى يًا في المعالم لا تصوموا قبل صوم نبيكم ، وأول هذا صاحبالكشف فقال: الظاهر عندي انها استدلت بالآية على أنه ينبغى أن يمتثل أمر النبي صلى ألله تعالى عليه وسلم ونهيه ، وقد نهى عليه الصلاة والسلام وفيه نزلت أى فى مثل هذا لدلالتها على وجوبالاتباع والنهى عنالاستبداد إذ لا يلوح ذلك التفسير على وجه ينطبق على يوم الشك و حدهالا بتكلف ، وهذا نظير مانقل عن ابن مسعود في جواب المرأة التي اعترضت عليه انها قرأت كتاب الله وما وجدت اللمن على الواشمة كما ادعاه رضى الله تعالى عنه من قوله : لثر . كنت قرأتيه لقدو جدتيه أمارأيت (وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا) قالت : بلي قال : فانه نهى عنه . وأنت تعلم بعد الرواية الاولى عن هذا التأويل ، ويعلم من هذه الروايات وغيرها أنهم اختلفوا أيضا في تفسير التقدم ، وفي كثير منها تفسيره بخاص ، وقال بعضهم : إن الآية عامة في كل قول وفعل و يدخل فيهاأنه إذا جرت مسئلة في مجلس رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم لم يسبقوه في الجواب ، وأن لا يمشى بين يديه إلاللحاجة ، وأن يستأنى في الافتتاح بالطعام ، ورجح بأنه الموافق للسياق و لما عرف في الاصول من أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب، وفي الـكلام عليه بناء على ماقاله الطيبي مجاز باعتبار القدر المشترك الصادق على الحقيقة أيضا دون التمثيل وتشبيه المعقرل بالمحسوس ويسمى في الاصول بعموم المجاز وفي الصناعة بالكناية لأنها لاتناً في ارادة الحقيقة أيضا ؛ ومن هنا يجوز ارادة لاتمشوا بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وذكر عليه الرحمة أنه لايقدر على هذا القول مفعول بل يتوجه النهى إلى نفس الفعل فتأمل ؛ ويحتج بالآية على اتباع الشرع فى كل شيء وهو ظاهر بما تقدم ، وربما احتج بها نفاة القياس وهو كما قال الـكيا باطل منهم . نعم قال الجلال السيوطى : يحتج بها على تقديم النص على القياس ، ولعله مبنى على أن العمل بالنص أبعد من التقدم بين يدى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ ﴾ أى فى كل ما تأتونو تذرون من الاقوال والافعالالتيمر. جملتها مانحرفيه ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ ﴾ لـ كل مسموع ومنه أقوالـ كم ﴿ عَليمٌ ١ ﴾ بكل المعلومات ومنها أفعاله كم فن حقه أن يتقى ويراقب ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَاتَرْفَعُوا أَصُوَ اتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِّ ﴾ شروع في النهي عن التجاوز في كيفية القول عندالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد النهي عن التجاوز في نفس القول والفعل ، وإعادة الندا. مع قرب العهد به للمبالغة في الايقاظ والتنبيه والاشعار باستقلال كل من اا-كملامين باستدعاء الاعتناء بشأنه آىلاتبالهوا باصواته كموراء حد يبلغه عليه الصلاة والسلام بصوته . وقرأابن مسعود (لاترفعوا بأصواتكم) بتشديد (ترفعوا) وزيادة الباء وقد شدد الاعلم الهذلى فى قوله : رفعت عنى بالحجا زالى اناس بالمناقب

والتشديد فيه للمبالغة كزيادة الباء فى القراءة إلا أن ليس المعنى فيها أنهم نهوا عن الرفع الشديد تخيلا أن يكون مادون الشديد مسوغا لهم ، ولـكن المعنى نهيهم عما كانوا عليه من الجلبة واستجماؤهم فيما كانوا يفعلون ، وهو نظير قوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربى أضعافا مضاعفة) \*

﴿ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولَ كَجَهْرَ بَعْضَكُمْ لَبَعْضَ ﴾ أىجهرا كاثنا كالجهر الجارى فيمابينكم ، فالأول بهى عن رفع الصوت فوق صورته صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا نهى عن مساواة جهرهم لجهره عليه الصلاة والسلام فانه المُعتاد في مخاطبة الاقران والنظراء بعضهم لبعض ، ويفهم من ذلك وجوبالغض حتى تـكون أصواتهم دون صوته صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقيل : الأول مخصوص بمكالمته صلى الله تعالى عليه و سلم لهم وهذا بصمة عليه الصلاة والسلام كأنه قيل: لاترفعوا أصواتكم فوق صوته إذا نطق ونطقتم و لاتجهرواله بالقول إذا سكتوتـكلمتم، ويفهم أيضا وجوب كون أصواتهم دون صوته عليه الصلاة والسلام، فأياما كان يكون الما "ل اجملوا أصواتكم أخفض منصوته ﷺ وتعهدوا في مخاطبته اللين القريب منالهمس كاهوالدأب عند مخاطبة المهيب المعظم وحافظوا على مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارها ، ومن هنا قال أبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد نزول الآية كم أخرج عبد بن حميد. والحاكم. وصححه من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة : (والذي أنز لعليك الـكتاب يأرسـول الله لاأ كلمك إلا كُأخي السرار حتى القي الله تعالى، • وفى رواية أنه قال : يارسـول الله والله لاأكلمكإلا السرار أوأخا السرار حتى ألقى اللهتمالي ، وكان إذا قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوفود أرسل اليهم من يعلمهم كيف يسلمونو يأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وكان عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخارى . وغيره عن ابن الزبير إذا تـكلم عند النبي ﷺ لم يسمع كلامه حتى يستفهمه ، وقيل : معنى (ولا تجهروا له بالقول) الخ ولا تخاطبوه باسمه وكمنيته كم يخاطب بعضكم بعضا وخاطبوه بالنبي والرسول، والـكلامعليه أبعد عن توهم التكرار لكسنه خلاف الظاهر لأن ذكر الجهر عليه لايظهر له وجه ، وكانالظاهر أن يقال مثلا : ولاتجملوا خطابه كخطاب بعضكم بعضا ،

﴿ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُـكُم ﴾ تعليل لما قبله من النهيين على طريق التنازع بتقدير مضاف أى كراهة أن تحبط أعمالكم ، والمعنى إن أنها لم عما ذكر لكراهة حبوط أعمالكم بارتكابه أو تعليل المنهى عنه ، وهو الرفع والجهر بتقدير اللام أى لأن تحبط ، والمعنى فعلكم ماذكر لأجل الحبوط منهى عنه ، ولام التعليل المقدرة مستعارة المعاقبة التى يؤدى اليها الفعل لأن الرفع والجهر ليس لأجل الحبوط لكنهما يؤديان اليه على ما تعلمه إن شاء الله تعالى ، وفرق بينهما بما حاصله أن الفعل المنهى معلل فى الأول والفعل المعلل منهى فى الثانى وزيد بن على (فتحبط) بالفاء أظهر فى التنصيص على أدائه إلى الاحباط لأن ما بعد الفاء لا يكون إلا مسدا على أن الرفع والجهر فلاها من فاعل (تحبط لأن ما بعد الفاء لا يكون إلا مسدا عما قبلها ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَنْتُم لا تُشعرونَ ﴾ كال من فاعل (تحبط) ومفعول (تشعرون) محذوف بقرينة ماقبله أى والحال أنتم لا تشعرون أنها محبطة ، وظاهر الآية مشعر بأن الذنوب مطلقا قد تحبط الاعمال الصالحة ؛ ومذهب أهل السنة أن المحبط منها الكفر لاغير ، والأول مذهب المعتزلة ولذا قال الزمخشرى:

قد دلت الآية على أمرين هائلين. أحدهما أن فيما ير تـكب من الآثام ما يحبط عمل المؤمن. والثاني أن في أعماله ما لايدري أنه محبط ولعله عند الله تعالى محبط ه

وأجاب عَنْ ذلك ابن المنير عليه الرحمة بأن المراد في الآية النهى عن رفع الصوت على الاطلاق، ومعلوم ان حكم النهبي الحذر بما يتوقع في ذلك من ايذاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، والقاعدة المختارةان ايذاءه عليهالصلاة والسلام يبلغ مباغ الكفر المحبط للعمل بأتفاق فورد النهي عما هومظنة لآذي النبيصلي الله تعالى عليه وسلم سواء وجد هذا المعنى أولا حماية للذريعة وحسما للمادة ، ثم لما كان هذا المنهى عنه منقسما الى ١٠ يباغ مباغ الـكمفر وهو المؤذى له عليه الصلاة والسلاموالىمالايباغ ذلك المباغ ولادليل يميز أحد القسمين عن الآخر لزم المسكلف ان يكف عن ذلك مطلقا خوف ان يقع فيما هو محبط للعمل وهو البالغ حدالاذي اذ لادليل ظاهراً يميزه، وأن كان فلا يتفق تمييزه في كـ ثبير من الاحيان، وإلى التباس أحد القسمين بالآخر وقعت الاشارة بقوله سبحانه : ( ان تحبط أعمالكم وأنتم لاتشمرون )والافلوكانالاه رعلي ما يعتقده الزمخشرى لم يكرن لقوله سبحانه : ( وأنتم لا تشمرون ) موقع أذ الامر منحصر بين أن يكون رفع الصوت مؤذيا فيكون كفرا محبطا قطعا وبين أن يكون غير مؤذ فيكون كبيرة محبطة على رأيه قطعا، فعلى كلاحاليه الاحباط به محقق اذن فلا موقع لادعام الـكلام بعدم الشعور مع ان الشعور ثابت مطلقاً ، ثم قال عايه الرحمة:وهذا التقدير يدور على مقدمتين كلتاهما صحيحة . احداهما أنّ رفع الصوت من جنس مايحصل به الاذيوهذا أمر يشهد به النقل والمشاهدة حتى ان الشيخ ليتأذى برفع التلايذ صوته بين يديه فكيفٌ برتبة النبوة وما تستحقه من الاجلال والاعظام. ثانيتهما أن إيذا. النبيصلي الله تعالى عليه وسلم كفر وهذا ثابت قد نص عليه ائمتنا وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كـ فرا ولا تقبل توبته فما أناه أعظم عند الله تعالى وأكبر انتهى ه وحاصل الجواب أنه لادليل في الآية على ماذهب اليه الزمخشري لأنه قد يؤدي الى الاحباط اذا كان على وجه الايذا. أو الاستهانة فنهاهم عز وجل عنه وعلله بأنه قد يحبط وهم لايشعرون ، وقيل : يمكن نظرا للبقام أن ينزل اذا هم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برفع الصوت منزلة الـكفر تغليظا اجلالا لمجاسه صلوات الله تعالى عليه وسلامه ثم يرتب عليه ما يرتب على الـكـفر الحقيقي من الاحباط كقوله تعالى: ( ولله على الناس حج البيت ) الى أوله سبحانه : « ومن كـفر فان الله غنى عن العالمين » ومعنى « وانتم لا تشعرون» عليه وانتم لاتشعرون أن ذلك بمنزلة الحكفر المحبط وليس كسائر المعاصى، ولايتم بدونالاول، وجاز كما فىالكشف ان يكون المراد مافيه استهانة و يكون منباب ( ولاتكونن ظهيراً للـكافرين ) بما الغرضمنه التعريض كيف وهو قول منقول عن الحسن إحكاه في الكشاف، وقال أبو حيان : إن كانت الآية بمن يفعل ذلك استخفافا فذلك كفر يحبط معه العمل حقيقة ، و إن كانت للمؤمن الذي يفعله غلبة وجريا على عادته فانمايح بط عمله البر فى توقير النبي ﷺ وغض الصوت عنده ان لوفعل ذلك كأنه قيل : مخافة أن تحبطُ الاعمال التي هي معدة أن تعملوها فتؤجروا عليها ، ولا يخفي ما في الشق الثاني ، ن التكلف البارد ، ثم ان من الجهر ، الم يتناوله النهي بالاتفاق وهو ما كان منهم في حرب اومجادلة معاند او ارهاب عدو اوما اشبه ذلك، عالا يتخيل منه تأذ اواستهانة ، فني الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قاللعباس بن عبد المطلب لماولى المسلمون يوم حنين بناد اصحاب السمرة فنادى بأعلى صوته اين اصحاب السمرة ، وكان رجلا صيتا. يروى أن غارة اتنهم يوما فصاح العباس ياصباحاه

فأسقطت الحوامل لشدة صوته ، وفيه يقول نابغة بني جعدة :

زجر أبىءروةالسباع إذا اشفق أن يختلطن بالغنم زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع فى جوفه ، وذكروا أنه سئل ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فكيف لاتفتق مرارة الغنم؟ فقال: لانها ألفت صوته ، وروى البخارى.ومسلم عن أنس لما نزلت هذه الآية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال : أنامن أهل النار واحتبس فسأل النبي عَيَّالِيَّةٍ سعد بن معاذ فقال ؛ ياأ باعمرو ماشأن ثابت اشتكى ؟ قال سعد ؛ إنه جارى وماعلمت له بشكوى فأتاه سعد فقال : أنزلت هذه الآية ولقد علمتم إنى أرفعكم صوتاعلى رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم فأنامن أهل النارفذ كرذلك سعد للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال رسول الله والله والله والله عليه والله الله الله الله الله الله والله وا عليه بابه وطفق يبكى فافتقده رسول الله ﷺ فقال ؛ ماشأن ثابت ؟ قالوا : يارسول الله ماندرى ماشأنه غير أنه أغلق باب بيته فهو يبكى فيه فأرسل رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم اليه فسأله ماشأنك؟ قال: يارسول الله أنزل الله عليك هذه الآية وأنا شديد الصوت فأخاف أنا كون قد حبط عملي فقال مَتَّلِينَةٍ : لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير ، والظاهر أن ذلك منه رضي الله تمالي عنه كان من غلبة الخوف عليه والافلاحرمة قبل النهي، وهو أيضا أجل من أن يكون بمن كان يقصد الاستهانة والايذاء لرسول الله ﷺ برفع الصوت وهم المنافقون الذين نزلت فيهم الآية على ماروى عن الحسن وإنماكان الرفع منه طبيعة لماأنه كان في اذنه صمم وعادة كثير بمن به ذلك رفع الصوت ، والظاهر أنه بعدنزولها ترك هذه العادة ، فقدأخرجالطبرانىوالحاكم وصححه أن عاصم بن عدى ابن العجلان أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بحاله فأرسله اليه فلما جاء قال: مايبكيك ياثابت؟فقال: أناصيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في فقالله عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تعيش حميداوتقتل شهيدا و تدخل الجنة؟قال: رضيت ولاأرفع صوته أبدا على صوت رسول الله عَيْسَانِهُ \* واستدل العلماء بالآية على المنع من رفع الصوت عند قبر ه الشريف صلى الله تعالى عليه و سلم، و عند قراءة حديثه عليه الصلاة والسلام لأن حرمته ميتا كحرمته حيا . وذكر أبو حيان كراهة الرفع أيضاً بحضرة العالم ، وغير بعيد حرمته بقصد الايذاء والاستهانة لمن يحرمايذاؤهوالاستهانة به مطلقا لـكن للحرمة مراتب متفاوتة كالايخق، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُونَ أَصُوا آتُهُمْ عُنْدَ رَسُول الله ﴾ المختر غيب في الانتها عمانهو اعنه بعدالترهيب عن الاخلال به أى يحفظونهامراعاةللادبأوخشية من مخالفة النهى ﴿ أُولَـٰ يَكُ ﴾ اشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة ، ومافيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه لمامر مرارا من تفخيم شأنه ؛ وهو مبتدا خبره ﴿ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ للتَّقُوَى ﴾ والجملة خبرإن ، وأصل معنىالامتحانالتجربة والاختبار، والمراد به هناً لاستحالة نسبته اليه تعالى التمرين بعلاقة اللزوم أي أنهم مرنالله تعالى قلو بهم للتقوى . و في الـكشف الاهتمحان كناية تلويحية عن صبرهم على التقوى وثباتهم عليها وعلى احتمال مشاقها لأنالممتحن جرب وعود منه الفعل مرة بعد أخرى فهو دال على التمرن الموجب للاضطلاع ، والاسناد اليه تعالى للدلالة على التمكين، ففيه على ماقيل مع الـكمناية تجوز في الاسناد والاصل امتحنوا قلوبهم للتقوى بتمكين الله تعالى لهم ، وكا نه إنما (م - ۱۸ - ج - ۲۹ - تفسير دوح المعاني)

اعتبر ذلك لانه لايجوز ارادة المعنى الموضوع له هنا فلايصح كونه كناية عند من يشترطفيهاارادة الحقيقة، ومن اكننى فيها بجواز الارادة وان امتنعت فى محل الاستعمال لم يحتج إلى ذلك الاعتبار . واختار الشهاب كون الامتحان بجازا عن الصبر بعلاقة اللزوم ، وحاصل المعنى عليه كحاصله على الكناية أى أنهم صبر على التقوى أقوياء على مشاقها أو المراد بالامتحان المعرفة فيا حكى عن الجبائي بجازا من باب اطلاق السبب وارادة المسبب ، والمعنى عرف الله قلوبهم للتقوى ، واسناد المعرفة اليه عز وجل بغير لفظها غير ممتنع وهو في القرآن الكريم شائع ، على أن الصحيح جواز الاسناد مطلقا لمافى نهج البلاغة من اطلاق العارف عليه تعالى، وقد ورد فى الحديث أيضا على ما ادعاه بعض الاجلة ، واللام صلة لمحذوف وقع حالا من (قلوبهم )أى كائنة للتقوى مختصة بها ، فهو نحو اللام فى قوله :

وقصيدة رائقة ضوعتها أنتهاأحمد من بين البشر وقوله: أعداممن لليعملات على الوجى وأضياف ليل بيتوا للنزول

أو هي صلة ـ لامتحن ـ باعتبار معنى الاعتياد أو المراد ضرب الله تعالى قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة الأجل التقوى أي لتظهر ويعلم أنهم متقون اذلا تعلم حقيقة النقوى الا عند المحن والاصطبار عليها ، وعلى هذا فالامتحان هو الضرب بالمحن ، واللام للتعليل على معنى أن ظهور التقوى هو الغرضوالعلةوالا فالصبر على المحنة مستفاد من التقوى لاالعكس ، أو المراد أخلصها للتقوىأي جعلها خالصة لاجلالتقوى أو أخلصها لِهَا فَلَمْ يَبِقُ لَغَيْرِ التَّقُوى فَيُهَا حَقَّ كَأَنَ القَلُوبِ خُلَصْتُ مَلَّكًا للتَّقُوى ، وهذا اباغ وهو استعارة من امتحان الذهب واذابته ليخلص ابريزه من خبثه وينقى أوتمثيل ، وتفسير ( امتحن ) بأخلص رواهابن جرير وجماعة عن مجاهد ، وروى ذلك ايضا عن الكعبي . وأبي مسلم ، وقال الواحدي : تقدير الـكلام امتحن الله قلوبهم فأخلصها للتقوى فحذف الاخلاص لدلالة الامتحان عليه وليس بذاك. واختار صاحب الـكشف ما نقل لايتأتى الا بمن هومدرب للتقوىصبورعليها فتأمل ﴿ لَهُمْ ﴾ في الآخرة ﴿ مَّغْفَرَةٌ ﴾ لذنوبهم ﴿ وَأَجْرُ عَظيم ۖ ۗ ﴾ لغضهم اصواتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام ولسائر طاءاتهم ، وتنكير (مغفرة وأجر ) للتعظيم ، فني وصف أجر بعظيم مبالغة في عظمه فانه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجملة (لهم) الخ مستأنفة لبيان جزاء الغاضين احمادا لحالهم كما اخبر عنهم بجملة مؤلفة من معرفتين، والمبتدأ اسم الاشارة المتضمن لماجعل عنوانالهم، والخبر الموصول بصلة دلت على بلوغهم أقصى الكمال، بالغة في الاعتداد بغضهم والارتضاء له وتعريضا بشناعة الرفع والجهر وانحال المرتكب لهما على خلاف ذلك، وقيل الجملة خبر ثان لإن وليس بذاك، والآية قيل؛ أنزلت في الشيخين رضي الله تعالى عنهما لما كان منهما من غض الصوت و البلوغ به أخا السر اربعد نز ول الآية السابقة وفى حديث الحاكم . وغيره عن محمد بن ثابت بن قيس أنه قال بعد حكاية قصة أبيه وقوله : لاأرفع صوتى ابدا على رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم وانزلالله تعالى (انالذين يغضون أصراتهم عند رسول الله) الآية . وانت تعلم ان حكمها عام ويدخل الشيخان في عمومها وكذا ثابت بن قيس. وقد أخرج ابن مردو يه عن أبي هريرة قال : لما أمزل الله تعالى ( أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ) قال رسول الله صلى الله تعالى

عليه وسلم : منهم ثابت بن قيس بن شماس ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ منْ وَرَاء الْحُجْرَات ﴾ من خارجها خلفهاأو قدامهاعلى ان (وراه) مرب المواراة والاستتارفما استتر عنك فهوورا. خالهاكان أوقداما اذا لم تره فاذا رأيته لا يكون وراءك، فالوراء بالنسبة الى من في الحجرات ما كان خارجهـا لتواريه عمن فيها ، وقال بعض أهل اللغة إنوراء من الاضدادفهو مشترك لفظي عليه ومشترك معنوى على الاولوهو الذي ذهب اليه الآمدي. وجماعة ي و ( الحجرات ) جمع حجرة على وزرت فعلة بضم الفاء وسكون العين وهي القطعة من الارض المحجورة أى الممنوعة عن الدخول فيها بحائط، وتسمى حظيرة الابل وهيماتج، ع فيه وتـكون محجورة بحطب ونحوه حجرة أيضاً فهي بمعنى اسم المفعول كالغرفة لما يغرف باليد من الما. , وفي جمعها هنا ثلاثة أوجه , -ضم العين اتباعاللفاء كـقراءة الجمهور، وفتحهاويه قرأ ابوجعفر. وشيبة، وتسكينها للتخفيف وبعقرأ ابن أبي عبلة ه وهذه الاوجه جائزة فى جمع كل اسم جامد جاء على هذا الوزن ، والمراد حجرات نسائه عليه الصلاة والسلام وكانت تسعة لـكل منهن حجرة ، وكانت كم أخرج ابن سعد عن عطاء الخراساني من جريد النخل على ابوابها المسوح من شعر اسود. وأخرج البخارى فى الادب. وابن أبى الدنيا. والبيهقى عن داود بن قيس قال : رأيت الحجرات من جريد النخل مغشى من خارج بمسوّح الشعر ، وأظن عرض ألبيت منهاب الحجرة الى بابالبيت ست أو سبع اذرع ، وأحزرالبيت الداخل عشرة اذرع ، واظن السمك بين الثمان والسبع . و اخرجوا عن الحسن انه قال ؛ كنت أدخل بيوت أزواج النبي ﷺ فى خلافة عثمان بن عفان فاتناول سقفها بيدى ، وقد أدخلت في عهد الوليد بن عبد الملك بأمره في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وبكي الناس لذلك ، وقال سعيد بن المسيب يومئذ : والله لوددت أنهم تركوها على حالها لينشو أناس من أهل المدينة ويقدم القادم من اهل الآفاق فيرى ما اكتنى به رسول آلله صلى الله تعالى عليه وسلم فى حياته فيكون ذلك عا يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها ، وقال نحو ذلك أبو امامة بنسهل بن حنيف ، وفي ذكر (الحجرات) كناية عن خلوته عليه الصلاة والسلام بنسائه لأنها معدة لها ، ولم يقل : حجرات نسائك ولا حجراتك توقيراً له صلى الله تعالى عليه وسلم وتحاشيا عما يوحشه عليه الصلاة والسلام ، ومناداتهم منوراتها اما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائها فيكون القصد الى الاستغراق العرفى اىجميع حجرات نسائه وكللله أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له عليه الصلاة والسلام على ان الاستغراق افرادى لاشمولى مجموعي ولا أنه من مقابلة الجمع بالجمع المقتضية لانقسام الآحاد على الآحادلان من ناداه عليه من وراءحجرة منها فقد ناداه من وراء الجميع على ماقيل ، وعلى هذا يكون اسناد النداء من اسنادفعل الابعاض الى الـكل ، وقيل: إن الذي نادي رجل وآحد كما هو ظاهر خبر أخرجه التر،ذي وحسنه . وجماعة عن البرا. بن عازب ، وما أخرجه أحمد . وابر\_ جرير . وأبو القاسم البغوى . والطبراني . وابن مردويه بسند صحيح من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن الاقرع بن حابس أنه اتى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم فقال: يامحمد اخرج الينا فلم يجبه عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد إن حمدى زين وأن ذمى شين فقال: ذَاكُ الله فأنزل الله تعالى ( أن الذين ينادونك ) الخ ، وعليه يكون الاسناد الى الـكل لانهم رضوا بذلك وأمروا به أو لأنه وجد فيها بينهم ، وظاهر الآية ان المنادي جمع وكذا جمع من الاخبار ، وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضامنها ، وحمل

(الحجرات) على الجمع الحقيقى هو الظاهر الذي عليه غير واحد من المفسرين، وجوز كون الحجرة واحدة وهى التي كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعت اجلالا له صلى الله تعالى عليه وسلم على أسلوب حرمت النساء سواكم ، وأيضا لأن حجرته عليه الصلاة والسلام لأنها أم الحجرات وأشرفها بمنزلة السكل على نحو احد الوجهين فى قوله تعالى ؛ (ومن أظلم ممن منع مساجد الله ) ه

وفرق الزمخشري بين ( من وراء الحجرات ) باثبات ( من ) وراء الحجرات باسقاطها بأنه على الثاني يجوز أن يجمع المنادى والمنادى الوراء ، وعلى الاوللايجوز ذلك ، وعلله بأن الوراء يصير بدخول من مبتدأ الغاية ولايجتمع على الجهة الواحدة أن تـكون مبتدأ ومنتهى لفعل واحد . واعترضه فى البحر بأنه قد صرح الاصحاب في مَعانى ( من ) أنها تـكونلابتداء الغايةوانتهائها في فعل واحد وأن الشئ الواحد يكون محلالهِما ونسبوا ذلك إلى سيبويه وقالوا : إن منه قولهم : أخذت الدرهم من زيد فزيد محل لابتداءالاخذمنه وانتهائه معا قالوا : ـفنــ تكون في أكثر المواضع لابتداء الغاية فقط ، و في بعض المواضع لابتدا. الغايةوانتها تهامما م وصاحبالتقريب بقوله : فيه نظرلان المبدأ والمنتهى إما المنادى والمنادى على ماهو التحقيق أو الجهة ، فان كان الاول جاز أن يجمعها الوراء في اثبات ( من ) وفي اسقاطها لتغاير المبدأ والمنتهي ، وإن كان الثاني فالجهة إما ذات أجزاء أو عديمتها ، فإن كان الاول جاز أن يجمعهما في اثبات من أيضاً باعتبار أجزا. الجهة ، وإنكان الثاني لم يجز أن يجمعهما لافي اثبات منولافي اسقاطها لاتحاد المورد . ورد الاول بأن محل الانتهاء هو المتكلم ليس الاكما ذكره ابن هشام في المغنى ، وذكر أن ابن مالك قال إن ( من) في المثال للمجاوزة ، والثاني غير قادح في الفرق على ماذكره صاحب الكشف قال: الحاصل أن المبدأ الجهة بأعتبار تلبسها بالفاعل لأنحر فالابتداء دخل على الجهة والفعل بما ليست المسافة داخلة في مفهومه فيعتبر الامران تحقيقا لمقتضي الفعل والحرف ، ولما أوقع جميع الجهة مبدأ لم يجز أن يكون منتهى سواء كان منقسما أو لا ، ثم لما كان الوراء مبهما لم يكن مثل سرت من البصرة إلى جامعها إذ لا يتعين بعضهامبدأ وبعضها منتهى ، على أن ذلك أيضا إذا أطلق يحبُّ أن يحمل على أن المنتهي غير البصرة ، أما إذا عينت فيجوز معتجوز والاصلء دمه الابدليل ، ثم هذا الجواز فيماكانت النهآية مكانا أيضا أماإذا اعتبرت باعتبار التلبس بالمفعول فلا ، وإذا لم يذكر حرف الابتداء لم يؤدهذا المعنىه فهذا فرقمحقق ومنه يظهرأن المذكور في التقريب من النظر غير قادح ، وماذكر من أن التحقيق أن الفعل يبتدئ من الفاعل وينتهي إلى المفعول ويقع في الظرف وأن ( من ورّاء الحجرات ) ووراءها كلاهما ظرف كصليت من خلف الامام وخلفه ومن قبل اليوم وقبله ومعنى الابتداء غير محقق والفرق تعسف ظاهر فيأن من زائدة لافرق بين دخولها وخروجها وهو خلاف الظاهر والا لما اختلفوا في زيادتها في الاثبات لشيوع نحو هذا الـكلام فيما بينهم ، ومتى لم تـكن زائدة فلا بد من الفرق بين الـكلامين لاسيما إذا كانا منكلامه عز وجل فتدبر . والتعبير عن النداء بصيغة المضارع مع تقدمه على النزول لاستحضار الصورة الماضية لغرابتها ه والموصول أسم إن ، وجملة قوله تعالى: ﴿ أَكُثْرُهُمْ لاَ يَعْقُلُونَ } خبرهاو تـكرارا لاسناد للمبالغة ، والمرادأ نهم لايجرون على مقتضى العقل من مراعاة الادب لاسيما مع أجل خلق الله تعالى وأعظمهم عنده سبحانه وليستلغ وكثيرًا ما ينزل وجود الشيء منزلة عدمه لمقتض ، والحمكم على الاكثر دون الكل بذلك لأن منهم من لم يقصد ترك الادب بل نادي لامر ماعلى ماقيل ، وجوز أن يكون المراد بالقلة التي يدل عليهانفي الكثرة العدم فانه يكنى بهاعنه ، وتعقبه أبو حيان بأن ذلك في صريح القلة لافي المفهوم من نفي الكثرة ، وكان هؤلاء من بني تميم كما صرح به أكثر أهل السير. أخرج ابن إسحق . وابن مردويه عن ابز عباس قال ، قدم وفد بني تعيم وهم سبه ون رجلا أو ثمانون رجلا منهم الزبرقان بن بدر . وعطارد بن حاجب بن زرارة . وقيس بن عاصم . وقيس بن الحرث . وعمرو بن الاهتم المدينة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابن حصن بن بدر الفزاري وكان يكون في كل سوأة حتى أتوا منزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنادوه من وواء الحجرات بصوت جاف يامحمد اخرج الينا ثلاثا فخرج اليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا : يامحمد ان مدحنا زين وإن شتمنا شين نحن أكرم العرب فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وسلم: كذبتم بل مدحالله تعالى الزين وشتمه الشين وأكرم مذكم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم فقالوا : إنا أتيناك لنفاخرك فذكره بطوله وقال في آخره : فقال التميميون والله إن هذا الرجل لمصنوع له لقد قام خطيبه فكان أخطب من خطيبنا وفاه شاعره فكان أشعر من شاعرنا وفيهم أنزل الله تعالى (إن له لقد قام خطيبه فكان أخطب من خطيبنا وفاه شاعره فكان أشعر من شاعرنا وفيهم أنزل الله تعالى (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) من بني تميم (أكثرهم لا يعقلون) هذا في القراءة الأولى ه

وذكر ابن هشام فى سيرته عن ابن اسحق الخبر بطوله وعد منهم الأقرع بن حابس وذكر أنه وعيينة شهدا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتح مكة وحنينا والطائف ، وأن عمرو بن الأهتم خلفه القوم في فظهر هموان خطيبهم عطارد بن حاجب وخطيبه صلى الله تعالى عليه وسلم ثابت بن قيس بن شهاس وشاعرهم الزبر قان بن بدر وشاعره عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت وذكر الخطبتين وما قيل من الشعر وأنه لما فرغ حسان قال الأقرع : وأبى ان هذا الرجل لمؤتى له لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعر نا ولا صواتهم أعلى من أصواتنا ، وأنه لما فرغوا أسلموا وجوزهم رسول الله عليه فأحسن جوائزهم وأرسل لعمر و جائزته كالقوم ، وتعقب ابن هشام الشعر بعض التعقب ، وفى البحر أيضا ذكر الخبر بطوله مع مخالفة كلية لما ذكره ابن اسحق ، وفيه أن الأقرع قام بعد أن أنشد الزبرقان ماأنشد وأجابه حسان بماأجاب فقال الى والله لقد جثت لأمر وقد قلت شعراً فاسمعه فقال :

أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا اذا خالفونا عند ذكر المـكارم وانا رؤس الناس من كلمعشر وأن ليس في أرض الحجاز كـدارم وان لنا المرباع في كل غارة تكون بنجد أو بأرض التهائم

فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لحسان:قم فأجبه فقال :

بنى دارم لاتفخروا ان فخركم يصير وبالاعند ذكر المكارم هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول من بين ظئر وخادم

فقال النبي صلى الله تعالى عايه وسلم: لقد كنت ياأخًا دارم غنيا أن يذكر منك ماظننت أن الناسقد نسره فكان قوله عليه الصلاة والسلام: أشد عليهم من جميع ماقال حسان ثم رجع حسان الى شعره فقال:

فان كنتم جنتم لحقن دمائكم وأموالكمان يقسموا فى المقاسم فلا تجعلوا لله نداً وأسلموا ولا تفخروا عند النبي بدارم والا ورب البيت قد مالت القنا على هامكم بالمرهفات الصوارم

فقال الاقرع بن حابس بوالله ما أدرى ماهذا الامر تدكلم خطيبنا فكان خطيبهم أحسن قولا و تدكلم شاعرنا فكان شاعرهم أشعر وأحسن قولا ، ثم دنا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال بأشهدأن لااله الاالله وأنك رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام : مايضرك ما كان قبل هذا انتهى ، وهداظاهر فى أن اسلام الاقرع يومئذ ، ومعلوم أن سنة الوفود سنة تسع والطائف وحنين كانتا قبل ذلك ، وتقدم عن ابن اسحق أن الاقرع شهدهمامع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويتوهم منه أنه كان مسلما اذ ذاك فيتناقض مع هذا بل فى أول كلام ابن اسحق و آخره ما يوهم التناقض ، والمذكور فى الصحاح أنه و كذا عيينة كان داك من المؤلفة قلوبهم ه

وقد روى ابن اسحق نفسه عن محمد بن ابراهيم ان قائلا قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أصحابه يوم قسمة ما أفاء الله تعالى عليه يوم حنين : يارسول الله أعطيت عيينةوالاقرع مائة وتركت جميل ابن سراقة الضمرى فقال: أما والذي نفس محمد بيده لجعيل خير من طلاع الارض كلهم مثل عيينة والاقرع ولكن تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة الى اسلامه، وجاء ما يدل على انهم من بني تميم مرفوعات أخرج ابن مردويه من طريق يعلى بن الاشدق عن سعد بن عبد الله ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن قوله تعالى : (ان الذين ينادونك) الخ فقال: هم الجفاة من بني تميم لولا أنهم من أشد الناسقتالاللاعور الدجال لدعوت الله تعـالى عليهم ان يهلـكهم ، وفى الصحيحين ما يشهد بأنهم من أشد الامة على الدجـال وجعله أبو هريرة أحد أسباب حبهم ، وظاهر كثير منالاخبار ان سبب وفودهم المهاخرة ، وقالالواقدى ـوهو حاطب ليلـ: انسببه هو أنهم كانوا قد جهروا السلاح على خزاعة فبعث اليهم رسول الله وَيُطِّلِنُهُ عيينة ابن بدر فی خمسین لیس فیهم أنصاری و لا مهاجری فأسر منهم أحد عشر رجلاو احدی عشرة امر أة و ثلاثین صبيا فقدم رؤساؤهم بسبب اسرائهم ويقال ؛ قدم منهم سبعون أو ثمانون رجلا فى ذلكمنهم عطا رد. والزبرقان. وقيس بن عاصم. وقيس بن الحرث. ونعيم بن سعد. والاقرع بن حابس. ورياح بن الحرث. وعمرو ابن الاهتم فدخلوا المسجد وقد أذن بلال الظهر والناس ينتظرون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمليخرج اليهم فعجل هؤلاء فنادوه من وراء الحجرات فنزل فيهم ما نزل ، ثم ذكر انه صلى الله تعالى عليـه وسلم أجازهم كل رجل اثنتي عشرة أوقية وكساء ولعمرو بن الاهتم خمسأواق لحداثة سنه انتهـي ، ولعل زيادة جائزته لما نيل منه أيضا فقد ذكر ابن اسحق ان عاصم بن قيس كان يبغض عمرا فقال: يارسول الله انه قد كان رجل منا في رحالنا وهو غلام حدث وازرى به فقال لما بلغه ذلك يخاطب قيسا:

ظللت مفةرش الهلباء تشتمني عند الرسول فلم تصدق ولم تصب سدناكم سؤددا رهوا وسؤددكم باد نواجانه مقع على الذنب

وروى عن عكرمة عن ابن عباس أنهم ناس من بنى العنبر أصاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ذراريهم فاقبلوا فى فدائهم فقدموا المدينة ودخلوا المسجد وعجلوا ان يخرج اليهم النبي عليه الصلاة والسلام فجعلوا يقولون: يامحمد اخرج الينا، وذكر الحفاجي ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعث الى قوم من العرب هم بنو العنبر سرية أميرها عيينة بن حصن فهربوا و تركوا النساء والدرارى فسباهم وقدم بهم عليه عليه الصلاة والسلام فجاء رجالهم راجين اطلاق الاسارى فنادوا من وراء الحجرات فخرج وسيالي فاطلق النصف وفادى

الباقى ، وظاهر كلامه انهم ليسوا من بنى تميم وانكانت هذه السرية متحدة مع السرية التي اشاراليها الواقدى فيما تقدم ، ويقال: إن عيينة في الـكلامين هو عيينة بن حصن ن بدر الا أنه نسب هناك الى جده وهنا الى أبيه كان ذلك الـكلام ظاهرا في ان القوم كانوا من بني تميم لا أناسا آخرين ، وفي القاموس العنبر أبو حي مر تميم فبنو العنبر عليه منهم فلم يُخرج الأمر عنهم ك

﴿ وَلُو أَنَّهُ مُ صَبُّرُوا حَتَّى تَخْرُجَ الَّيْهِمْ لَـكَانَ خَـيْرًا لَّهُمْ ﴾ أى ولو ثبت صبرهم وانتظارهم حتى تخرج لكان الصبر خيرًا لهم من الاستمجال لما فيه من حفظ الآدب وتعظيم الني مَتَطَالِيَّتِهِ الموجبين للثناء والثواب أو لذلك والاسعاف بالمسئول على أوفق وجه وأوقعه عندهم بناء على حديث الاسارى بأن يطلق عليه الصلاة والسلام الجميع من غير فداء ، فأن المفتوحة المؤولة بالمصدر هنا فاعل فعل مقدر وهو ثبت يما اختاره المبرد والقرينة عليه معنى الـكلام ، فإن أن تدل على الثبوت وهو انمايكون فى الماضى حقيقة ولذا يقدر الفعل ماضيا ه وضمير (كان) للمصدر الدال عليه (صبروا) كما في قولك: من كـذب كان شرا له أي الكذب ومذهب سيبريه ان المصدر في موضع المبتدأ فقيل : خبره مقدر أي لو صبرهم ثابت وقيل : لاخبر له ؛ وأنت تعلم أن فى تقدير الفعل ابقاء ( لو ) على ظاهرها من دخولها على الفعل فانها فى الأصل شرطية مختصة به ، وجوز كون ضمير (كان) لمصدر الفهل المقدر أي لـكان ثبوت صبرهم ، وصنيع الز.خشري يقتضيأولويته . وأوثرت (حتى ) هنا على الى - لا نهاموضوعة لماهوغاية فى نفس الامر و يقال له الغاية المضروبة أى المعينة والى لما هر غاية فى نفس الامر أو بجمل الجاعل، واليه يرجع قول المغاربة وغيرهم: إن مجرور حتى دون مجرور الى لابد من كونه آخر جزء نحو أكات السمكة حتى رأسها أو ملاقيا له نحو (سلام هي حتى مطلع الفجر) ولا يجوز سهرت البـارحة حتى ثاثيها أو نصفها فيفيد الـكلام معها أن انتظارُهمالي أن يخرج ﷺ أمر لازم ليس لهم أن يقطعوا أمرا دون الانتهاء اليه ، فان الخروج لما جعله الله تعـالى غاية كان كذلك في الواقع ، والى هذأ ذهب الزمخشرى ، وتوهم ابن مالك أنه لم يقل به أحد غيره ، واعترض عليه بقوله : عينت ليلة فما زلت حتى نصفهاراجيا فعدت يؤسا

وأجيب بأنه على تسليم انه من كلام من يعتد به مع انه نادر شاذ لا يرد مثله نقضا مدفـوع بأن معنى عينت ليلة عينت وقتا للزيارة وزيارة الاحباب يتعارف فيها ان تقع فى أول الليل فقوله : حتى نصفها بيان لغاية الوقت المتعارف للزيارة الذيهم أول الليل والنصف ملاق له ، وهو أولى من قول ابن هشام في المغنى: ان هذا ليسمحل الاشتراط اذ لم يقل : فما زلت في تلك الليلة حتى نصفها وان كان المعنى عليه ، وحاصله ان الاشتراط مخصوص فيما اذا صرح بذي الغاية اذ لا دليل على هذا التخصيص ، وخفاء عدم الاكتقاء بتقديم ليلة في صدر البيت. نعمماذكر من أصله لا يخلو عن كلام يم يشير اليه كلام صاحب الكشف، ولذا قال الاظهر : إنه أوثر حتى تخرج اختصارا لوجوب حذف أن ووجوب الاظهار في الى مع أن حتى أظهر دَلالة على الغاية المناسبة للحكم وتخالف ما بمدها وما قبلها ولهذا جاءت للتعليل دون الى، وفي قوله تعالى : (اليهم) اشعار بأنه عليه الصلاة والسلام لو خرج لالاجلهم ينبغيأن يصبر واحتى يفاتحهم بالـكلامأويتوجه اليهم فليس زائدا بل قيد لا بد منه ﴿ وَاللَّهُ غَفُورُرَّحيمٌ ٥ ﴾ بليغ المنفرة والرحمة فلذا اقتصر سبحانه على

النصح والتقريع لهؤلاء المسيئين الأدب التاركين تعظيم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقد كان مقتضى ذلك أن يمذبهم أو يهلكهم أو فلم تضق ساحة مغفرته ورحمته عز وجلعن هؤلاء ان تابوا وأصلحوا، ويشير الى هذا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم للاقرع بعد أن دنا منه عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن لا إله إلاالله وأنك رسول الله: ما يضرك ما كان قبل هذا ، وفي الآيات من الدلالة على قبح سوء الادب مع الرسول والله عنه المنطق ، ومن هذا وأمثاله تقتطف ثمر الالباب وتقتبس محاسن الآداب كما يحكى عن أبى عبيد وهو في الفضل هو أنه قال: ما دققت بابا على عالم حتى يخرج في وقت خروجه ، ونقله بعضهم عن القاسم وهو في الفضل هو أنه قال: ما دققت بابا على عالم حتى يخرج في وقت خروجه ، ونقله بعضهم عن القاسم ابن سلام الكرفى ، ورأيت في بعض الكتب أن الحبر ابن عباس كان يذهب الى أبى في بيته لاخذ القرآن العظيم عنه فيقف عند الباب ولا يدق الباب عايه حتى يخرج فاستعظم ذلك أبى منه فقال له يوما: هلادققت الباب ياابن عباس ؟ فقال: العالم في قومه كالنبي في أمته وقد قال الله تعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: (ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم) وقد رأيت هذه القصة صفيرا فهمات بموجبها مع مشايغي والحمد لله تعالى على ذلك ه

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَامَكُمْ فَاسَقَ بَلَبَا ۚ فَتَبَيَّنُوا ﴾ أخرج احمد . وابن ابى الدنيا . والطبراني . وابن منده. وان مردویه بسند جید عن الحرث بن ابی ضرار الحزاعی قال : قدمت علی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فدعاني الىالاسلام فدخلت فيه وأقررت به ودعاني الىالزكاة فأفررت بهاوقات : يارسول الله أرجع الى قومى فادعوهـم الى الاسلام واداء الزكاة فمن استجاب لى جمعت زكاته وترسل الى يارسول الله رسولا لإبان كذا وكـذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة فلما جمع الحرث الزكاة بمن استجاب له وبلغ الإبان الذى أراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسـلم أن يبعث اليه آحتبس الرسول فلم يأت فظن الحرث أن قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله عايه الصلاة والسلام ندعا سروات قومه فقال لهم: رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم كان وقت لى وقتا يرسل الى رسوله ليقبض ماكان عندنا من الزكاة وليس منرسول الله عليه الصلاة والسلام الخلف ولا أرى حبس رسوله الا من سخطة فانطلقوا بنا نأتى رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم و بعث رسول الله صلى تعالي عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبى معيط وهو أخو عثمان رضى الله تعالى عنه لامه الى الحرث ليقبض ما كان عنده بما جمع من الزكاة فلما ان سار الوليد الى أنباغ. هـ ضالطريق. فرجع فأتى رسول الله صلىاللةتعالى عليه وسلم فقال . ان الحرث منعنى الزكاة وأراد قتلى فضرب رسول الله صلىالله قالوا : هذا الحرث فلما غشيهم قال لهم : الى من بعثتم ؟ قَالُوا : اليك قال : ولم ? قالُوا : إن رسولالله صلى الله تعالى عليه وسدلم بعث اليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله قال: لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتانى فلما دخل الحرث على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ير منعت الزكاة وأردت قتل رسولى؟ قال : لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا رآ ني ولا أقبلت الا حيناحتبس على رسول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خشية أن يكون سخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فنزل ( يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم ) الى قوله سبحانه : (حكيم ) وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال : أتى

النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يانبي الله أن بني فلان حيا من أحياء العرب وكان في نفسه عليهم شي. وكان حديث عهد بالاسلام قد تركوا الصلاة وارتدوا وكفروا بالله تمالى فلم يعجل رسولالله عليه الصلاة والسلام ودعا خالد بن الوليد فبعثه اليهم ثم قال: ارمقهم عند الصلوات فان كأن القوم قد تركوا الصلاة فشأنك بهم والا فلا تعجل عليهم فدنا منهم عند غروب الشمس فكمن حتى يسمع الصلاة فرمقهم فاذا هو بالمؤذن قدقام عند غروب الشمس فاذر ثم أقام الصلاة فصلوا صلاة المغرب فقال خالد: ما أراهم الا يصلون فلعلهم تركوا صلاة غيرهذه ثمم كمن حتى إذا جنح الليل وغاب الشفق اذنءؤذنهم فصلوا فقال ؛ لعلهم تركوا صلاةً اخرى فكمن حتى إذا كان في جوف الليل تقدم حتى اطل الخيل بدورهم فاذا القوم تعلموا شيئاً من القرآن فهم يتهجدون به من الليل ويقرؤنه ثم أتاهم عند الصبح فاذا المؤذن حين طلع الفجر أد أذن واقام فقاموا وصلوا فلما انصرفوا واضاء لهم النهار إذا هم بنواصي الخيل في ديارهم فقالوا : مَاهذا ؟ قالوا : خالد بن الوليد قالوا : ياخالد ماشأنك؟ قال ؛ أنتم والله شأنى أتى النبي وَلِيَكُ فقيل له : انكم تركتم الصلاة وكفرتم بالله تعالى فجثوا يبكون فقالوا : نعوذ بالله تعالى أن نكفر ابدا فصرف الخيل وردها عنهم حتى أتى النبي ﷺ وأنزل الله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا ) الآية قال الحسن : فو الله لئن كانت نزلت في هؤلا. القوم خاصة إنهالمرسلة إلى يو مالقيامة مانسخها شيء ، والرواية السابقة أصح وأشهر ، وكلام صاحب الكشف مصرح بأن بعث خالد بن الوليد كان فى قضية الوليدبنعة ، و أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى أولئك الحي من خزاعة بعدر جوع الوليد وقوله ماقال، والقائل بذلكقال: إنهم سلموا اليهااصدقات فرجع، والخطاب بقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا) شامل للنبي وَكُلِيْكُ وَالمؤمنين من أمَّة الـكاملين منهم محاسن آداب وغيرهم ، وتخصيص الخطاب بحسب مايقع من الامر بعده إذ يليق بحال بعضهملا يخرجه عنااهموم لوجوده فيما بينهم فلا تغفل ، والفاسق الخارج عن حجر الشرع من قولهم : فسق الرطب إذا خرج عنقشره ، قال الراغب ؛ والفسق أعم من الكفر ويقع بالقليل من الذنوب وبالكثير لكن تعورف فيها كانت كثيرة ، وأكثر مايقال الفاسق لمن ألتزم حكم الشرع وأقربه ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضها ، وإذا قيل للكافر الاصلى فاسق فلا نه اخر بحكم ما ألزمه العقل و أقتضته الفطرة ه ووصف آلانسان به \_ على ماقال ابن الاعرابي \_ لم يسمع في كلام العرب ، والظَّاهر أن المراد به هنا المسلم المخل بشيء منأحكام الشرع أوالمروءة بناء على •قاباته بالعدل وقداعتبر فىالعدالةعدمالاخلال بالمروءة • والمشهور الافتصار فى تعريفه على الاخلال بشى. من أحكام الشرع فلا تغفل ، والتبين طاب البيان والنعرف ؛ وقريب منه التثبت كما في قراءة أبن مسعود . وحمزة . والكسائي ( فتثبتوا ) وهوطلب الثبات والتأني حتى يتضح الحال وقدأخرج عبد بن حميد . وابن جرير عن قتادة هأن النبي ﷺ قال يوم نزلت الآية ؛ التثبت من الله تعالى والعجلة من الشيطان ، وتنكير ( فاسق ) للتعميم لأنه نكرة في سَيْآق الشرط وهي كالنكرة في سياق النفي تفيد العموم كما قرر فىالاصول وكذا نبأ ، وهو ـ كما فى القاموس الخبر ، وقال الراغب : لايقال للخبر فى الاصل نبأ حتى يكون ذا فائدة عظيمة يحصل به علمأوغلبة ظن ، وقوله تعالى : ( إن جامكم فاسق بنبأ فتبينوا ) تنبيه علىأنهإذا كان الخبر شيئًا عظيها ومالهقدر فحقه أن يتوقف فيه وإنعلمأوغلب صحته على الظن حتى يعاد النظرفيه ويتبين فضل تبين ، و لما كانرسولالله ملك والذين معه بالمنزلة التي لا يجسر أحد أن يخبرهم بكذب و ما كان يقع مثل (م – ۱۹ – ج – ۲۹ – تفسیرروح المعانی )

ه افرط من الوليد الافي الندرة قيل : ( إن جاءكم ) بحرف الشك ، وفي النداء ( بياأيها الذين آ،نوا) دلالة على أن الإيمان إذا اقتضى التثبيت في نيأ الفاسق فأولى أن يقتضي عدم الفسق، وفي اخراج الفاسق عن الخطاب ما يدل على تشديد الامر عليه من باب «لايزني الزاني وهو مؤمن» والمؤمن لايكذب ، واستدل بالآية على أن الفاسق أهل للشهادة والالم يكن للامر بالتبين فائدة ، الاترى أن العبد إذا شهد ترد شهادته ولايتثبت فيهاخلافا للشافعي، وعلى جواز قبول خبر المدل الواحد، وقرره الاصوليون بوجهين ، احدهما أنه لولم يقبل خيره لما كان عدم قبوله معللا بالفسق، وذلك لان خبر الواحدعلي هذا التقدير يقتضي عدم القبول لذاته وهوكونه خبر واحد فيمتنع تعليل عدم قبوله بغيره لأن الحكم المعلل بالذات لا يكون معللا بالغير إذ لوكان معللابه اقتضى حصوله به مع أنه حاصل قبله لـكونه معللا بالذات وهو باطلاً نه تحصيل للحاصل أو يازم توارد علتين على معلول واحدٌ في خبرالفاسق، وامتناع تعليله بالفسق باطل للا "ية فان ترتب الحـكم على الوصف المناسب يغلب على الظن أنه علة له و الظن كاف هنا لأن المقصود هو العمل فثبت أن خبر الواحد ليس مردودا وإذا ثبت ذلك ثبت أنه مقبول يعمل به . ثانيهما أن الامر بالتبين مشروط بمجيء الفاسق ومفهوم الشرط معتبر على الصحيح فيجب العمل به إذا لم يكن فاسقا لأنالظن يعملبه هنا ، والقول بالواسطة منتف ۽ والقول بأنه يجوز اشتراك أمور في لازم واحد فيعلق بكل منهما بكلمة إن معأنه لايلزم من انتفاء ذلك الملزرم انتفاء اللازم غير متوجه لأن الشرط مجموع تلك الامور وكل واحد منها لايعد شرطًا على ماقرر في الاصول. نعمقال ابن الحاجب. وعضد الدين : قد استدل من قبلنا على وجوب العمل بخبرالواحد بظواهر لاتفيد الاالظنولايكفي فى المسائل العلمية وذكرا من ذلك الآية المذكورة ، مم ان للقائلين بوجوب العمل به اختلافا كثيراً مذكوراً فى محله ه واستدل الحنفية بها على قبول خبرالمجهول الذي لاتعلم عدالته وعدم وجوب التثبت لأنها دلت علىأن الفسق شرط وجوب التثبت فاذا انتفىالفسقانتني وجوبه وههنا قدانتنيالفسقظاهرا ونحن نحكم به فلابجبالتثبت ه وتعقب بأنالا نسلمانه ههناانتني الفسق بلآنتني العلم به ولايلزم من عدم العلم بالشئ عدمه والمطلوب العلم بانتفائه ولا يحصل الابالخبرة بهأو بتزكية خبير به له ، قال العضد ؛ ان هذا مبنى على ان الاصل الفسق أو العدالة والظاهر أنه الفسق لأن العداله طارئة ولأنه أكثر . واستدل بها على أن من الصحابة رضى الله تعالى عنهم من ليس بعدل لأن الله تعالى اطلق الفاسق على الوليد بن عقبة فيها ، فان سبب النزول قطعي الدخول وهو صحاف بالاتفاق فيرد بها على من قال: إنهم كلهم عدول ولا يبحث عنعدالتهم في رواية ولا شهادة ، وهذا احد افوال في المسئلة وقد ذهباليه الاكثر من العلماء السلف والخلف. وثانيها انهم كغيرهم فيبحث عن العدالة فيهم في الرواية والشهادة الا من يكون ظاهرها أو مقطوعها كالشيخين . وثالئها أنهم عدول الى قتل عثمان رضى الله تعالى عنه ويبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن من حينتُذ وفيهم الممسك عن خوضها. ورابعها انهم عدول الا من قاتل عليا كرم الله تعالى وجهه لفسقه بالخروج علىالامام الحق والىهذا ذهبت المعتزلة • والحقماذهب اليه الاكثرون وهم يقولون: إنمن طرأ له منهمقاداح ككذبأوسرقة أوزناعمل بمقتضاه في حقه الا انه لايصر على مايخل بالعدالة بناء على ماجاء في مدحهم منَّ الآياتُ والاخبار وتواترمن محاسن الآثار ، فلا يسوغ لنا الحسكم على من ارتكب منهم مفسقا بأنه مات علىالفسق،ولاننكر أن منهم من ارتكب في حياته مفسقا العدم القول بعصمتهم وانه كان يقال له قبل توبته فاسق لـكنلايقالباستمرارهذا الوصف

فيه ثقة ببركة صحبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و وزيد ثناء الله عز وجل عليهم كقوله سبحانه (وكذلك جعلناكم امة وسطا) أي عدولا وقوله سبحانه : (كنتم خير امة أخرجت للناس ) الى غير ذلك ، وحينتُذ ان أريد بقوله : إن من الصحابة من ليس بعدل ان منهم من ارتكب في وقت ما ماينا في العدالة فدلالة الآية عليه مسلمة لكن ذلك ليس محل النزاع، وأن أريد به أن «نهم من استمر على ماينافي العدالة فدلالة الآية عليه غير مسلمة كما لا يخفي فتدبر فالمسألة بعد تتحمل الكلام وربما تقبل زيادة قول خامس فيها.هذا ثمماعام انَّ الفاسق قسمان فاسق غير متأول وهو ظاهر ولا خلاف في انه لا يقبل خبر موفاسق متأول كالجبرى والقدري ويقال له المبتدع بدعة واضحة ، فمن الاصوليين من رد شهادته وروايته اللَّـيَّة ومنهم الشافعي . والقاضي ، ومنهم من قبلهما ، أما الشهادة فلا أن ردها لتهمة الكذب والفسق من حيث الاعتقاد لايدل عليه بل هو امارة الصدق لأن موقعه فيه تعمقه في الدين ، والسكذب حرام في كل الاديان لاسيما عند من يقول بكنفر المكاذب أو خروجه من الايمان وذلك يصده عنه الا من يدين بتصديق المدعى المتحلي بحايته كالخطابية ، وكذا مناءتقد بحجية الإلهام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: نحن نحكم بالظاهر وأما الرواية فلا ن مناحترزعن الـكذب على غير الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فاحترازه من الـكذب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم أولى الا من يعتقد حل وضع الاحاديث ترغيبا أو ترهيباكالـكراهية أو ترويجاً لمذهبه كابن الراوندي،وأصحابنا الحنفية قبلوا شهادتهم لما مر دون روايتهم اذا دعوا الناس الى هواهم ، وعليهذا جهور اثمة الفقهوالحديث لأن الدعوة الى ذلك داعية الىالنقولفلا يؤتمنون على الروايةولا كذلك الشهادة.ورجم ماذهب اليه الشافعي والقاضي بأن الآية تقتضيه والعمل بها أولى منالعملبالحديث لتواترهاوخصوصها ،و العام يحتمل التخصيص ولأنها لم تخصص اذ كل فاسق مردود ، والحديث خص منه خبر الكافر . وأجيب بأن مفهو مها أن الفسق هو المة تضي للتثبت فيراد به ماهو امارة الـكذب لاماهو امارة الصدق فافهم ، وليس من الفسق نحو اللعب بالشطرنج من مجتهد بحله أو مقلد له صوبنا أو خطأنا لوجوب العمل بموجب الظن ولا تفسيق بالواجب ه وحد الشَّافعي عليه الرَّحمة شارب النبيذ ليس لأنه فاسق بل لزجره لظهور التَّحريم عنده ، ولذا قال : أحده وأقبل شهادته ، وكمذا الحد في شهادة الزنا لعدم تمامالنصاب لا يدل على الفسق بخلافه في مقام القذف فليحفظ م ﴿ أَنْ تُصِيْبُواْ ﴾ تعليل للامر بالتبين أي فتبينوا كراهة أن تصيبوا أو اثلا تصيبوا ﴿ قَوْمًا ﴾ أي قوم كانوا ﴿ بِحَهَالَةً ﴾ ملتبسين بجمالة لحالهم ، وما له جاهلين حالهم ، ﴿ فَتُصْبِحُواْ ﴾ فتصير وا بعد ظهور براءتهم عما رموا به ﴿ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ ﴾ في حقهم ﴿ نَدْ مِينَ ٣ ﴾ مغتمين غما لاز ما متمنين أنه لم يقع ، فانالندم الغم على وقوع شيء مع تمني عدم وقوعه ، و يُشعر باللزوم وكذا سائر تصاريف حروفه و تقاليبها كمدن بمعنى لزم الاقامة ومنه المدينة وأدمن الشيء أدام فعله ، وزعم بعضهم أن فى الآية إشارة إلى أنه يجب على الانسان تجديد الندم كلما ذكر الذنب ونسب إلى الزمخشرى وليس بشيء ، وفى الكشف التحقيقأن الندم غم خاص ولغير ذلك من الاسباب ، وان تجديد الندم لا يجب في التوبة لـكن انتائب الصادق لابد له من ذلك. ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ فَيكُمْ رَسُولَ ٱلله ﴾ عطف على ما قبله ، و(أن) بما فى حيزها ساة مسة مفعولى ( اعلموا )

باعتبار ما قيد به من الحال وهو قوله عز وجل ؛ ﴿ لَوْ يُطيعُكُمُ فَى كَثير مَّنَ ٱلْأَمْرِ لَمَنَّمْ ﴾ أىلوقعتم فىالجهد والهلاك فانه حال من احد الضميرين في (فيكم) الصميرالمستترالمرفوع وهوضميرالرسُول أو البارز المجرور وهو ضمير المخاطبين ، وتقديم خبر أن للحضر المستتبع زيادة التوبيخ،وصيغة المضارع للاستمرار \_فلو\_ لامتناع استمرار طاعته عليه الصلاة والسلام لهم في كثير بما يمن لهم من الأمور ، وكون المراد استمرار الامتناع نظير ماقيل في قوله تعالى : (ولا هم يحزنون) من أن المراد استمرار النبي ليس بذاك ، وفي الـكلام اشعار بانهم زينوا بين يدى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمالايقاع بالحرثوقومه وقد أريد أن ينعى عليهم ذلك بتنزيلهم منزلة من لايعلم أنه عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم. فقيل: واعلموا أنه فيكم لاف غيركم كأنهم حسبوه لعدم تأدبهم وما بدر منهم الفرطة بين أظهر أقوام اسخرين كائنا على حال يجب عليكم تغييرها أو وأنتم على كذلك وهو ماتريدون من استتباع رأيه لرأيكم وطاعته لـكم مع أن ذلك تعكيس وموجب لوقوعكم في العنت ، وفيه مبالغات من أوجه : أحدها إيثار (لو) ليدل على الفرضو التقديروأن مابدرمن من التزيين كانمن حقه أن يفرض كما يفرض الممتنعات، والثاني مافي العدول إلى المضارع من تصوير ما كانو اعليه وتهجينه مع التوبيخ بارادة استمرار ماحقه أن يكون مفروضا فضلا عن الوقوع ، والثالث مافى العنت من الدلالة على أشد المحذور فانه الـكسر بعد الجبر والرمز الحنى على أنه ليس بأول بادرة . والرابع مافى تعميم الخطاب والحرى به غير الكمل منالتمريض ليكونأردع لمر تكبه وأنجرلغيره كـأنه قيل: ياأيماالذين آمنوا تبينوا ان جامكم فاسق ولاتكونوا أمثال هؤلاء بمن استفره النبأ قبل تعرف صدقه ثم لايقنعه ذلك حتى يريد أرنب يستتبع رأى من هو المتبوع على الاطلاق فيقع هو ويقع غيره فى العنت والارهاق واعلموا جلالة رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم وتفادواءن أشباه هذه الهنات ، وقوله عز وجل :

﴿ وَلَمْذُنُ اللّهَ حَبّ الّهِكُمُ الْإِيمَنَ وَدَيّدَهُ فَى تُلُوبِكُمْ وَكُرّهُ الْيُكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيانَ ﴾ استدراك على ما يقتضيه الكلام فان (لو يطيعكم) خطاب كا سممت البعض الغير المكل عمم المفوائد المذكورة والمحبب اليهم الايمان هم الكفر فحكانه قبل: ولحن الله حبب إلى بعضكم الإيمان وعدل عنه لنداء الصفة به ، وعليه قول بعض المفسرين هم الذين امتحن الله قلو بهم المتقوى ، والإشارة بقوله تعالى ﴿ أُولَئكُ مُهُالرًا الله والله اليهم ، وفيه نوع من الالتفات ، والخطاب فيه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كأنه تمالى بيصره عليه الصلاة والسلام ما هم فيه من سبق القدم في الرشاد أى إصابة الطريق السوى ، فحاصل المنى أنم على الحال التى ينبغى لكم تغييرها وقد بدر منكم مابدر ولكن ثم جمعا عما أنتم عليه من تصديق الكاذب وتزيين الإيقاع بالبرىء وإرادة أن يتبع الحق أهواءكم برآء لان الله تعالى حبب اليهم الإيمان الخ ، وهذا أولى منجعل (لو يطيعكم) النح في معنى ماحب اليهم الإيمان تغليظا لأن من تصدى للايقاع بالبرىء بين يدى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وجسر على ارتكاب تلك العظيمة لم يكن محبوبا اليه الإيمان وإن كانذلك أيضا سديدا لشيوع التصرف فى الأواخر فى مثله ، وجعله بعضهم استدراكا بيان عذرهم فيما بدرمنهم، وما كان المعنى لم يحملكم على ماكان منكم اتباع الهوى ومحبة متابعة النبي صلى الله تعانى عليه وسلم لآرائكم بل محبة الايمان وكراهة المخفر هى الداعية لذلك ، والمناسب لما بعد ماذكرناه ،

وجوز غير واحد من المعربين أن ( لو يطيعكم ) استئناف على معنى إنه لما قيل ( واعلموا أن فيكم رسول الله ) دالا على أنهم جاهلون بمكانه عليه الصلاة والسلام مفرطون فيما يجب من تعظيم شأنه أعلىالله تعالى شأنه اتجه لهم أن يسألوا ماذا فعلوا حتى نسبوا الى التفريط وماذا ينتج من المضرة ؟ فأجيبوا بما يصرح بالنتيجة لحفائها ويومي. الىمافيها من المعرة من وقوعهم في العنت بسبب استتباع من هوفي علو المنصب اقتدا. يتخطى أعلى المجرة، وهو حسن لولا أن ( واعلموا ) كلام من تتمة الاول يا يؤذن به العطف لاوارد تقريعاعلىالاستقلال فيأ بي التقدير المذكور لتعين موجبالتفريط ، وأيضاً يفو تالتعريض وانذلكبادرة من بعضهم فى قصة ابن عقبة ويتنافر الـكلام ، هذا ( وكره ) يتعدى بنفسه الى واحد واذا شدد زاد له آخر لـكنه ضمن فى الآية معنى التبغيض فعومل معاملته وحسنه مقابلته لحبب أو نزل (اليكم ) منزلة مفعول آخر ، و( الـكمفر ) تغطية نعم الله تعالى بالجحود ، و (الفسوق) الخروج عن القصد ومأخذه ١٠ تقدم ، ( والعصيان ) الامتناع، والانقياد ، وأصله من عصت النواة صلبت واشتدت ، والـكلام أعنى قوله تعالى : ( ولـكن الله ) الخ ثناء عليهم بما يردف التحبيب المذكور والتكرير من فعل الاعمال المرضية والطاعات والتجنب عن الافعال القبيحة والسيات على سبيل الـكناية ايقع التقابل موقعه على ماسلف آنفا ، وقيل : الداعي لذلك مايلزم على الظاهر من المدح بفعل الغير مع ان الـكلام مسوق للثناء عليهم وهو في ايثارهم الايمان واعراضهم عن الـكفر وأخويه لافي تحبيب الله تعالى الايمان لهم وتـكريهه سبحانه الـكمفر وما معه اليهم . وأنت تعلم أن الثناء على صفة الـكمال اختيارية كانت أولا شائع في عرف العرب والعجم ، والمنكر مماند على ان ذلك واقع على الجماد أيضا ، والمسلم الضروري انه لايمدح الرجل بما لم يفعله على انه فعله ، واليه الاشارة في قوله تعالى : ﴿ وَيَحْبُونَ أَن يحمدُوا بمأ لم يفعلوا ) أما أنه لا يمدح به على أنه صفة له فليس بمسلم فلا تغفل ﴿ فَضْلًا مِّنَ اللَّهَ وَنَعْمَةً ﴾ تعليل للافعال المستندة اليه عز وجل في قوله سبحانه : ( ولـكن الله حبب ) الخوما في البين اعتراض ،وجوزكونه تعليلا للراشدين ، وصح النصب على القول باشتراط اتحاد الفاعل أي من قام به الفعل وصدر عنه موجداً لهأو لا A أن الرشد وقع عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه مسندة الى اسمه تبارك اسمه فانه لوقيل مثلاحبب اليكم الايمان فضلا منه وجعل كـناية عن الرشد لصح فيحسن أن يقال: أولئك هم الراشدون فضلا ويكون فى قوة أولئك هم المحببون فضلا أو لآن الرشد ههنا يستلزم كونه تعالى شأنه مرشدا اذهو مطاوع أرشدهو هذا نظير ماقالوا من ان الاراءة تستازم رؤية في قوله سبحانه : ( يريكم البرقخوفا وطمعا ) فيتحد الفاعل ويصح النصب ، وجوز كونه مصدراً لغير فعله فهو منصوب اما بحبب أو بالراشدين فان التحبيب والرشد من فضل الله تعالى وانعامه ، وقيل : مفعول به لمحذوف أى يبتغون فضلا ﴿ وَٱللَّهُ عَلَيمٌ ﴾ مبالغ في العلم فيعلم أحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل ﴿ حَكميم ٨ ﴾ يفعل كل ما يفعل من افضال وانعاموغيرهما بموجب الحكمة • ﴿ وَانْ طَاآمُهَمَّانِ مَنَ ٱلْمُوْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ ﴾ أي تقاتلوا ، وكان الظاهر اقتتلتا بضمير التثنية كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَصُّلُحُوا ۚ بَيْنُهُمَّا ﴾ أي بالنصح وازالة الشبهة إن كافت والدعاء إلى حكم الله عز وجل، والعدول إلى ضمير الجمع لرعاية المدى فأن كل طائفة من الطائفةين جماعة فقد روعي في الطائفةين معناهما أولا ولفظهما ثانيا على

عكس المشهور في الاستعمال، والنكتة في ذلكما قيل: إنهم أو لا في حال القتال مختلطون فلذا جمع أو لا ضمير هم وفى حال الصلح متميزون متفادقون فلذا ثنى الضمير . وقرأ ابن أبى عبلة ( اقتتلتا ) بضمير التثنية والتأنيث كما هو الظاهر . وقرأ زيد بن على . وعبيد بن عمير ( اقتتلا ) بالتثنية والتذكير باعتبار أن الطائفتين فريقان ﴿ فَأَن بَفَتْ إَحْدَاهُمَا ﴾ تعدت وطلبت العلو بغيير الحق ﴿ عَلَى الْأُخْدَرَىٰ ﴾ ولم تتأثر بالنصيحـة ﴿ فَقَـٰتَلُواْ ٱلَّتِي تَبَغْي حَتَى تَفَى ٓ ﴾ أى ترجـع ﴿ إِلَّى أَمَّرْ اللَّهَ ﴾ أى إلى حكمه أو الى ماأمر سبحانه به وقرأ الزهرى حتى ( تني ) بغير همز وفتح الياء وهو شاذكم قالوا فى مضارع جاء يجى بغير همز فاذا أدخلوا الناصب فتحوا الياء اجرُوه مجرى بني مضارعٌ وفي شذوذا ، وفي تعايق القتال بالموصول للاشارة الى علية مافي حير الصلة أي فقاتلوها لبغيها ﴿ فَان فَاءَتْ ﴾ أي رجعت إلى أمره تعالى وأقلعت عن القتال حذرا مر. قتالـكم ﴿ فَأَصْلُحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ ﴾ بفصل مابينها على حكم الله تعالى ولا تكتفوا بمجرد متاركتهما عسى أن يكون بينهما قتال في وقت آخر ، وتقييد الاصلاح هنا بالعدل لأنهُ مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أكد ذلك بقوله تمالى: ﴿ وَأَقْسَطُواْ ﴾ أى اعدلوا فى كل مانأتون وما تذرون ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحُبُّ الْمُقْسَطِينَ ٩ ﴾ فيجازيهم أحسن الجزاء. وفي الكشاف في الاصلاخ بالعدل والقسط تفاصيل ، ان كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها ضمنت بعـد الفيئة ما جنت ، وأن كانت كشيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن الا عند محمد ابن الحسن فانه كان يفتى بأن الضمان يلزمها اذا فا.ت ، وأما قبل التجمع والتجند أو حين تتفرق عند وضع الحرب أو زارها فها جنته ضمنته عند الجميع فمحمل الاصلاح بالعدل على مذهب محمد واضح منطبق على لفظ التنزيل، وعلى قول غيره وجهه أن يحمل على كون الفئة قليلة العدد، والذي ذكروا من أن الفرض اماتة الضغائن وسل الاحقاد دون ضمان الجنايات ليس بحسن الطباق للمامور به من اعمال العدل ومراعاة القسط . قال في الـكشف ، لأن ماذكروه من إماتة الاضغان داخل في قوله تعالى : ( فان فاءت ) لأنه من ضرورات التوبة ، فاعمال العدل والقسط انما يكون فى تدارك الفرطات ثم قال : والاولى على قول الجمهور أن يقال : الاصلاح بالعدل أنه لا يضمن من الطرفين فان الباغي معصوم الدُّم والمال مثل العادل لاسيما وقد تاب في كما لا يضمن العادل المتلف لا يضمنه الباغي الفائي ، هذا مقتضى العدل لا تخصيص الضمان بطرف دون آخر. والآية نزلت فى قتال وقع بين الاوس والخزرج . أخرج أحمد . والبخارى . ومسلم . وابن جرير . وابن المنذر . وابن مردويه . والبيهقى فى سنته عن أنس قال : قيل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو اتيت عبد الله بن أبي فانطلق اليه وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة فلما انطلقً اليه قال : اليك عنى فوالله لقد آذاني ريم حمارك فقال رجل من الانصار : والله لحماررسول الله صلى الله تعالى عُلَيه وسلم أطيب ريحا منك فغضب لعبد الله رجال من قومه فغضب لـكل منهما اصحابه فكان بينهم ضرب مالجريد والايدي والنعال فأنزل الله تعالى فيهم (وانطائفتان) الآية، وفي رواية أنالنبي عليه الصلاة والسلام كان متوجها. إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضه فمر على عبد الله بن أبي بن سلول فقال ماقال فرد عليه عبدالله ابن رواحةرضيالله تعالى عنه فاحمسب لكل أصحابه فتقاتلوا فنزلت فقرأهاصلي الله تعالى عليه وسلم عليهم فاصطلحوا ﴿ كَانَ ابن رُواحَةُ خَرْرَجِياً وَابْنِ أَبِّي أُوسِياً

وأخرج ابن جرير . وابن أبي حاتم عن السدى قال : كان رجل من الانصار يقال له عمران تحته امرأة يقال لها أم زيد وأنها أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها فى علية له لايدخل عليها أحدمنأهلها وأن المرأة بعثت إلى أهلها فجا. قومها فأنزلوها لينطلقوا بها وكان الرجل قد خرج فاستمانأهله فجاء بنوعمه ليحولوا بين المرأة وأهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلتفيهم هذه الآية (وان طَّا تُفتان من المؤمنين اقتتلوا) فبعث اليهم رسول الله ﷺ فأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر الله عز وجل ، والخطاب فيها على مافى البحر لمن له الامر وروى ذلك عزابن عباس وهو للوجوب فيجب الاصلاح ويجب قتال الباغية ماقاتلت وإذا كفت وقبضت عن الحرب تركت ، وجاء في حديث رواه الحاكم . وغيره حكم آلذا تولت قال عليه الصلاة والسلام: «ياا بن أم عبد هل تدرى كيف حكم الله فيمن بغيمنهذه الامَّة ؟قال : الله تعالى ورسوله أعلمقال : لا يجهز على جريحها و لا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولايقسم فيؤها » وذكروا أن المئتين من المسلمين إذا اقتتلا على سبيل البغى منهما جميعا فالواجب أن يمشى بينهما بمايصلح ذات البين و يشمر المكافة والموادعة فانلم يتحاجزاً ولم يصطلحاً وأقاما على البغي صيرا إلى مقاتلتهما ، واسهما إذا التحم بينهما القتال لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة فالواجب ازالة الشبهة بالحجج النيرة والبراهين القاطعة وإطلاعهما على مراشد الحق فان ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هديتا اليه ونصحتابه من اتباع الحق بعد وضوحه فقد لحقتا باللتين اقتتلا على سبيل البغى منهما جميعًا ، والنصدى لازالة الشبهة فىالفئة الباغية إن كانت لازم قبل المقاتلة ، وقيل: الخطاب لمن يتأتىمنه الاصلاح ومقاتلة الباغي فمتى تحقق البغي من طائفة كان حكم اعانة المبغى عليه حكم الجهاد ، فقد أخرج الحاكم وصححه . والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ماوجدت في نفسي من شيء ماوجدت في نفسي مر. هذه الآية يعنى (وان طائفتان) الخ إنى لم أقاتل هـذه الفئة الباغيـــة كما أمرنى الله تعالى ـ يعنى بها معاوية ومن معه الباغين ـ على على كرم الله تعالى وجهه ، وصرح بعض الحنابلة بأن قتال الباغين أفضل منالجهاد احتجاجاً بأنعلياً كرم الله تعالى وجهه اشتغل في زمان خلافته بقتالهم دون الجهاد، والحقأن ذلك ليس على اطلاقه بل إذا خشى من ترك قتالهم مفسدة عظيمة دفعها أعظم من مصلحة الجهاد ،وظاهر الآية أن الباغي مؤمن لجعل الطائفة بن الباغية و المبغى عليها من المؤمنين . نعم الباغي على الامام ولوجائر افاسق مرتـكب لمكبيرة إن كان بغيه بلا تأويل أوبتأويل قطعي البطلان . والمعتزلة يقولون في مثله : إنه فاسق مخلد في النار أن مات بلا توبة ، والخوارج يقولون : إنه كافر ، والامامية أكفروا الباغي على على كرم الله تعالىوجهه المقاتل له واحتجوا بماروی من قوله ﷺ له : « حربك حربى » وفيه بحث . وقرأ ابن مسعود (حتى يفيؤا إلى أمر الله فان فاؤا فخذوا بينهم بالقسط) ﴿ الَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ اخْوَةٌ ﴾ استثناف مقرر لماقبله من الامر بالاصلاح، واطلاق الاخوة على المؤمنين من باب التشبيه البليغ وشبهوا بالآخوة من حيث انتسابهم إلىأصل واحدوهو الايمان الموجب للحياة الابدية ، وجوز أن يكون هناك استعارة وتشبه المشاركة في الايمان بالمشاركة في أصل التوالد لأن كلامنهما أصل للبقاء إذ التوالد منشأ الحياةوالايمان منشأ البقاء الابدى في الجنان، والفاء في قوله تعالى : ﴿ فَأَصْلَحُواْ بَيْنَ أَخُوَيْكُمْ ﴾ للايذان بأن الاخرة الدينية موجبة للاصلاح ، ووضع الظاهر موضع الضمير مضافا للمأمورين للمبالغة في تأكيد وجوب الاصلاح والتحضيض عليه ، وتخصيص الاثنين بالذكر لاثبات

و جوب الاصلاح فيما فوقذلكبطريقالاولوية لتضاعف الهتنة والفساد فيه ، وقيل : المرادبالاخوين الاوس. والحزرج اللتان نزلت فيهما الآية سمى كلامنهما أخا لاجتماعهم في الجدالاعلى . وقرأ زيد برثابت . وابن مسعود . والحسن بخلاف عنه ( اخوانكم ) جمعا على وزن غلمان ه

وقرأ اس سيرين ( اخوتكم ) جمعًا على وزن غلة ، وروى عبد الوارثعن أبي عمرو القراآت الثلاث، قال أبو الفتح : وقراءة الجمع تدلُّ على أن قراءة الجمهور لفظها لفظ التثنية ومعناها الجماعة اى كل اثنين فصاعدا من المسلمين اقتتلاً ، والاضافة لمعنى الجنس نحو لبيك وسعديك ، ويغلب الاخوان في الصداقة والاخوة في النسب وقد يستعمل كل منهما مكان الآخر ﴿ وَالتَّهُوا اللَّهَ ﴾ في كل ما تأتون وما تذرون من الامور التي من جملتها ماأمرتم به من الاصلاح ، والظاهر ان هَذا عطف على ( فأصلحوا ) وقال الطبيي : هو تذبيل للكلام كأنه قبل ؛ هذا الاصلاح من جملة التقوى فاذا فعلتم التقوى دخل فيه هذا التواصل ، وبجوز ان يكون عطفاً على ﴿ فَأَصَلَّمُوا ﴾ أي واصلوا بين أخو يكم بالصابح و احذر و الله تعالم من أن تنها ونوا فيه ﴿ لَعَلَّمُ مُرُّحُمُونٌ • ١ ﴾ أى لاجل أن ترحموا على تقواكم او راجـين ان ترحموا عليها ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخُرُ قُومٌ ﴾ أى منكم ﴿ مَّن قَوْمٍ ﴾ آخرين منكم أيضا ، فالتنكير في الموضعين لتبعيض ، والسخر الهزؤ كما في القاموس، وفي الزواجر النظر الى المسخور منه بعين النةِ ص ، وقال القرطبي . السخرية الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص بوجه يضحك منه وقد تكون بالمحاكاة بألفعل والقول أوالاثهارة أو الايماء أو الضحك على كلام المسخور منه إذا تخبط فيه أو غاط او على صنعته او قبح صورته ، وقال بهض: هو ذكر الشخص بما يكره على وجه ،ضحك بحضرته ، واختير انه احتقاره قولا أو فعلا بحضرته على الوجه المذكور ، وعليه ماقيل المعنى: لا يحتقر بعضا لمؤمنين بعضاً . والآية على ماروى عن مقاتل نزلت فى قوم من بنى تميم سخروا من بلال . وسلمان . وعمار . وخباب . وصهيب . وابن نهيرة . وسالم مولى أبي حذيفة ، ضي الله تعالى عنهم ، ولا يضر فيه اشتمالها على نهى النساء عن السخرية فما لايضر اشتمالها على نهى الرجال، نها فيمار وي ان عائشة وحفصة رأتا أم سلمة ربطت حقويها بثوب أبيض وسدلت طرفه خلفها فقالت عائشة لحفصة تشير الىماتجر خانمها ؛ كأنه لسان كلب فنزلت ، وما روى عن عائشة أنها كانت تسخر من زينب بنت خزيمة الملاليةً وكانت قصيرة فنزلت ، وقيل : نزلت بسبب عكرمة بن أبى جهل كان يمشى بالمدينة فقال له قوم : هذا ابن فرعون هذه الامة فعز ذلك عليه وشكاهم الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسـلم فنزلت ، وقيل غير ذلك ؛ وقوله عز وجل : ﴿ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيرًا مَنْهُم ﴾ تعايــل للنهى أو لموجبه أى عسى أن يكون المسخور منهم خيراً عند الله تعالى من الساخرين فرب اشعث أغبر ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على الله تعالى لابره ، وجوز ان يكون المعنى لايحتقر بعض بعضا عسى ان يصير المحتقر \_ اسم مفعول \_ عزيزاو يصير المحتقر ذليلا فينتقم منه ، فهو نظير قوله :

لا تهـ بين الفقير علك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه والقوم جماعة الرجال ولذلك قال سبحانه : ﴿ وَلَانْسَاهُ ﴾ أيولا يسخر نساءمن المؤمنات ﴿ مَّن نَّسَاء ﴾

منهن ﴿ عَسَى أَن يَكُنَّ ﴾ أى المسخورات ﴿ خَيْرًا منْهُنَّ ﴾ أى من الساخرات ، وعلى هذا جاء قول زهير : وما أدرى وسوف اخال أدرى ﴿ أَقُومُ آل حصن أم نساءً

وهو إما مصدر ينا فى قول بعض العرب: إذا أكلت طعاماً أحببت نوما وأبغضت قوما أى قياما نعت به فشاع فى جماعة الرجال، واما اسم جمع لقائم كصوم لصائم وزور ازائر، وأطاق عليه بعضهم الجمع مريداً به المعنى اللغوى والا ففعل ليس من ابنية الجموع لغلبته فى المفردات، ووجه الاختصاص بالرجال ان القيام بالأور وظيفتهم ينا قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء) وقد يراد به الرجال والنساء تغليبا يا قيل فى قوم عاد وقوم فرعون ان المراد بهم الذكور والاناث به وقيل: المراد بهم الذكور أيضاً ودلى عليهن بالالزام العادى لعدم الانفكاك عادة، والنساء على اقال الراغب وغيره وكذا النسوان والنسوة جمع المرأة من غير لفظها ، وجيء بما يدل على الجمع فى الموضعين دون المفرد كأن يقال: لا يسخر رجل من رجل ولاامرأة من المرأة مع انه الاصل الاشمل الاعم قيل جريا على الاغلب من وقوع السخرية فى مجامع الناس فكم من متلذذ بها وكم من متألم منها فجعل ذلك بمنزلة تعدد الساخر والمسخور منه ، وقيل: لأن الشهى ورد على الحالة الواقعة بها وكم من مثالم منها فجعل ذلك بمنزلة تعدد الساخر والمسخور منه ، وقبل: لأن الشهى ورد على الحالة الواقعة بهذا التركيب من كل ما أسندت فيه الى أن والفعل قيل تامة لاتحتاج الى خبر وأن وما بعدها فى محل وفع على الفاعلية ، وقيل ؛ إنها ناقصة وسد ما بعدها مسد الجزأين وله محلان باعتبادين أو محله الرفع ، والتحكم مندفع بأنه الاصل فى منصوبها بناء على أنها من نواسخ المبتدأ والخبر ه

وقرأ غبدالله. وأبي (عسوا أن يكونوا وعسين عنأن يكن) فعسى عايها ذات خبر على المشهور ونأقوال النحاة ، وفيه الاخبار عن الذات بالمصدر أو يقدر وضاف مع الاسم أو الخبر ، وقيل ؛ هوفى مثل ذلك بمعنى قارب وأن و مامعها مفعول أوقرب وهو وخصوب على إسقاط الجار ﴿ وَلاَتَلْرُ وا أَنْهُسُكُم ﴾ لا يعب بعضكم بعضا بقول أوإشارة لأن المؤمنين كنفس واحدة فمتى عاب المؤمن المؤمز فكا أنه عاب نفسه ، فضمير (تلزوا) للجميع بتقدير مضاف ، و (أنفسكم) عبارة عن بعض آخر من جنس المخاطبين وهم المؤمنون جعل ماهو ون المجميع بتقدير مضاف ، و (أنفسكم) عبارة عن بعض آخر من جنس المخاطبين وهم المؤمنون جعل ماهو ون وقوله سبحانه ؛ (ولا تقتلوا أنفسكم) وهذا غير النهى السابق وإن كان كل منها مخصوصا بالمؤمنين بناء على أن السخرية احتقار الشخص مطلقا على وجه مضحك بحضرته ، واللمز النبيه على معاليه سواء كان على مضحك أم لا ، وسواء كان بحضرته أم لا ، وسواء كان بحضرته أم لا ، وسهم من مضحك أم لا ، وسواء كان بحضرته أم لا ، وسهم من يقول ؛ السخرية الاحتقار واللمز التنبيه على المعاليب أو تتبعها والعطف من قبيل عطف العام على المعام ليقول ؛ السخرية الاحتقار واللمز التنبيه على المعايب أو تتبعها والعطف من قبيل عطف العام على العام لجمل يقول ؛ السخرية الاحتقار واللمز التنبيه على وجه الحفية كالاشارة فهو من قبيل عطف الحاص على العام لجمل الماض كجنس آخر مبالغة ، واختار الزيخشرى أن المعنى وخصوا أنفسكم أيها المؤمنون بالانتهاء عن عيها الخاص فيها ولاعليكم أن تعيبوا غيركم عرب لايدين بدينكم ولايسير بسير تـكم ، فني الحديث واذكروا الفاجر ما فيه يحذره الناس » وتعقب بأنه لادليل على الاختصاص . الفاجر ما فيه يحذره الناس » وتعقب بأنه لادليل على الاختصاص .

( ۲ - ۲۰ - ج - ۲۲ - تفسير روح المعاني )

وقال الطيبي : هو من دليل الخطاب لكن ان في هذا الوجه تعسفا والوجه الآخر \_ يعنى ما تقدم \_ أوجه لموافقته (لايسخرقوم من قوم . وابما المؤمنون إخوة . ولايفت بعضكم بعضا) وفي الكشف أخذا لاختصاص من العدول عن الاصلوه و لا يلمز بعضكم بعضا كأنه قيل : ولا تلمزوا منه وعلى صفتكم من الايمان والطاعة فيكون من باب ترتب الحديم على الوصف ، وتمقب قول الطيبي بان الكلام عليه يفيد العلية والاختصاص معا فيوافق ما سبق و يؤذن بالفرق بين السخرية واللمز وهو مطلوب في نفسه وكأنه قيل : لا تلمزوا المؤمنين لانهم أنفسكم ولا تعسف فيه بوجه إلى آخر ما قال فليتأمل ، والانصاف أن المتبادر ما تقدم ، وقيل: المدنى لا تفهم المسبب على السبب والمراد لا ترتبكبوا أمرا تعابون به ، وهو بعيد عن السياق وغير مناسب لقوله تعالى : المسبب على السبب تكلف ظاهر ، وكذا كون المراد به لا تنسبوا إلى الطمن فيكم بالطمن على كالتعليل النهى السابق لا يدفع كونه مخالفا المظاهر ، وكذا كون المراد به لا تنسبوا إلى الطمن فيكم بالطمن على غيركم كما في الحديث همن الكبائر أن يشتم الرجل و الديه و فسربانه إن شتم والدي غيره شتم الغيروالديه أيضا هوراً الحسن. والاعرج ، وعبيد عن أبي عمرو (لا تلمزوا) بضم الميم ﴿ وَلاَ تَنَابُرُوا بالاَلقَاب ﴾ أى لا يدع بعضكم بعضا باللقب، قال فالقاموس ؛ التنابز التعاير والتداعى بالالقاب ويقال نبزه ينبزه نبزا بالفتح والسكون بعضكم بعضا باللقب، قال فالقاموس ؛ التنابز التعاير والتداعى بالالقاب ويقال نبزه ينبزه نبزا بالفتح والسكون لقبه كنبزه والنبز بالتحريك وكذا النزب اللقب وخص عرفا بما يسكره هه الشخص من الالقاب ه

وعن الرضى أن لفظ اللقب فى القديم كان فى الذم أشهر منه فى المدح ، والنبز فى الذم خاصة ، وظاهر تفسير التنابز بالتداعى بالالقاب اعتبار التجريد فى الآية لئلا يستدرك ذكر الالقاب ، ومن الغريب ما قيل . التنابز الترامى أىلاتتراموا بالالقاب ويرادبه ماتقدم ، والمنهى عنه هو التلقيب بما يتداخل المدعو به كراهة لكونه تقصيراً به وذما له وشينا ه

قال النووى: اتفق العلماء على تحريم تلقيب الانسان بما يكره سواء كان صفة له أو لأبيه أو لامه أو غيرهما فقد روى ان الآية نزلت فى ثابت بن قيس وكان به وقر فكانوا يوسعون له فى مجلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليسمع فأتى يوما وهو يقول: تفسحوا حتى انتهى الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لرجل: تنح فلم يفعل فقال: من هذا و فقال الرجل: أنا فلان فقال: بل أنت ابن فلانة يريد أما كان يعير بها فى الجاهلية فخجل الرجل فنزلت فقال ثابت: لا أفخر على أحد فى الحسب بعدها أبدا. وأخرج البخارى ، وأبو داود. والترمذى ، والنسائى . وابن ماجه ، وجماعة عن ابن جبيرة بن الضحاك قال : فينا نزلت فى بنى سلمة (ولا تنابزوا بالالقاب) قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل الا وله اسهان أو ثلاث فكار . اذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الاسها، قالوا : يارسول الله انه يسكرهه فنزلت (ولا تنابزو بالالقاب) وأخرج أبن جرير عن ابن عباس انه قال : التنابز بالالقاب أن يكون الرجل عمل السيآت ثم تاب منها وراجم الحق فنهى الله تعالى أن يعير بما سلف من عمله ، وعن ابن مسعود هو أن يقال السيآت ثم تاب منها وراجم الحق فنهى الله تعالى أن يعير بما سلف من عمله ، وعن ابن مسعود هو أن يقال السيآت ثم تاب منها وراجم الحق فنهى الله تعالى أن يعير بما سلف من عمله ، وعن ابن مسعود هو أن يقال السيآت ثم تاب منها وراجم الحق فنهى الله تعالى أن يعير بما سلف من عمله ، وعن ابن مسعود هو أن يقال السيآت ثم تاب منها وراجم الحق فنهى الله تعالى أن يعير بما سلف من عمله ، وعن الحسن نحوه ، ولعل المياده ما روى انها نزلت فى صفية بنت حيى أتت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت : ان النساء يقلن لى

يايهودية بنت يهوديين فقال لها يهلا قلت : إن أبي هارون وعمي موسى و زوجي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم و وأنت تعلم أن النهى عما ذكر داخل في عوم ( لا تنابزوا بالالقاب ) على ماسمعت فلا يختص التنابز بقول يايهودى ويافاسق ونحوها ، ومعنى قوله تعالى : ﴿ بُشَ الاسمُ الفُسُوقُ بَعْدُ الايمَان ﴾ بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب التنابز أن يذكروا بالفسق بعد اتصافهم بالايمان ، وهو ذم على اجتماع الفسق وهو ارتكاب التنابز والايمان على معنى لا ينبغى أن يحتمعا فان الايمان يأبى الفسق كقولهم : بئس الشأن بعد الكبرة الصبوة يريدون استقباح الجمع بين الصبوة وما يكون فى حال الشباب من الميل الى الجهل وكبر السن و ( الاسم ) هنا بمعنى الذكر من قولهم : طار اسمه فى الناس بالمكرم أو اللؤم فلا تأبى هذه الآية حمل التقدم على النهى عن التنابز مطاقا ، وفيها تسميته فسوقا ، وقيل : ( بعد الايمان ) أى بدله كما فى قو الله للمتحول عن التجارة الى الفلاحة : بئست الحرفة الفلاحة بعد التجارة ، وفيه تغليظ بجعل التنابز فسقا خرجا عن الايمان ، وهذا خلاف الظاهر . وذكر الزمخشرى له مبنى على مذهبه من أن مرتكب المبيرة فاسق خير مؤمن حقيقة ، وقيل : معنى النهى السابق لا ينسبن أحدكم غيره الى فسق كان فيه بعد اتصافه بضده ، ومعنى مؤمن حقيقة ، وقيل : معنى النهى السابق لا ينسبن أحدكم غيره الى فسق كان فيه بعد اتصافه بضده ، ومعنى أسلم يايهودى أو نحو ذلك ، والاول أظهر لفظا وسياقا ومبالغة ، والجلة على كل متعلقة بالنهى عن الننابز أسلم يايهودى أو نحو ذلك ، والاول أظهر لفظا وسياقا ومبالغة ، والجلة على كل متعلقة بالنهى عن الننابز من النهى ، وعلى هذا اقتصر ابن حجر فى الزواج و منائدة ، والجلة على كل متعلقة بالنهى عن التنابز من النهى ، وعلى هذا اقتصر ابن حجر فى الزواج و ما لهذه بعلى هذا الفسكم ) أو بجديع ماتقدم من النهى ، وعلى هذا اقتصر ابن حجر فى الزواج و

ويستثنى من النهى الاخير دعا. الرجل الرجل باقب قبيح فى نفسه لاعلى قصد الاستخفاف به والايذا. له كما إذا دعت له الضرورة لترقف معرفته كقول المحدثين: سلمان الاعمش وواصل الاحدب، ومانقل عن ابن مسعود أنه قال لعلقمة : تقول أنت ذلك يا أعور ظاهر في أن الاستثناء لا يتوقف على دعاء الضرورة ضرورة أنه لاضرورة في حال مخاطبته علقمة لقوله ياأعور ، ولعل الشهرة مع عدم التأذي وعدم قصد الاستخفاف كافية في الجواز ، ويقال ماكان من ابن مسعود مزذلك ، والاولى أن يَقال في الرواية عمن اشتهر بذلك كسلمان المتقدم روى عن سليمان الذي يقال له الاعمش ، هذا وغوير بين صيغتي ( تلمزوا وتنابزوا ) لأن الملموز قد لا يقدر في الحال على عيب يدر به لامزه فيحتاج إلى تتبع أحواله حتى يظفر ببعض عيوبه بخلاف النهز فان من لقب بما يكره قادر على تلقيب الآخر بنظير ذلك حالا فوقع التفاعل كذا فيالزواجر ، وقيل : قيل ( تنا بزوا ) لأن النهى ورد على الحالة الواقعة بين القوم ، ويعلم من آلآية أن التلقيب ليس محرمًا على الاطلاق بل المحرم واكان بلقب السوء، وقد صرحوا بأن التلقيب بالألقاب الحسنة بمالاخلاف في جوازه، وقد لقب أبو بكر رضى الله تمالى عنه بالعتيق لقوله عليه الصلاة والسلام له : ﴿ أنت عتيق الله من النار » وعمر رضى الله تعالى عنه بالفاروق لظهور الاسلام يوم اسلامه ، وحمزة رضى الله تعالى عنه بأسدالله لما أن اسلامه كان حمية فاعتز الاسلام به ، وخالد بسيف الله لقوله ﷺ : « نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله » إلى غير ذلك من الالقاب الحسنة ، وألقاب على كرم الله وجهه أشهر ه نأن تذكر ، وماز الت الالقاب الحسنة في الامم كلها من العرب والعجم تجرى في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير ، ولا فرق بين اللقب والـكنية فأن الدعاء بالقبيح المكروه منها حرام، وربما يشعر به قول الراغب : اللقب اسم يسمى به الانسان سوى اسمه الاول

ويراعي فيه المعنى بخلاف العلم، ولذلك قال الشاعر: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب ه الاومعناه ان فتشت في لقبه بدخولها في مفهومه لكن الشائع غير ذلك، وفي الحديث « كنوا أولادكم » قال عطام: مخافةالالقاب وقال عمر رضي الله تعالى عنه : أشيعوا الكني فانها سنة ، ولنا في الكني كلام نفيس ذكرناه في الطراز المذهب فن أراده فليرجع اليه ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ ﴾ عما نهى عنه من التنابز أومن الامور الثلاثة السابقة أو مطلقاو يدخل ماذكر ﴿ فَأُولَئِكَ ثُمُ الظُّلْمُونَ ١١ ﴾ بوضعالعصيان،موضعالطاعة وتعريضالنفس للعذاب، والافرادأولا و الجمع ثانيا مراعاة للفظ ومراعاة للمعنى ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنْبُوا كَثيراً منَ الظَّنّ ﴾ أي تباعدوا منه، وأصل اجتنبه كان على جانب منه ثم شاع في التباعد اللازم له ، وتنكير (كثيراً ) ليحتاط في كل ظن ويتأمل حتى يعلم أنه من أي القبيل ، فإن من الظن ما يباح اتباعه كالظن في الامور المعاشية ، ومنه ما يجب كالظن حيث لاقاطع فيه من العمليات كالواجبات الثابتة بغير دليل قطعي وحسن الظن بالله عز وجل ، ومنه ما يحرم كالظن فى الإلهيات والنبوات وحيث يخالفه قاطعوظن السوء بالمؤمنين ، فني الحديث ﴿ أَنَ اللَّهُ تَعَالَى حَرَّمُ مَن المسلم د. ه وعرضه وأن يظن به ظن السو. » وعن عائشة مرفوعا من اسا. بأخيه الظن فقد أساء بربه الظن إن الله تعالى يقول: ( اجتنبوا كثيرا من الظن ) ويشترطفحرمة هذا أن يكون المظنون به بمن شوهد منه التستر والصلاح وأونست منه الامانة ، وأما من يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث كالدخول والخروج إلى حانات الحمر وصَّحبة الغوانى الفاجرات وادمان النظر إلى المرد فلا يحرم ظن السوء فيه وإن كان الظان لم يره يشرب الخر ولايزنى ولايعبث بالشباب . أخرج البيهقي في شعب الايمان عن سعيد بن المسيب قال : كتب إلى بعض اخوانى من أصحاب رسول الله ﷺ أن ضع أمر أخيك على أحسنه مالم يأتك ما يغلبك ، ولا تظان بكلمة خرجت من المرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا ، ومن عرض نفسه للتهم فلايلومن الانفسه ، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده ، وماكافيت منءصي الله تعالى فيك بمثلأن تطيع الله تعالى فيه ، وعليك باخو ان الصُّدَّق فـكن في اكتسابهم فانهم زينة في الرخاء وعدةعند عظيم البلاء ، ولاتَّهاون بالحلففيهينكالله تعالى، ولاتسألن عمالم يكن حتى يكون؛ ولاتضع حديثك الاعند من تشتُّهيه ، وعليك بالصدق وإن قتلك ، واعتزل عدوك واحذر صديقك الا الامين و لاأمين الامن خشى انته تعالى ، وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب ه وعن الحسن كنا في زمان الظن بالناس حرام وأنت اليوم في زمان اعمل واسكت وظن بالناس ماشئت ،واعلم أن ظنالسو. إن كاناختياريا فالامرواضح ، وإذا لم يكن اختياريافالمنهى عنه العمل بموجبه من احتقار المظنون به وتنقيصه وذكره بماظن فيه ، وقد قيل نظير ذلك في الحسد على تقدير كونه غير اختياري ، ولا يضر العمل بموجبه بالنسبة إلى الظان نفسه يم إذا ظن بشخص أنه يريدبه سوءاً فتحفظ من أن يلحقه منه أذى على وجه لايلحق ذلك الشخص به نقص ، وهو محمل خبر « إن من الحيزم سوء الظن » وخبر الطبر انى «احترسوا من الناس بسوء الظن»، وقيل: المنهى عنه الاسترسال معه وترك اذالته بنحو تأويل سببه من خبر و نحره ، والا فالامر الغير الاختيارى نفسه لايكونمورد التكليف ، وفي الحديث « قال رسول الله ﷺ : ثلاث لازمات أمتى الطيرة والحسد وسوء الظن فقال رجل ; ما يذهبهن پارسول الله عن هن فيه ؟ قال : إذا حُسَّدت فاستغفر الله و إذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض ،أخرجه الطبر انى عن حارثة بن النعمان ﴿ انَّ بَعْضَ الظَّنِّ اثْمُ ﴾ تعليل بالامر بالاجتناب أو لموجبه بطريق الاستئناف التحقيقي ، والائم الذنب الذي يستحق العقوبة عليه ، ومنه قيل لعقوبته الآثام فعال منه كالنكال ، قال الشاعر :

لقد فعلت هذي النوى بي فعلة أصاب النوى قبل الممات أثامها

والهمزة فيه على ماقال الزمخشرى بدل من الواو كأنه يتم الاعمال أى يكسرها لـكونه يضربها فىالجملة وان لم يحبطها قطعا : وتعقب بأن الهمزة ملتزمة فى تصاريفه تقول : اثم ياثم فهو آثم وهذا إثم وتلك آثام ، وأناثم من باب علم، ووثم من باب ضرب، وانه ذكره في باب الهمزة في الأساس، والواوى متعد وهذا لازم ه ﴿ وَلاَ تَجَسَّسُوا ﴾ ولا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم وتستكشفوا عما ستروه ، تفعل مر. الجس باعتبار مافيه من معنى الطلب كاللمس فان من يطلب الشئ يجسه ويلمسه فأريد بهمايازمه واستعمال التفعل للمبالغة . وقرأ الحسن . وأبو رجاء . وابن سيرين ( ولا تحسسوا ) بالحاء من الحس الذي هو أثر الجس وغايته، ولهذا يقال لمشاعر الانسان الحواس والجواس بالحاء والجيم، وقيل التجسس والتحسس متحدان ومعناهما معرفة الاخبار ، وقيل : التجسس بالجيم تتبع الظواهر وبالحاءُ تتبع البواطن ، وقيل : الأول أن تفحص بغيرك والثاني أن تفحص بنفسك ، وقيل : الأول في الشر والثاني في الخير ، وهذا بفرض صحته غير مراد هنا والذي عليـــه الجمهور أن المراد على القراءتين النهـي عن تتبع العورات مطلقاً وعدوه من العكبائر ه أخرج أبو داود. وابن المنذر. وابن مردويه عن أبي برزة الاسلَّى قال: خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ﴿ يَامَعَشُرُ مِن آمَنَ بِلَسَانِهُ وَلَمْ يَدْخُلُ الْآيَانَ قَلْبِهِ لَا تَتَبَعُو اعورات المسلمين فان من تتبع عورات المسلمين ﴿ فضحه الله تعالى فى قعر بيته » وفى رواية البيهقى عن البراء بن عازب انه صلى الله تعالى عليه وسلم نادى بذلك حتى اسمع العواتق في الحدر . واخرج ابو داود . وجماعة عن زيد بن وهب قلنا لابن مسعود : هل لك في الوليد بن عقبة بن معيط تقطر لحيته خمراً ؟ فقال ابن مسعود: قد نهينا عن التجسس فان ظهر لنا شيء أخذنا به وقد يحمل مزيد حبالنهى عن المنكر على التجسس وينسى النهسى فيعذر مرتكبه كاوقع ذلك لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . أخرج الخرائطي في مكارم الاخلاق عن ثور الكنديان عمررضي الله تعالى عنه كان يمس بالمدينة فسمع صوت رجل فى بيت يتغنى فتسور عليه فوجد عنده امرأة وعنده خمرفقال : ياعدو الله أظننت ان الله تعالى يسترك وأنت على معصية ؟ فقال: وأنت ياأمير المؤمنين لاتعجل على إن كنت عصيت الله تعالى واحدة فقدعصيت الله تمالى في ثلاثقال سبحانه: (ولا تجسسوا) وقد تجسست وقال الله تعالى: (وأتو االبيوت من أبوابها) وقدتسور توقال جلشانه: (لاتدخلوابيو تاغيربيو تكمحتى تستأنسوا و تسلموا على اهلها) و دخلت على بغير اذن قالعمر رضي الله تعالى عنه : فهل عندكم من خير ان عفوت عنك؟ قال: نعم فعفا عنه وخرج و تركه • و في رواية سعيد بن منصور عن الحسن انه قال رجل لعمر رضي الله تعالى عنه: ان فلا نالا يصحو فقال: انظر الى الساعة التي يضع فيها شرابه فأتنى فاتاه فقال: قد وضع شرابه فانطلقا حتى استأذنا عليه فعزل شرابه ثم دخلا فقال عمر:واقه اني لأجد ريح شراب يافلان أنت بهذا فقال: ياابن الخطاب وأنت بهذا الم ينهك الله تمالى أن تتجسس؟ فعرفها عمر فانطلق وَتركبه ، وذكر بعضهم ان انزجار شربة الخر ونحوهم اذا توقف على التسور عايهم جازاحتجاجا

بفعل عمر رضي الله تعالى عنه السابق وفيه نظر، وقد جاء في بعض الروايات عنه ما يخالف ذلك \* أخرج عبد الرزاق. وعبد بن حميد والخرائطي أيضاعن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن ن عوف عن المسورين مخرمة عن عبد الرحمن بنعوف أنه حرسمع عمر رضيالله تعالى عنه ليلة المدينة فبينهاهم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه فلما دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط فقال عمر :وأخذ بيد عبدالرحمن أتدرى بيت من هذا؟ هذا بيتربيعة بن أمية بن خلف الآنشرب قال: أرى أن قد أتينا مانهي الله تعالى عنه قال الله تعالى: (و لا تجسسوا) فقدتجسسنا فانصرف عمر رضى الله تعالى عنه غنهم و تركمهم ، ولعل القصة إن صحت غير واحدة، ومن التجسس على ماقال الاو زاعي الاستماع إلى حديث القوم وهمله كارهون فهو حرام أيضاه ﴿ وَلاَ يَغْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ أى لايذكر بعضكم بعضا بما يكره فى غيبته فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أتدرونماالغيبة؛ قالوا: ألله ورسوله أعلمقال ذكرك أخاك بما يكره قيل: أفرأيت لوكان في أخيما أقرل قال: إن كانفيه، اتقولفقد اغتبته وإنلميكن فيه ماتقول فقدبهته، رواه مسلم. وأبوداود . والترمذي . والنسائي وغيرهمه والمراد بالذكرالذكرصريحا أوكناية ويدخل فىالاخير الرمز والاشارة ونحوهما إذا أدت، ودىالنطقفان علة النهى عن الغيبة الايذاء بتفهيم الغير نقصان المغتابوهو موجودحيث أفهمت الغير مايكرهه المغتابأي وجه كان من طرق الافهام ، وهي بالفعل كان تمشي، شية أعظم الأنواع كما قاله الغزالي ، والمراد بما يكره أعممن أن يكون في دينه أودنياه أو خلقه أوخلقه أوماله أو ولده أوزوجته أومملوكه أوخادمه أولباسه أو غير ذلك عايتعلق بهءوخصه القفال بالصفات التي لاتذم شرعافذكر الشخص بمايكره عايذم شرعا ليس بغيبة عنده ولايحرم، واحتج علىذلك بقوله والمسلمة: «اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس، وماذكره لايعول،عليه والحديثضميف وقال أحمد منكر، وقال البيهقي : ليس بشي، ولوصح فهو محمول على فاجر معلن بفجوره . والمراد بقولنا غيبته غيبته عزذلك الذكر سواء كان حاضرا في مجلس آلذكر أولا ، وفي الزواجر لافرق في الغيبة بين أن تكون في غيبة المغتاب أوبحضرته هو المعتمد ، وقد يقال شمول الغيبة للذكر بالحضور على نحو شمول سجو دالسهو لماكان عن قرك مايسجد له عمدا ﴿ أَيُحبُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا ﴾ تمثيل لما يصدر عن المغتاب من حيث صدوره عنه ومن حيث تعلقه بصاحبه على أفحش وجه وأشنعه طبعاً وعقلا وشرعا مع مبالغات من فنون شتى ،الاستفهام التقريري من حيث أنه لايقع الا في كلام هو مسلم عند كل سامع حقيقة أو ادعا، واسناد الفعل إلى أحد ايذانا بأن أحدامن الاحدين لا يفعل ذلك وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة ، وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الانسان، وجعل المأكول أخاللا كل وميةا، وتعقيب ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَكُرُهْتُمُوهُ ﴾ حملاعلى الاقرار وتحقيقا لعدم محبة ذلك أولمحبته التي لاينبغي مثلهاءوفي المثل السائر كني عن الغيبة بأكل الانسان للحم مثله لانها ذكر المثالب وتمزيق الاعراض المماثل لاكل اللحم بعد تمزيقه في استكراه العقل والشرع له ، وجعله ميتالان المفتاب لايشعر بغيبته ووصله بالمحبة لماجبلت عليه النفوس من الميل اليها معالعلم بقبحها ، وقال أبوز يدالسهيلي: ضرب المثل لأخذالعرض بأكل اللحم لأن اللحم ستر على العظم والشاتم لأخيه كأنه يقشر ويكشف ماعليه وكأنه أولى مما في المثل، والفاء في (فـكرهتموه) فصيحة فيجوابشرط مقدرو يقدر معه قد أي أنصحذلك أوعرض عليكم هذا فقد كرهتموه ولا يمكنكم انكار كراهته ، والجزائية باعتبار التبين ، والضمير المنصوب للاكل

الـكم لكثرة المثوب عليهم أولـكثرة ذنوبهم •

أخرج ابن أبي حاتم عن السدى أن سلمان الفاسي رضي الله تعالى عنه كان مع رجلين في سفر يخدمهما وينال من طعامهما وانه نام يوما فطلبه صاحباه فلم يجداه فضربا الخباء وقالا : مايريد سلمان شيئا غير هذا ان یجی. الی طمام معدو د وخیا. مضروب فلما جاء سلمان ارسلاه الی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم يطاب لهما اداما فانطلق فأناه فقال: يارســول الله بعثني أصحابي لتؤدمهم ان كان عندك قال: ما يصنع أصحابك بالادام؟ قد اثندموا فرجع رضي الله تعالى عنه فخبرهما فانطلقا فأتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالا: والذي بعثك بالحق مآ أصبنا طعاما منذ نزلنا قال:انكما قد ائتدمتمابسلمان فنزلت. واخرج ابن المنذرعنابنجريجانه قال: زعمواانها نزلت في سلمان العارسي أكل ثم رقدفنه فه فذكر رجلان اكله ورقاده فنزلت ه وكان مع أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما رجل يخدمهما فناما فاستيقظا ولم يهيء لهما طعاما فقالا: ان هذا لنتُوم فايقظاه فقالاً :ائت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقل له أن با بكر وعمر يقـرآنك السلام و يستأدمانك فقال:انهما ائتدما فجاءا فقالا: يارسول الله باى شيء ائتدمنا قال بلحم اخيكما والذى نفسي بيده انی لاری لحمه بین ثنایاکا فقالا:استغفر لنا یارسول الله قال :مراه فلیستغفر لکها وهذا خبر صحیح ولا طعن فيه على الشيخين سواءكان ما وقع منهما قبل النزولاو بعده حيث لم يظنا بناء على حسن الظن فيهما ان تلك الـكلمة مما يكرهها ذلك الرجل: هذا والآية دالة على حرمة الغيبة. وقد نقل القرطبي. وغيره الاجماع على انها من الـكبائر،،وعن الغزالى،وصاحب العدة أنه اصرحا بانها من الصغائر وهو عجيب منهما لـكـثرة مايدل على أنها من الـكبائر، وقصارى ماقيل في وجه القول بأنها صغيرة انه لو لم تكن كذلك يلزم فسق الناس كلهم الا الفذ النادر منهم وهذا حرج عظيم وتعقب بأن فشو المعصية وارتكاب جميع الناس لها فضلا عن الاكثر لا يوجب أن تكون صفيرة ،وهذا الذي دل عليه الـكلام من ارتكاب أكثر الناس لها لم يكن قبل. على أن الاصرار

عليها قريب منها في كثرة النشو في الناس وهو كبيرة بالاجماع ويلزم عليه الحرج العظيم وان لم يكن في عظم الحرج السابق، مع أن هذا الدليل لايقاوم تلك الدلائل الكثيرة، ولعل الاولى في الاستبدلال على ذلك مارواه أحمد · وغيره بسند صحيح عن أبي بكرة قال: «بينما أنا أماشيرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو آخذ بيدى ورجل عن يساري فأذا نحن بقبرين أمامنا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: انهما ليعذبان وما يعذبان بكبير وبكي الى أن قال: وما يعذبان الا في الغيبة والبول، ولا يتم أيضا، فقد قال أبن الاثير: المعنى وما يعذبان في أمركان يكبر عليهما ويشق فعله لو أراداه لا أنه في نفسه غير كبير، وكيف لايكون كبيرا وهما يعذبان فيه ، فالحق أنها من الكبائر. نعم لا يبعد ان يكون منهاما هو من الصفائر كالغيبة التي لايتأذى بها كثيرًا نحو عيب الملبوسوالدابة، ومنهاما لاينبغيأن يشك في أنه من أكبر الـكمبائر كغيبة الاولياء والعلماء بالفاظ الفسق والفجور ونحوها من الالفاظ الشديدة الايذاء ، والاشبه أن يكون حكم السكوت عليها مع القــدرة على دفعها حكمها ، ويجب على المغتاب أن يبادر الى التوبة بشروطها فيقام ويندم خوفا من الله تعالى ليخرج من حقه ثم يستحل المغتاب خوفا ليحله فيخرج عن مظلمته ، وقال الحسن : يكفيه الاستغفار عن الاستحلال، واحتج بخبر وكفارة مناغتبته أنتستغفرله، ، وأفتى الخياطي بأنها اذا لم تبلغ المغتاب كفاه الندم والاستغفار ، وجزم ابن الصباغ بذلك وقال: نعم اذا كان تنقصه عندةوم رجع اليهم وأعلمهمأن ذلك لم يكن حقيقة وتبعهما كثيرونمنهم النَّووى، واختاره أبن الصلاح في فتاويه وغيره، وقال الزركشي: هو المختاروحكاه أبرى عبد البر عن ابن المبارك وانه ناظر سفيان فيه، وما يستدل به على ازوم التحايل محمول على انه أمر بالافضل أو بما يمحو أثر الذنب بالكلية على الفور، وما ذكر في غير الغائب والميت أما فيهما فينبغي أن يكش لهما الاستغفار، ولا اعتبار بتحليل الورثة على ماصرح به الخياطي وغيره، وكذا الصبي والمجنون بناء على الصحيحمن القول محرمة غيبتهما

قال فى الخادم: الوجه أن يقال يبقى حق ما البتهما إلى يوم القيامة أى إن تعذر الاستحلال والتحليل فى الدنيا بأن مات الصبى صبيا والمجنون مجنونا و يسقط حق الله تعالى بالندم ، وهل يكفى الاستحلال من الغيبة المجهولة أم لا؟ وجهان، والذى رجحه فى الاذ كار أنه لابد من معرفتها لأن الانسان قد يسمم عن غيبة دون غيبة ، وكلام الحليمى . وغيره يقتضى الجزم بالصحة لأن من سمح بالعفو من غير كشف فقد وطن نفسه عليه مهما كانت الغيبة، ويندب لمن التحليل أن يحلل ولا يازمه لأن ذلك تبرع منه وفضل، وكان جمع من الساف واقتدى بهم والدى عليه الرحمة والرضوان يمتنعون من التحليل بخافة التهاون بامر الغيبة، ويؤيد الأول خبر ه أي مجز أحد كم أن يكون كابى ضمضم كان إذا خرج من بيته قال: انى تصدقت بعرضى على الناس، خبر ه أي مجز أحد كم أن يكون كابى ضمضم لا أن الغيبة تصدير حلالا لأن فيها حقا لله تعدالى ولانه عفو واباحة للشيء قبل وجوبه، وسئل الغزالى عن غيبة الكافر فقال: هى فى حق المسلم محذورة لثلاث على الايذاء والاولى تقتضى التحريم، والثانية الكراهة، على الايذاء وقد روى ابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: همن سمع يهوديا أو نصرانيا فله وقد روى ابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: همن سمع يهوديا أو نصرانيا فله وقد روى ابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: همن سمع يهوديا أو نصرانيا فله النار» ومعنى سمعه أسمعه ما يؤذيه ولا كلام بعد هذا فى الحرمة . وأما الحرق فغيبته ليست بحرام على الاولى

وتدَّره على الثانية وخلاف الاولى على الثالثة ، وأما المبتدع فان كفر فـكالحربي والا فـكالمسلم ؛ وأما ذكره ببدعته فليس مكروها .

وقال ابن المنذر في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في تفسير الغيبة: « ذكرك أخاك بما يكره»: فيه دليل على أن من ليس أخالك من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل ومن أخرجته بدعته إلى غير دين الاسلام لاغيبة له ويجرى نحوه فىالآية، والوجه تحريم غيبة الذمى يَا تقرر وهو وإن لم يعلم من الآية ولامن الحبر المذكور معلوم بدليل آخر ولامعارضة بين ماذكر وذلك الدليل كما لا يخني ، وقد تجب الغيبة لغرض صحيح شرعى لايترصلاليه إلا بها وتنحصر في ستة أسباب. الأول التظلم فلمنظَّلم أن يشكو لمن يظن له قدرة على إزالةظلمه أوتخفيفه الثانى الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على ازالته الثالث الاستفتاء فيجوز للمستفتى أن يقول للمفتى : ظلمني فلان بكذا فهل يجوز له أو ماطريق تحصيلحقي أو نحو ذلك ۽ والافضل أن يبهمه ه الرابع تحذير المسلمين من الشركجرح الشهود والرواة والمصنفين والمتصدين لافتاء أو اقراء مع عدم أهلية فتجوز اجماعا بل تحب، وكا أن يشير وان لم يستشرعلي مريد تزوج أو مخالطة لغيره في أمر ديني أو دنيوى ويقتصر على ما يكفى فانكفى نحو لايصاح لك فذاك وان احتاج الى ذكر عيب ذكره أو عيبين فكمذلك وهكـنا ولايجوز الزيادة على ما يكني، ومن ذلك أن يعلم •نذىولاية قادحافيها كفسق أو تغفل فيجب ذكر ذلك لمن له قدرة على عزله وتولية غيره الحالى من ذلك أو على نصحه وحثه للاستقامة ، والحامسأن يتجاهر بفسقه كالمكاسين وشربة الخر ظاهرا فيجوزذكرهم بما تجاهروا فيه دون غيرهالاأن يكون له سببآخرممامر ه السادس للتعريف بنحو لقب كالاعور . والاعمش . فيجوز وان أمكن تعريفه بغيره نعم الاولى ذلك إن سهل ويقصد التعريف لا التنقيص، وأكثر هذه الستة بجمع عليه ويدل لهامن السنة أحاديث صحيحة مذكورة في محلمًا كالاحاديث الدالة على قبيح الغيبة وعظم آثامها وأكثر الناس بها، ولعون و يقولون: هي صابون القاوب وان لها حلاوة كحلاوة التمر وضراوة كضراوة الخروهي في الحقيقة كما قال ابن عباس. وعلى بن الحسين رضي الله تعالى عنهم: الغيبة ادام كلاب الناس نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى ه

وماأحسن ماجاء الترتيب في هذه الآية أعنى قوله تعالى. (ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن) النح ظالم أبو حيان وفصله بقوله: جاء الامر أولا باجتناب الطريق التي لا تؤدى إلى العلم وهو الظن ثم نهى ثانياعن طلب تحقيق ذلك الظن ليصير علما بقوله سبحا نه: (ولا تجسسوا) ثم نهى ثالثا عن ذكر ذلك إذا علم فهذه أمور ثلاثة مترتبة ظن فعلم بالتجسس فاغتياب ، وقال ابن حجر عليه الرحمة: إنه تعالى ختم ظلامن الآيتين بذكر التوبة رحمة بعباده و تعطفا عليهم لكن لمابدئت الاولى بالنهى ختمت بالنفى في (ومن لم يتب) لتقاربهما ولمابدئت الثانية بالامر في (اجتنبوا) ختمت به في (فاتقوا الله) إلى الخوك وكان حكمة ذكر التهديد الشديد في الأولى في الآية الثانية فانه أمر ختى يتب) النح أن مافيها أفحش لأنه ايذاء في الحضرة بالسخرية أو اللمز أو النبز بخلافه في الآية الثانية فانه أمر ختى يتب) النح أن مافيها أفحش لأنه ايذاء في الحضرة بالسخرية أو اللمز أو النبز بخلافه في الآية الثانية فانه أمر ختى إذ كل من الظن والتجسس والغيبة يقتضى الاخفاء وعدم العلم به غالبا انتهى فلا تغفل ه

﴿ يَأْيُهُا النَّاسُ انَّا خَلَقْنَا كُمْ مَنْ ذَكَرِ وَأَنْثَى ﴾ من آدم وحواء عليهما السلام فالكل سواء فى ذلك فلا وجه المتفاخر بالنسب ومن هذا قوله :

(١ - ٢١ - ج - ٢٦- تفسير دوح المعاني)

الناس في عالم التمثيل أكفاء أبوهم آدم والام حوا.

وجوزأن يكون المرادهنا اناخلقناكل و احدمنكم من أب وأم، و يبعده عدم ظهور ترتب ذمالتفاخر بالنسب عليه و الـكلام مساق له كما ينبىء عنه مابعد ، وقيل : هو تقرير للاخوة المانعة عن الاغتياب وعدم ظهور الترتب عليه على حاله مع أن ملاءمة مابعد له دون ملاءمته للوجه السابق لـكن وجه تقريره للاخرة ظاهر ،

و جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ ﴾ الشعوب جمع شعب بفتح الشين و سكون العين وهم الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد، وهو يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العائر، والعارة بفتح العين وقد تكسر تجمع البطون، والبطن تجمع الافخاذ، والفخذ تجمع الفصائل، فخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة؛ وسميت الشعوب لأن القبائل تشعبت منها، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل النسب واللغة، ونظم ذلك بعض الادباء فقال:

عمارة ثم بطن تلوه فخذ ولاسداد لسهم ماله قذذ

قبيلة فوقها شعبوبمدهما وليسيؤوىالفتى الافصيلته وذكر بعضهم العشيرة بعد الفصيلة فقال .

عدداً فى الحساب ثم القبيله ثم الفخذ وبعد الفصيله هى فى جنب ماذكرنا قليله أقصدالشعب فهو أكثر حي ثم يتلوهما العمارة ثم البطن ثم من بعدها العشيرة لـكن

وحكى أبو عبيد عن ابن السكلبي عن أبيه تقديم الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم الفخذ فاقام الفصيلة مقام العمارة والمهارة مقام الفصيلة في ذكرها قبل الفخذ ولم يذكر ما يخالفه ، وقبل: الشعوب في العجم والقبائل في العرب والاسباط في بني اسر اثيل ، وأيدكون الشعوب في العجم ما في حديث مسر وق أن رجلامن الشعوب أسلم فكانت تؤخذ منه الجزية ، فان الشعوب في فسرت ما لعجم لمن قيل: وجهه على ما تقدم أن الشعب ما تشعب منه قبائل العرب والعجم فخص بأحدها ، ويحوز أن يكون جع الشعوبي وهو الذي يصغر شأن العرب ولايري لهم فضلا على غيرهم كيهود ومجوس في جمع المجوسي واليهودي، ومنهم أبوعبيدة وكانخار جيا وقد ألف كتابا في مثالب المرب، و ابن غرسية وله رسالة فصيحة في تفضيل المجم على الدرب، وقدر دعليه علماء الاندلس برسائل عديدة هو وقيل: الشعوب عرب اليمن من قحطان والقبائل ربيعة ومضر وسائر عدنان ، وقال قتادة . و بحاهد والضحاك: الشعب النسب الابعد والقبيلة الا قدرب ، وقيل: الشعوب الموالي والقبائل العرب، وقال أبو ووق: الشعوب المدين ينتسبون الى المدائر. والقرى والقبائل العرب الذين ينتسبون الى المائر في ووق الشعوب المدين ينتسبون الى المدائر. والقرى والقبائل العرب الذين ينتسبون الى المائم (لتمار والتعمل أي جعلناكم كذلك ليمر ف بعضكم بعضا فتصلوا الارحام و تبينوا الانساب والتوراث لا لتفاخروا للجعل أي جعلناكم كذلك ليمر ف بعضكم بعضا فتصلوا الارحام وتبينو المائس، وقبا الآعم (لتتمار فوا) علم الأباء والمحرم أخوذ من التخصيص بالذكر والسكوت في معرض البيان. وقرأ الاعمل (لتمر فوا) بكسر الراء مضارع عرف، قال ابن جي: والمفعول محذوف أي لتم وابن عباس وأبان عن على الأسر والمائلة وما علم الانسان الاليملما ه أي ليعلم ماعلمه وما أعذب هذا الحذف وما أغر به لمن يعرف مذهه و

واختير في المفعول المقدر قرابة بعضكم من بعض، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكُرُ مَكُمْ عَنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ ﴾ تعليل للنهى عن التقاخر بالانساب المستفاد من الكلام بطريق الاستثناف الحقيق كأنه قيل: ان الاكرم عند الله تعالى والارفع منزلة لديه عز وجل فى الآخرة والدنيا هو الاتقى فان فاخرتم ففاخروا بالتقوى وقرأ ابن عباس (أن) بَفتح الهمزة على حذف لام التعايل كأنه قيل الملاتتفا خرو ا بالانساب؟ فقيل: لأن أكر مكم عند الله تعالى اتقالم لاأنسبكم فانمدار كالـالنفوس وتفاوت الاشخاص هو التقوى فمن رام نيل الدرجات العلا فعليه بها ه وفىالبحر أن أبن عباس قرأ ( لتعرفوا وأنأ كرهكم ) بفتح الهمزة فاحتمل أن يكون (أن أ كرهكم) الخ معمولا(لتعرفوا) وتكوناالام فـ (لتعرفوا) لامالاءروهو أجودمن حيث المعنى، وأماان كانت لام كى فلا يظهر المعنى اذ ليس جعلهم شعوبا وقبائل لأن يعرفوا أناكرهم عند الله تعالى أتقاهم فان جعات مفعولا (التعرفوا) محذوفا أى لتعرفوا الحق لأن اكر،كم عند الله اتقاكم ساغ فى اللام ان تكون لام كي اه وهو يما ترى \* ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ ﴾ بَكُم و باعمالـكم ﴿ خَبير ۗ ١٣ ﴾ بباطن أحوالكم . روىأنه لماكان يومفتح مكة أذن بلالعلى الـكعبة فغضب الحرث بن هشام وعتاب بن أسيد وقالا: أهذا العبد الاسود يؤذن علىظهر الكعبة فنزلت م وعن ابن عباس سبب نزولها قول ثابت بن قيس لرجل لم يفسح له عندالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا ابن فلا نة فو بخه النبي عليه الصلاة والسلاموةال: إنك لا تفضل احدا الا فىالدين والتقوى ونزلت وأخرج أبو داود فى راسيله. وأبن مردويه. والبيهةى في سننه عن الزهرى قال: أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم بني بياضة أن يزوجو اأبا هندامر أقمنهم فقالوا: يارسول الله أنزوج بناتنامو اليناع فأنزل الله تعالى (ياأيها الناس اناخاة مَا كم من ذكرواشي) الآية ه قال الزهرى: نزلت فى أبى هند خاصة وكان حجام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وفى روايةا بر\_ مردويه من طريق الزهرى عن عروة عرب عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنـكحوا أباهند وأنكحوا اليه ونزلت (يا أيها الناس) الآية في ذلك ، وعن يزيد بن شجرة مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى سوق المدّينة فرأى غلاما أسود يقول: من اشترانى فعلىشرط لأيمنعنى عن الصلوات الخمس خلف رسول اللهُ عليه الصلاة والسلام فاشتراه رجل فكان رسول الله ﷺ يراه عند كل صلاة ففقده فسأل عنه صاحبه فقال: محموم فعاده ثم سأل عنه بعد أيام فقال:هو لمابه فجاءه وهُو فى ذمائه فتولى غسله ودفنه فدخل على المهاجرين والانصار أمر عظيم فنزلت، و في القلب من صحة هذا شئ والله تعالى أعلم. وقد دلت على أنه لاينبغي التفاخر بالانساب وبذلك نطقت الاخبار • أخرج ابن مردويه • والبيهةي في شعب الايمان • وعبد بن حميد • والترمذي • وغير هم عن ابن عمر أن النبي مُنْكِلِيَّةٍ طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الاركان بمحجنه فلما خرج لم يجد مناخا فنزل على ايدى الرجال فخطبهم فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، وقال: الحمدلله الذي أذهب عنكم عبيَّة الجاهلية و تكبرها ياأيها الناس الناس رجلان بر تقى كريم على الله وفاجر شقى هين على الله الناس كلمم بنو آدم وخلق الله آدم من ترابقال الله تعالى: (ياأيها الناس انا خلقنا كم من ذكر وأنثى ) إلى قوله تعالى: (خبير) ثم قال:أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولـكم ، وأخرج البيهقي . وابن مردو يه عن جابر بنعبدالله قال: خطبنا رسولالله ﷺ فى وسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: ياأيها الناس ألاإن ربكم واحد لافضل لعربى على عجمى ولالعجمي على عربى ولالاسودعلى أحمر ولالاحمر على اسود الابالتقوى (إن أكر مكم عند الله اتفاكم) ألاهل بلغت؟قالوا:

بلى يارسول الله قال:فليبلغالشاهدالغائب، وأخرجالبيهقىءن أبى امامة قال «قال رسول الله عَيْظِيَّةٍ إن الله أذهب نخوة الجاهلية و تـكبرها با آثها كلـكم لآدم وحواء كطف الصاع بالصاع وإن أكرمكم عند الله أتقاكم فمن أتاكم ترضون دينه وأمانته فزوجوه» وأخرج أحمد. وجماعة نحوه لكن ليس فيه « فهن أتاكم» الخ •

وأخرج البزار عن حذيفة قال « قال رسول الله ﷺ كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون با ابائهم أوليكونن أهون على الله من الجعلان » وأخرج الطبر انى وابن مردويه عن أبى هريرة عن النبي ﷺ قال: « يقول الله يوم القيامة أيها الناس إنى جعلت نسباً وجعلتم نسباً فجعلت أكر مكم عند الله أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا : فلان بر فلان و فلان أكرم من فلان و إنى اليوم أرفع نسبي و اضم نسبكم ألا إن أوليائي المتقون ، واخرج الخطيب عن على كرم الله تعالى وجهه نحوه مرفوعاً »

وأُخرج أُحمد . والبخّارى فى تاريخه • وأبويملي والبغوى • وابن قانع. والطبر آنى والبيهةي في شعب الايمان عن أبي ريحانة أن رسول الله عليه قال « من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزاً و كبراً فهو عاشرهم في النَّار ، وأخرج البخاري . والنَّسَاكي عن أبي هريرة قال : ﴿ سَمُّل رَسُولَ اللَّهُ مُتَكِّلُكُم ۚ أَي النَّاس أكرم؟ قال : أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا: ليس عن هذا نسألكقال: فأكرم الناس يوسف ني الله ابن ني الله ان خليل الله قالواً: ليس عن هذا نسألك قال: فمن معادن المرب تسألوني ؟ قالوا: نعم قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم فى الاسلام إذا فقهوا ﴾ والاحاديث فى هذا الباب أكثر منأن تحصى . وفى الآية اشارة إلى وجه ردالتفاخر بالنسب حيث أفادت أن شرف النسب غير مكتسب ( وأن ليس للانسان الاماسي ) وأنه لافرق بين النسيب و غيره من جهة المادة لاتحاد ماخلقا منه ، ولامن جهة الفاعل لآنه هو الله تعالى الواحد ، فليس للنسب شرف يعول عليه و يكون مدارا لاثواب عند الله عز وجل ، ولاأحد أكرم من أحد عنده سبحانه الابالتقوى وبها تـكمل النفس وتتفاضل الاشخاص ، وهذا لاينافى كون العرب أشرف من العجم وتفاوت كل من العرب والعجم في الشرف، فقد ذكروا أن الفرسأشرف من النبط، و بنو اسرائيل أفضل من القبط. وأخرج مسلم. وغيره عن واثلة بن الاسقع قال: « قال عَيْمِاللَّهُ إنالله اصطنى كنانة منولد اسمعيل واصطنى قريشامن كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ، لأن ذلك ليس الاباعتبار الخصال الحميدة ، فشرف العرب على العجم مثلا ليس الاباعتبارأنالله تعالىامتازهم علىمنسواهم بفضائل جمة وخصال حميدة كاصحت به الاحاديث، وقد جمع الكثيرمنها العلامة ابن حجر الهيتمي في كتابه مبلغ الارب في فضائل العرب، ولانعني بذلك أن كل عربي تمتَّاز على كل عجمي بالخصال الحميدة بل ان المجموع ممتَّاز على المجموع ، ثم انأشرف العرب نسبا أولاد فاطمة رضىالله تعالى عنهالا نهم ينسبون إلى النبي وَلِيَالِيُّهِ كَا صَرَحَ بِهُ جَمَعَ مَنالفقها. وأخرج الطبر انى عن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت : ﴿ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم ينتمون إلى عصبة الا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم » وفي رواية له عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكل ابن انثي كان عصبتهم لابيهم مأخلاً ولدفاطمة فاناعصبتهم وأنا أبوهم، ونوزع في صحة ذلك ، ورمز الجلالالسيوطي للاول بأنه حسن ؛ وتعقب وليس الامرموقوفاعلى ماذكر لظهور دليله . وقد أخرج أحمد . والحاكم في المستدرك عن المسور بن مخرمة و لاكلام فيه \_ قال: ﴿ قَالَ عَيْنَاتُهُ فَاطْمَةً بَضْعَةً مَنَّى يَقْبَضَنَّي مَا يَقْبَضُهَا ويبسطني ما يبسطها وأن الانساب كلها تنقطع يوم القيامة غير نسي وسببي وصهرى a وحديث بضعية فاطمة رضى الله تعالى عنها

مخرج فى صحيحالبخارىأيضا ، قال الشريف السمهودى : ومعلوم أن أو لادها بضعة منها فيكونون بو اسطتها بضعة منه ﷺ ، وهذا غاية الشرف لأولادها ، وعدم انقطاع نسبه صلى الله تعالى عليه وسلم جا. أيضا في حديث أخرَجه ابن عساكر عن عمر رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بلفظ « كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة الانسبي وصهرى » والذهبي وإن تعقبه بقوله : فيه ابن وكيع/لايعتمدلكن استدرك ذلك بأنه ورد فيه مرسل حسن ، ويعلم مما ذكر ونحوه ـ كما قال المناوى ـ عظيم نفع الانتساباليه صلىالله تعالىعليهوسلم ، ولايعارضه ما في اخبار أخر من حثه عليه الصلاة والسلام لأهل بيته على خشية الله تعالى واتقائه سبحانه وانهعليه الصلاة والسلام لايغنى عنهم من الله تعالى شيئا حرصًا على ارشادهم وتحذيرا لهم من أن يتكلوا على النسب فتقصر خطاهم عن اللحوق بألسابقين من المتقين ، وليجتمع لهم الشرُفان شرف التقوى وشرفالنسب،ورعاية لمقام التخويف خاطبهم عليه الصلاة والسلام بقوله : « لاأغنى عنكم من الله شيئا » والمراد لاأغنىءنكمشيئا بمجرد نفسى من غير ما يكرمني الله تعالى به من نحو شفاعة فيكم ومغفرة منه تعالى لـكم ، وهو عليه الصلاة والسلام لا يملك لاحد نفعاً ولاضراً إلابتمليك الله تعالى ، والله سبحانه يملكه نفع أمنه والأقربونأولى بالمدروف، قعلى هذا لابأس بقولالرجل: أنا من ذرية رسولالله صلى لله تعالى عليه وسلم على وجه التحدث بالنعمة أو نحو ذلك من المقاصد الشرعية . وقد نقل المناوى عن ابن حجراًنه قال نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن التفاخر بالأنساب موضعه مفاخرة تقتضى تكبرا واحتقار مسلم ، وعلىماذ كرناه أولاً جا. قوله عليه الصلاة والسلام «إن الله اصطفى كمنانة من ولد إسمعيل» الحديث ، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ﴿ أَمَا النَّبِي لا كذب أما ابن عبد المطاّب، إلى غيرذلك ، ومعشرف الانتساب اليه عليّه الصلاة والسّلام لأينبغي لمن رزَّقه أن يجعله عاطلاً عن التقوى ويدنسه بمتابعة الهوى، فالحسنة في نفسها حسنة وهي من بيت النبوة أحسن، والسيئة فى نفسها سيئة وهي من أهل بيتالنبوة أسوأ ، وقد يباغ اتباع الهوى بذلكالنسيب الشريف إلى حيث يستحى أن ينسب إلى رسول الله ﷺ وربما ينكر نسبه . وعليه قيل لشريف سي. الأفعال :

قال النبي مقال صدق لم يزل يحلو لدى الاسماع والأفراه إنفاتكم أصل المرى ففعاله تنبيكم عن أصله المتناهى وأراك تسفر عن فعال لم تزل بين الأنام عديمة الأشباه وتقول انى من سلالة أحمد أفأنت تصدق أم رسول الله

ولا يلومن الشريف إلا نفسه اذا عومل حينئذ بما يكره وقدم عليه من هو دونه فى النسب بمراحل ، كا يحكى أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسان كان أقرب الناس الى رسول الله ويسلخ غير أنه كان فاسقا ظاهر الفسق وكان هناك مولى أسود تقدم فى العلم والعمل فأكب الناس على تعظيمه فاتفق أن خرج يوما من بيته يقصد المسجد فاتبعه خلق كثير يتبر كون به فلقيه الشريف سكران فكان الناس يطردونه عن طريقه فغلبهم وتعلق باطراف الشيخ وقال : يأسود الحوافر والمشافريا كافرابن كافرأنا ابن رسول الله ويسلخ أذل وأنت تجل وأهان وأنت تعان فهم الناس بضربه فقال الشيخ : لا تفعلوا هذا محتمل منه لجده ومعفو عنه وإن خرج عن حده، ولكن أيها الشريف بيضت باطنى وسودت باطنك فرؤى بياض قلبى فوق سواد وجهى فحسنت وسواد قلبك فوق بياض وجهك فقبحت ، وأخذت سيرة أبيك وأخذت سيرة أبى فرآنى الخلق فى سيرة أبيك ورأوك

فى سـيرة أبى فظنونى ابن أبيك وظنوك ابن أبى فعملوا معك ما يعمل مع أبى وعملوا معى ما يعمل مع أبيك، ولهذا و نحوه قيل:

ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله

أى لا ينفع فى الامتياز على ذوى الخصال السنية اذاكانت النفس فى حد ذاتها باهاية ردية ومن السكالات عربة ، فان باهلة فى الأصل اسم امرأة من همدان كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان فنسب ولده اليها ، وقيل : بنو باهلة وهم قوم معروفون بالخساسة ، قيل : كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية وكانوا يأخذون عظام الميتة يطبخونها ويأخذون دسوماتها فاستنقصتهم العرب جدا حتى قيل لعربى أترضى أن تكون باهليا وتدخل الجنة فقال : لا الابشرط أن لا يعلم أهل الجنة أنى باهلى ، وقيل :

إذا قيل للكلب ياباهلي عوىالكلب من شؤم هذاالنسب

ولم يجعلهم الفقهاء لذلك أكفاء لغيرهم من العرب لسكن لايخلو ذلك من نظر، فإن النص أعنى و إن العرب بعضهم اكفاء لبعض ، لم يفصل مع أنه عَيْدُ كَانَ أعلم بقبائل العرب وأخلاقهم وقد أطلق ؛ وليس كل بأهلى كما يقولون بل فيهم الاجواد، وكونفصيلة منهمأو بطن صعاليك فعلوا مافعلوا لايسرى في حق الكل اللهم إلاأن يقال : مدار الكفاءة وعدمهاعلى العار وعدمه في المعروف بين الناس فتى عدوا الباهلية عارا وشاع استنقاصها فيما بينهم وأبتها نفوسهم اعتبر ذلك و إن لميكنءن أصل أصيل، وهذا نظير ماذكر وافيما إذا اشترى الشخص دَّارًا ۚ فَتَبَيِّنَ أَنَ النَّاسِ يَسْتَشَمُّونَهَا أَنَّهُ بِالْخَيَارِ مَعَ قَوِلَ الْجَلِّ مِنَ العلماء بنفي الشؤم المتعارف بينالناس اعتباراً لـكون ذلك عاينقص الثمن بين الناس وإنـ لم يكن له أصل فتأمله، و بالجملة شرَّف النسُّب ممااعتبر جاهلية و اسلاما، أما جاهلية فأظهر من أن يبرهن عليه ، وأما اسلاما فيدل عليه اعتبار الـكمفاءة في النسب في باب النكاح على الوجه المفصل في كتب الفقه ، ولم يخالف في ذَّلك فيما نعلم الا الامام. الله . والثورى. والكرخي،من الحنَّفية، وبعض ما تقدم من الاخبار يؤيد كلامهم لكن أجيبعنه في محله ، وكذا يدل عليه ماذكروه في بيان شرائط الامامة العظمي من أنه يشترط فيها كون الامام قرشيا ، وقد أجمعوا على ذلك كما قال الماوردي ، ولااعتبار بضرار . وأبى بكر الباقلانى حيث شذا فجوزاها فرجميع الناس ، وقال الشافعية : فان لم يوجد قرشيأى مستجمع لشروط الامامة اعتبر كون الامام كنانيا منولدكنانة بن خزيمة ، فان تعذر اعتبركونه من بني اسمعيــل عليه السلام ، فان تعذر اعتبر كو نه من جرهم لشرفهم بصهارة اسمعيل عايه السلام إلى غيرذلك، ومعهذا كله فالتقوى التقوى فالاتكال على النسب و ترك النفس وهواها من ضعف الرأى وقلة العقل ، و يكفى في هذا الفصل قوله تعالى لنوح عليه السلام فى ابنه كنعان : ( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) وقُوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ سَلَّمَانَ مِنَا أَهُلِ البِّيتِ ، فَالْحَرْمِ اللَّهُ تَقِي بِالنَّسِيبِ أَنْ يَتَقَى اللَّهُ تَعَالَى وَ يَكْتَسَّبِ مِنَ الْخَصَالَ الحميدة ما لوكانت في غير نسيب لكفته ليكون قد زادعلي الزبدشهدا وعلق على جيد الحسناء عقدا وولايكتني بمجرد الانتساب إلى جدود سلفوا ليقال له: نعم الجدودولكن بئسماخلفوا ، وقد ابتلي كثيرمن الناسبذلك فترى أحدهم يفتخر بعظم بال وهو عرى كالابرة منكل كمال . ويقول: كان أبي كذا وكذا وذاك وصف أبيه فافتخاره به نحو افتخار الكوسج بلحية أخيه ، ومن هناقيل :

واعجب شيء إلى عاقل أناس عن الفضل مستأخره

أشاروا إلى أعظم ناخره

إذا سئلوا مالهم من علا

وقال الفاضل السرى عبد الباقي أفندي العمري:

يباهينا بأسلاف عظام بأن الكلب يقنع بالعظام

أقول لمنغدا فىكل وقت أتقنع بالعظام وأنت تدرى

ومــا الطف قوله :

مولاك شيئاً فحاذر واتقالله فأكرم الناس عند الله انقاها

لم یجدك الحسبالعالی،غیر تقی وابغ الـكرامةفینیلالفخار به

وأكثر مارأينا ذلك الافتحار البارد عند أولاد مشايخ الزوايا الصوفية فانهم ارتمكبواكلرذيلةو تعروا عن كل فضيلة ومع ذلك استطالوا بآبائهم على فضلاء البرية واحتقروا أناسا فاقوهم حسبا ونسبا وشرفوهم اما وأبا وهذا هو الضلال البعيد والحمق الذي ليس عليه مزيد، ولولا خشية السأم لاطلقنا في هذا الميدان عنان كميت القلم على أن فيما ذكرنا كفاية لمن أخذت بيده العناية والله تعالى أعلم ه

﴿ قَالَت الْأَعْرَابُ ءَا مَنّا ﴾ قال مجاهد : نزلت فى بنى أسد بن خزيمة قبيلة تجاور المدينة أظهروا الاسلام وقلوبهم دغلة انما يحبون المغانم وعرض الدنيا ، ويروى أنهم قدموا المدينة فى سنة جدبة فأظهروا الشهادة ين وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : جثناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان يريدون بذكر ذلك الصدقة ويمنون به على النبي عليه الصلاة والسلام ، وقيل : هم مزينة . وجهينة . وأسلم . وأشجع . وغفار قالوا : آمنا فاستحقينا الكرامة فرد الله تعالى عليهم ، وأياما كان فليس المراد بالأعراب العموم كما قد صرح به قتادة . وغيره ، والحاق الفعل علامة التأنيف لشيوع اعتبار التأنيف في الجرع حتى قيل :

لاتبالى بجمعهم كل جمع مؤنث

والنكسة في اعتباره ههنا الاشارة على قلة عقولهم على عكس ماروعي في قوله تعالى ؛ (وقال نسوة) وأن مَّرُ وَلَلَ مَنُوا في إكداب لهم بدعرى الإيمان اذ هو تصديق مع الثقة وطمأنينة القلب ولم يحصل لهم والا لما منوا على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بترك المقاتلة في دل عليه آخر السورة (وَلَكُن قُولُو اأَسُلَمْا) فإن الاسلام انقياد و دخول في السلم وهو ضد الحرب وما كان من هؤلاء مشعر به ، وكان الظاهر لم تؤمنوا ولكن اسلمتم أو لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا لتحصل المطابقة لكن عدل عرب الظاهر اكتفاء بحصولها من حيث المعنى مع ادماج فوائد زوائد ، بيان ذلك أن الغرض المسرق له المكلام توبيخ هؤلاء في منهم بايمانهم بأنهم خلوا عنه اولا وبأنهم الممتنون ان صدقوا ثانيا ، فالأصل في الارشاد الى جوابهم قل كذبتم ولمن أخرج الى ماهو عليه الممنزل ليفيد عدم المكافحة بنسبة الكذب ، وفيه حل له عليه الصلاة والسلام على الادب في شأن الكل ليصير ملكة لا تباعه وأن لا يلبسوا جلد النمر لمن يخاطبهم به وتلخيص ما كذبوا فيه ومن الدليل على انه الاصل قوله تعالى في الآية التالية : (أولئك هم الصادقون ) تعريضا بأن المكذب منحصر فيهم ، وأوثر على لا تقولوا آمنا لاستهجان ذلك لاسيا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المبعوث منحصر فيهم ، وأوثر على لا تقولوا آمنا لاستهجان ذلك لاسيا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المبعوث منحصر فيهم ، وأوثر على لا تقولوا آمنا لاستهجان ذلك لاسيا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المبعوث

المدعوة الى الايمان ، على ان افادة (لم تؤمنوا) لمدى كذبتم أظهر من افادة لاتقولوا آمنا كالا يخنى ، ثم قوبل بقوله سبحانه : (ولكن قولوا السلما) كأنه قيل ؛ قل بم تؤمنوافلا تكذبواولكن قولوا أسلمنا لتفوزوا بالصدق ان فاتكم الايمان والتصديق ولو قيل ؛ ولكن أسلمتم لم يؤد هذا المدى ، وفيه تلويح بأن اسلامهم وهو خلوعن التصديق غير معتمد به ولمطلوب كاله بالايمان ولا يحتاج هذا الى أن يقال ؛ القول في المنزل مستعمل في مدى الزعم ، وقيل ؛ في الآية احتباك والاصل لم تؤمنوا فلا تقولوا آمنا ولكن أسلمتم فقولوا اسلمنا فحذف من كل من الجملتين ، ا أثبت في الآخرى والاول ابلغ وألطف (وَلَمَا يَدْخُل الايمانُ في قُلُوبُكُم عالى على ضمير (قولوا) كأنه قيل ؛ قولوا أسلمنا ماده مم على هذه الصفة ، وفيه اشارة الى توقع دخول الايمان في قلوبهم بعد فليس هذا الذي مكررا معقوله تعالى ؛ لم تؤمنوا) وقيل ؛ الجلة مستأنفة ولا تمكرار أيضا لأن لماتفيد الذي الماضى المستمر الى زمن الحال بالاجماع وقيد أن منفيها متوقع خلافا لا بي حيان و له م لا تفيد شيئا من ذلك بلا خلاف فلا حاجة في دفع التمرار (لم تؤمنوا) وقيل ؛ الجلة مستأنفة ولا تمكرار أيضا لأن لماتفيد الذي الماضى المستمر الى زمن الحال بالاجماع وقيد أن منفيها متوقع خلافا لا بي حيان و له م لا تفيد شيئا من ذلك بلا خلاف فلا حاجة في دفع التمرار (لم تؤمنوا) ولا يكان غير ولاينه المالولية الحدلته الذي لا يفات ولا يلات ولا تصمه الاصوات وقرأ (لا يَلتكم) من ألت يألت بهم الدم كسرها لتاوهي لغة أسدوغطفان، قال الحليمة ؛ الحسن، والاعرج. وأبو عمر و (لا يألتكم) من ألت يألت بالتبضم اللام وكسرها لتاوهي لغة أسدوغطفان، قال الحليمة ؛

والاولى لغة الحجاز والفعل عليها أجوف على الثانية و هموز الفاه و حكى أبو عبيدة ألات يليت (إنَّالله عَفُورٌ) لما فرط من المطيعين (رَحيمٌ ع ١٩) بالتفضل عليهم (ائماً المؤمنون الذيرَ آمنُو ابالله و رَسُوله ثُمَّ اَمْ يَرْتَابُواً) لم يشكوا من ارتاب مطاوع رابه اذا اوقعه في الشيك و عند اعتراء شبهة كأنه قيل : آمنوا ثم لم يعتره عن الايمان وع انه لاينفك عنه لافادة نني الشك فيا بعد عند اعتراء شبهة كأنه قيل : آمنوا ثم لم يعتره مايعترى الضعفاء بعد حين، وهذا لايدل على انهم كانوا مرتابين أو لا بل يدل على أنهم كالم يرتابوا أو لا لم يحدث لهم ارتياب ثانيا، والحاصل آمنوا ثم لم يحدث لهم ريبة فالتراخي زماني، وقال بعض الاجلة : عطف عدم الارتياب على الايمان من باب (ولائكته وجبريل) تنبيها على انه الاصل و الايمان فكأنه ثي ، آخر أعلى و نه كائن فيه ، وأوثر (ثم) على الوال الدلالة على أنهذا الاصل حديثه وقديمه سواء في القوة والثبات فهو أبدا على طراو ته لا أنه شي، واحد مستمر فيكون كالثيء الحائل بل هو متجدد طرى حينا بعد حين، ولا بأس بأن يحمل طراو ته لا أنه شي، واحد مستمر فيكون كالثيء الحائل بل هو متجدد طرى حينا بعد حين، ولا بأس بأن يحمل شيئين محتلفين ليدل على المعنى المذكور وانهم في زيادة اليقين آنافا أنه أما عند من يقول فيه بالقوة والضعف شيئين محتلفين ليدل على المعنى المذكور وانهم في زيادة اليقين آنافا أناء أما عند من يقول فيه بالقوة والصعف فظاهر، وأما من لم يقل به فلا نضها ما العيان الى البيان، والفرق بين الاستمرار اين ان الاستمرار على الاول استمرار المجموع نحو قوله تعالى: (قالوا ربنا الله ثم استقاموا) أى استمر بذلك ايمانهم مع عدم الارتياب، وعلى الثانى الاستمرار معتبر في الجزء الإخير، وهذا الوجه أوجه، وأياما كان في الكلام تعريض بأولئك الاحك المائية و الملكة المنائم المحلة الوحة أوجه، وأياما كان في الكلام تعريض بأولئك الاحك المائية وكلكلام المورف بأولئك الاحك المائية الاستمراء المحلة المورف الملكة المورف المورف بأولئك الاحتراب وهذا الوحة أوجه، وأياما كان في الكلام تعريض بأولئك الاحك المائية الاحك المعلى المورف المورف المورف المحد المورف المحدود المحدود المورف الم

﴿ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالْهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ فَ سَبِيلَ الله ﴾ في طاعته عز وجل على تكثر فنونها من العبادات البدنية المحضة والمالية الصرفة والمشتملة عليهما معا كالحج والجهاد، وتقديم الأموال على الأنفس من باب الترقى من الادنى الى الأعلى ، ويجوز بأن يقال: قدم الاموال لحرص الكثير عليها حتى انهم يهلكون أنفسهم بسببها مع أنه أوفق نظرا الى التعريض أولئك حيث انهم لم يكفهم أنهم لم يجاهدوا بأموالهم حتىجاؤاوأظهروا الاسلام حباً للمغانم وعرضالدنيا ومعنى (جاهدوا) بذلوا الجهد أومفعوله مقدرأىالعدواو النفسوالهوى ﴿ أُولَٰذُكَ ﴾ الموصفون بما ذكر من الاوصاف الجميله ﴿ ثُمُ الصَّادَقُونَ ۗ ﴾ أىالذين صدقوا في دعوىالايمان لا أو لئك الاعراب. روى انه لما نزلت الآية جاؤاً وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون فنزل لتكذيبهم قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَتَعَلَّمُونَ اللَّهَ بِدِينَـكُمْ ﴾ أى اتخبرونه سبحانه وتعالى بذلك بقولكم آمنا فيتعلمون من علمت به فلذا تعدى بالتضعيف لواحد بنفسه والى الثاني بحرف الجر، وقيل: إنه تعدىبه لتضمين معنى الاحاطة أو الشعور فيفيد مبالغة من حيث انه جار مجرى المحسوس وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَعَلُّمُ مَا فِي السَّمَوَ ات وَمَافِي الْأَرْضِ ﴾ حال من مفعول (تعدون) وفيه من تجهيلهم مالايخني، وقوله سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلَيْمُ ١٦ ﴾ تذيبل مقرر لما قبله أي مبالغ في العلم بجميع الاشياء التي من جملتها ما أخفوه مَنِ الـكفر عند اظهارهم الايمان ﴿ يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ﴾ أي يعتدون اسلامهم منة عليك وهي النعمة التي لا يطلب موليها ثوابا بمن أنعم بها عليه من المن بمعنى القطع لأن المقصود بها قطع حاجته ، وقال الراغب : هي النعمة الثقيلة من المن الذي يوزن به و ثقلها عظمها أو المشقة في تحملها ، ( وأن أسلموا ) في موضع المفعول ـ ليمنون ـ لتضمينه معنى الاعتداد أو هو بتقدير حرفَ الجر فيكون المصدر منصوبا بنزع الخافض أو مجرورا بالحرف المقدّر أى يمنون عليك باسلامهم ، ويقال نحو ذلك فى قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَا تُمَنُّوا عَلَى َّاسْلَامُكُمْ ﴾ فهو إما على معنى لاتعتدوا اسلامكم منة على أولا تمنوا على باسلامكم ، وجوز أبَّو حيان أن يكون ( أن أسلموا ) مفعولًا من اجله أى يتفضلون عليك لاجل اسلامهم ﴿ بَل اللَّهُ يَمْنَعَلَيْكُمْ أَنْ هَدِّيكُمْ الْإِيمَانَ ﴾ أى مازعمتمفى قولكم آمنا فلا ينافى هذا قوله تعالى: ( قل لم تؤمنوا) أو الهداية مطلق الدلالة فلايلزم ايمانهم. ينافى نني الايمان السابق \* وقرأ عبدالله . وزيدبن على (إذهدا كم) باذالتعليلية ، وقرى (إنهدا كم) با إن الشرطية ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادَقَينَ ٧٧ ﴾ أى في ادعاء الايمان فهو متعلق الصدق لاالهداية فلا تغفل؛ وجواب الشرط محذوف يدل عليه ماقبله أي فلله المنة عليكم، ولايخني مافي سياق الآية من اللطف والرشاقة ، وذلك أن الـكائن من أولئك الاعراب قد سماه الله تعالى أسلاما اظهاراً لـكـذبهم في قولهم : آمنا أيأحدثنا الايمان في معرض الامتنان ونفي سبحانه أن يكون كم زعموا ايماما فلما منوا على رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم ماكان منهم قال سبحانه لرسوله عليه الصلاة والسلام: يعتدون عليك بما ليسجديرا بالاعتدادبه منحديثهم الذي حق تسميته أن يقال لهاسلام فقل لهم : لاتعتدوا على اسلامكم أي حديثكم المسمى اسلاما عندى لاايمانا ، ثم قال تعالى : بل الله يعتد عليكم أن أمدكم بتوفيقه حيث هداكم للايمان على ما زعمتم ، وفى قوله تعالى : ( اسلامكم ) بالاضافة مايدل على أن ذلك غير معتدبه ( م - ۲۲ - ج - ۲۱ - تفسير دوح الماني)

وأنه شئ يليق بأمثالهم فأنى يخلق بالمنة ، وللتنبيه على أن المراد بالإيمان الايمان المعتد به لم يضفه عز وجل ، و نبه سبحانه بقوله جل وعلا : ( إن كنتم صادقين ) على أن ذلك كذب منهم ، واللطف فى تقديم التكذيب ثم الجواب عن المرز مع رعاية النكت فى كل من ذلك ، و تمام الحسن فى التذييل بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَات وَالْأَرْض ﴾ أى ما غاب فيهما ﴿ وَاللهُ بَصِيرِ بَمَا تَهْمَلُونَ ١٨ ﴾ أى فى سركم وعلانيتكم فكيف يخفى عليه سبحانه مافى ضمائركم ، وذلك ليدل على كذبهم و على إطلاعه عزوجل خواص عباده من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأتباعه رضى الله تعالى عنهم . وقرأ ابن كثير ، وابان ، عن عاصم ( يعملون ) بيام الغيبة والله تعالى أعلم ،

﴿ ومن باب الاشارة في بعض الآيات ﴾ (ياأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله) الخالشارة إلى لوم العمل بالشرع ورعاية الادب وترك مقتضيات الطبع ، وقوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ) يشير إلى أنه إن سولت النفس الامارة بالسوء وجاءت بنبأ شهوة من شهوات الدنيا ينبغي التثبت للوقوف على ربحها وخسرامها (أن تصيبوا قوما) من القلوب وصفاتها (بجهالة فتصبحوا )صباح يوم القيامة (على مافعلتم نادمين) فان مافيه شفاء النفوس وحياتها فيه مرض القلوب ومماتها (واعلموا أن فيكم رسول الله ) الخي يشير إلى رسول الالهام الرباني في الانفس بلهم فجورها وتقواها ، ويشير قوله تعالى : (فان بغت راحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) إلى أن النفس إذا ظلمت القلب باستيلاء شهواتها يجب أن تقاتل حتى تثخن بالجراحة بسيوف المجاهدة فإن استجابت بالطاعة عنى عنها لانها هي المطية إلى باب الله عز وجل (إنما المؤمنون اخوقاً صلحوا بين أخويكم ) اشارة إلى رعاية حتى الاخوة الدينية ومنشأ نطفها صلب النبوة وحقيقتها نور الله تعالى فاصلاح ذات بينهم برفع حجب استار البشرية عن وجوه القلوب ليتصل النور بالنور من روزنة القلب فيصير واكنفس واحدة (ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا النور بالنور من روزنة القلب فيصير واكنفس واحدة (ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم) يشير الى ترك الاعجاب بالنفس والنظر الى أحد بعين الاحتقار فإن الظاهر لا يعبأ به والباطن خيرا منهم) يشير الى ترك رؤية الاعمال والعلم بأن المنة في الهداية ته الملك المذمال، وفيه ارشاده الى كيفية مخاطبة المارة إلى أنه ينبغي ترك رؤية الاعمال والعلم بأن المئة في الهداية ته الملك المذمال، وفيه ارشاده الى كيفية مخاطبة المناوالورد على المحجوبين كا سلفت الاشارة اليه ، هذا و نسأل الله تعالى الزوء ها العروم وم العرض عليه و المراود على المحجوبين كا سلفت الاشارة اليه ، هذا و نسأل الله تعالى المورود في المرود وم العرض عليه و المورود على المحجوبين كا سلفت الإشارة اليه ، هذا و نسأل الله تعالى المارود ورود المورود المحرود بين كا سلفت الاشراء في المورود والدود والدود والمناود المهام المورود المورود والدود والدود والمحال والمورود وا

## ﴿ سورة ق و تسمى سورة الباسقات • ٥ ﴾

وهى مكية وأطلق الجمهور ذلك ، وفى التحرير عن ابن عباس . وقتادة أنها مكية الاقوله تعالى : (ولقد خلقنا السموات والارض ) الآية فهى مدنية نزلت فى اليهود ، وآيها خس وأربعون بالاجماع ، ولماأشار سبحانه فى آخر السورة السابقة الى أن ايمان أولئك الاعراب لم يكن ايمانا حقا ويتضمن ذلك الكار النبوة وانكار البعث افتتح عز وجل هذه السورة بما يتعلق بذلك ، وكان صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرا ما يقرؤها فى صلاة الفجر كما فى حديث مسلم . وغيره عن جابر بن سمرة ، وفى رواية ابن ماجه . وغيره عن قطبة بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرؤها فى الركعة الأولى من صلاة الفجر . واخرج أحمد . ومسلم . وأبو داود . وابن ماجه ، والترمذى . والنسائى عن أبى واقد الليثى انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ فى العيد بقاف

واقتربت ، وأخرج أبوداود . والبيم قى • وابن ماجه • وابن أبى شيبة عن أم هشام ابنة حارثة قالت: «ماأخذت (ق والقرآن المجيد ) الامن فى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ بها فى كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس » وفى حديث ابن مردويه عن أبى العلاء رضى الله تعالى عنه مرفوعا «تعلمواق والقرآن المجيد» وكل ذلك يدل على أنها مر في أعظم السور «

﴿ بِسْمِ اللَّهُ الَّرْحُمَٰنِ الرَّحِيمِ ۚ قَ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴾ ﴿ ذَى المجد والشرف من باب النسب كلا بن وتامر رالا فالمعروف وصف الذات الشريفة به ، وصنيع بعضهم ظاهر في اختيار هذا الوجه ، وأورد عليه أن ذلك غير معروف في فعيل كما قاله ابن هشام في ( إن رحمة الله قريب ) وأنت تعلم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ ، وشرفه على هذا بالنسبة لسائر الكتب ، أما غير الالهية فظاهر ، وأما الالهية فلا عجازه وكونه غيرً منسوخ بغيره واشتماله مع ايجازه على أسرار يضيقعنها كل واحد منها ، وقال الراغب: المجدالسعة في الـكرم وأصله مجدت الابل إذا وقعت في مرعى كثير واسع ، ووصف القرآن به الكثرة مايتضمن من الملكارم الدنيوية والاخروية ، ويجوز أن يكون وصفه بذلك لانه كلام المجيد فهو وصف بصفة قائله .فالاسناد مجازى يًا فى القراسُ الحكيمُ أولان من علم معانيه وعمل بمافيه مجدعند الله تعالى وعند الناس، فالكلام بتقدير مضاف حذف فارتفع الضمير المضاف اليه ، أو فعيل فيه بمعنى مفعل كبديع بمعنى مبدع لكن في مجيء فعيل وصفامن الإفعال كلام، وأكثر أهل اللغة والعربية لم يثبته، وأكثر ماتقدم في قولة تعالى: ( ص والقرآن ذي الذكر ) يجرى ههنا حتى انه قيل: يجوز أن يكون ( ق) أمرا من مفاعلة قفاأثره أى تبعه ؛ والمعنى اتبع القراآن واعمل بما فيه ، ولم يسمع مأثورا ، ومثلهماقيل : إنه أمر بمعنى قف أى قف عندماشرع لكو لاتجاوزه . وأخرج ابن جرير. وابن المنذر ، عن ابن عباس قال : خلق الله تعالى من وراء هذه الأرضُّ بحراً محيطاً بها ومن وراء ذلك جبلا يقال له قاف السماء الدنيا متر فرفة عليه ثم خلق من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرات ثم خلق من ورا. ذلك بحراً محيطاً بها ثم خلق ورا. ذلك جبلاً يقال له قاف السها. الثانية مترفرفةعايه حتى عدسبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل ثم قال : وذلك قوله تعالى : (والبحر يمده من بعده سبعة أبحر)و أخرج إس أ بى الدنيا فى العقوبات . وأبو الشيخ عنه أيضا أنه قال : خلق الله تعالى جبلا يقال له قاف محيطا بالعالم و عروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض فاذا أراد الله تعالى أن يزلزل قرية أمرذلك الجبل فحرك العرق الذى يلي تلك القرية فيزلزلها ويحركها فمن ثم تحرك القرية دونالقرية . وأخرجابنالمنذر · وأبوالشيخ فى العظمة . والحاكم · وابن مردو يه عن عبد الله بن بريدة أنه قال في الآية : قاف جبل من زمر دمحيط بالدنيا عليه كنفا السماء . وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد أنه أيضاً قال : هو جبل محيط بالارض ، وذهب القرافى إلى أن جبل قاف لاوجودله وبرهن عليه بمابرهن ثم قال : ولا يجوز اعتقادمالادليل عليه . و تعقبه ابن حجر الهيتمي فقال : يرد ذلك ما جاء عن ابن عباس من طرق خرجها الحفاظ وجماعة منهم بمن التزموا تخريج الصحيح ، وقول الصحابى ذلك ونحوه بما لابجال للرأى فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلَّم ان ورآ. أرضنا بحرا محيطا ثم جبلا يقال له قاف إلى آخر ما تقدم ، ثم قال : و كما يندفع بذلك قوله : لاوجود له يندفع قوله . ولايجوز اعتقاد الح لانه أن أراد بالدليل مطاق الامارة فهذه عليه ادلة أوالامارة القطعية فهذا بما يكفى فيه الظن كماهو جلي انتهيي ، والذى أذهب

اليه ما ذهب اليه القرافى من أنه لاوجود لهذا الجبل بشهادة الحس فقد قطعوا هذه الارض برها وبحرها على مدار السرطان مرات فلم يشاهدوا ذلك ، والطعن فى صحة هذه الاخبار وإن كان جماعة من رواتها بمن التزم تخريج الصحيح أهون من تكذيب الحس ، وليس ذلك من باب ننى الوجود لعدم الوجدان كالايخفى على ذوى العرفان ، وأمر الزلزلة لا يتوقف على ذلك الجبل بل هى من الابخرة وطلبها الخروج مع صلابة الارض وإنكار ذلك مكابرة عند من له أدنى عرق من الانصاف والله تعالى أعلم .

واختلف فى جواب القسم فقيل : محذوف يشعر به السكلام كأنه قيل : والقرآن المجيد إنا أنزلناه لتنذر به الناس ، وقدره أبو حيان إنك جثتهم منذرا بالبعث ونحو ماقيل : هو انك لمنذر ، وقيل : ماردوا أمرك بحجة ه وقال الاخفش . والمبرد . والزجاج : تقديره لتبعثن ، وقيل : هو مذكور ، فعن الاخفش (قد علمنا ما تنقص الارض منهم) وحذفت اللام لطول السكلام ، وعنه أيضا . وعنابن كيسان (ما يلفظ من قول) وقيل : (إن فى ذلك لذكرى) وهو اختيار محمد بن على الترمذى ، وقيل : (ما يبدل القول لدى) وعن نحاة السكوفة هو قوله تمالى : ﴿ بَلْ عَجبُوا أَنْ جَاءٍ هُمْ مُنْذَرٌ مَهُمْ ﴾ وما ذكر أولا هو المعول عليه ، و(بل) للاضراب عمايني عنه جو اب القسم المحذوف فكأنه قيل : إنا أنزلناه لتنذر به الناس فلم يؤمنوا به بل جعلوا كلا من المنذر والمنذر به عرضة للتكبر والتعجب مع كونهما أوفق شى لقضية العقول وأقربه إلى التلقى بالقبول ، وقيل : التقدير به عرضة للتكبر والتعجب مع كونهما أوفق شى لقضية العقول وأقربه إلى التلقى بالقبول ، وقيل : التقدير جزموا بالخلاف حتى جعلوا ذلك من الامور العجيبة ، وقيل : هو إضراب عما يفهم من وصف القرآن بالمجيد جزموا بالخلاف حتى جعلوا ذلك من الامور العجيبة ، وقيل : هو إضراب عما يفهم من وصف القرآن بالمجيد كأنه قيل : ليس سبب امتناعهم من الايمان بالقرآن ان لا بحدله ولكن لجهلهم ، و نبه بقوله تعالى : (بل عجبوا) عليه لان التعجب من الشيء قتضى الجهل بسببه ه

قال فى الكشف: وهو وجه حسن ، و (أن جامهم) بتقدير لأن جامهم ، ومعنى (منهم) من جنسهم أى من جنس البشر أو من العرب ، وضمير الجمع فى الآية عائد على الكفار ، وقيل ، عائد على الناس وليس بذاك ، وقوله تعالى : ﴿ فَقَالَ السَّافُونُ هَذَاشَى ، عَجيبٌ ﴾ ﴾ تفسير لتمجهم وبيان لكونه مقار نالغاية الانسكار مع زيادة تفصيل لمحل التعجب ، وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة والسلام منذرا بالقرآن وإضهارهم أولا مع زيادة تفصيل لمحل التعجب ، وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة والسلام منذرا بالقرآن وإضهارهم أولا البعث على تعجبهم من البعثة ، وعطفه بالفاء لوقوع، بعده و تفرعه عليه لأنه إذا أنكر المبعوث أنكر مابعث به أيضا ، على أن شم منذرا به ، ومعلوم أن انذار الآنبياء عليهم الصلاة والسلام أول كل شيء بالبعث وما يتبعه ه ووضع المظهر موضع المضمر اما لسبق اتصافهم بما يوجب كفره ؛ وأما للايذان بأن تعجبهم من البعث لا لالالته على استقصارهم لقدرة الله سبحانه عنه مع معاينتهم لقدرته عز وجل على ماهو أشقى منه في قياس المقل لدلالته على استقصارهم لقدرة الله سبحانه عنه مع معاينتهم لقدرته عز وجل على ماهو أشقى منه في قياس المقل من مصنوعاته البديعة أشنع من الأول وأعرق فى كونه كفراً ، وقوله تعالى ؛ ﴿ وَاذَا مَنْنَا وَكُنّا تُرَاباً ﴾ تقرير من مصنوعاته البديعة أى أحين نموت ونصير ترابا نرجع كا ينطق به النذير والمنذر به مع كال التباين بيننا و بين دلالة ما بعده عليه أى أحين نموت و فصير ترابا نرجع كا ينطق به النذير والمنذر به مع كال التباين بيننا و بين

الحياة حينته ، وقوله سبحانه : ﴿ ذَلَك ﴾ اشارة الى محل النزاع وهو الرجع والبعث بعد الموت أى ذلك الرجع ﴿ رَجْعُ بَعَيْدُ ٢ ﴾ أى عن الأوهام أو العادة أو الامكان ، وقيل : الرجع بمعنى المرجوع أى الجواب يقال هذا رجع رسالتك ومرجوعها ومرجوعتها أى جوابها ، والاشارة عليه إلى (أثذا متنا) الخ ، والجملة من كلام الله تعالى ، والمعنى ذلك جواب بعيدمنهم لمنذرهم ، وناصب (إذا) حينئذ ما ينبيء عنه المنذر من المنذربه وهو البعث أى أثذا متنا و كنا ترابا بعثنا ، وقد يقال : انه لما تقرر أن ذلك جواب منهم لمنذرهم فقد علم أنه أنذرهم بالبعث ليصلح ذلك جوابا له فهو دليل أيضا على المقدر، فالقول بأنه اذاكان الرجع بمعنى المرجوع وهو الجواب لا يكون فى الكلام دليل على ناصب (إذا) مندفع . نعم هذا الوجه فى نفسه بعيد بل قال أبو حيان: انه مفهوم عجيب ينبو عن ادراكه فهم العرب ه

وقرأ الأعرج. وشيبة وأبوجعفر وابنو ثاب والأعمش وابن عتبة عن ابن عامر (إذا) بهمزة واحدة على صورة الخبر فجاز أن يكون استفهاما حذفت منه الهمزة وجاز أن يكون خبرا ، قال فى البحر : واضمر جواب (إذا) أى اذا متنا وكنا ترابا رجعنا ، وأجاز صاحب اللوامح أن يكون الجواب ذلك رجع بعيد على تقدير حذف الفاء ، وقد أجاز ذلك بعضهم فى جواب الشرط مطلقا إذا كان جملة إسمية ، وقصره أصحابنا على الشعر فى الضرورة ه

( قَدْ عَلَمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مَنْهُمْ ﴾ أى ما تأكل من لحوم موتاهم وعظامهم واشعارهم ، وهو رد لاستبعادهم بازاحة ما هدو الاصل فيه وهو أن أجزاءهم تمرقت فلا تعلم حتى تعاد بزعمهم الفاسد، وقيل: ما تنقص الارض منهم من يموت فيدفن فى الارض منهم، ووجه التعبير بما ظاهر والاول أظهر وهو الما أور عنابن عباس وقتادة ، وقوله تعالى : ﴿ وَعَنْدَنَا كَتَابُ حَفَيظٌ } ﴾ تعميم لعلمه تعالى أى وعندنا كتاب حافظ لتفاصيل الاشياء كلها ويدخل فيها أعمالهم أو محفوظ عن التغير ، والمراد إما تمثيل علمه تعالى بكليات الاشياء وجزئياتها بعلم من عنده كتاب حفيظ يتلقى منه كلشى ، أو تأكيد لعلمه تعالى بشوتها فى الله والحفوظ عنده سبحانه ، هذا وفى الآية اشارة الى رد شبهة تمسك بها من يرى استحالة اعادة المعدوم و نفى البعث لذلك بناء على أن أجزاء الميت تعدم ولا تتفرق فقط ، وحاصلها أن الشيء اذا عدم ولم يستمر وجوده فى الزمان الثانى ثم أعيد فى الزمان الثالث لزم التحكم الباطل فى الحكم بأن هذا الموجود المتأخر هو بعينه الموجود السابق لاموجود آخر مثله مستأنف اذ لما فقد هوية الموجود الاول لم يبق منه شيء من الموضوع والعوارض لاموجود آخر مثله مستأنف اذ لما فقد هوية الموجود الاول لم يبق منه شيء من الموضوع والعوارض الشخصية حتى يكون الموجود الثانى مشتملا عليه و يكون مرجحا للحكم المذكور و يندفع التحكم ه

وحاصل الردأن الله تعالى عليم بتفاصيل الاشياء كلها يعلم كلياتها وجزئياتها على أتم وجه وأكمله. فللمعدوم صورة جزئية عنده سبحانه فهو محفوظ بعو ارضه الشخصية فى علمه تعالى البليغ على وجه يتميز به عن المستأنف فلا يلزم التحكم، ويكون ذلك نظير انحفاظ وحدة الصورة الحيالية فينا بعد غيبة المحسوس عن الحسكا اذاراً يناشخصافغاب عن بصرنا ثمراً يناه ثانيا فانانحكم بأن هذا الشخص هو من أيناه سابقا وهو حكم مطابق للواقع مبنى على انحفاظ وحدة الصورة الحيالية قط ما ولا ينكره الإمكابر، وقال بعض الاشاعرة: إن للمعدوم صورة جزئية حاصلة بتعلق صفة البصر من

الموجد وهوالله تعالى، وليست تلك الصورة للمستأنف وجوده فإن صورته وان كانت جزئية حقيقية أيضا الا أنها لم تترتب على تعلق صفة البصر ولا شك أن المترتب على تعلق صفة البصر أكمل من غير المترتب عليه فبين الصور تين تمايز واضح، واذا انحفظوحدة الموجو دالخارجي بالصورالجزئية الخيالية لنا فانحفاظها بالصورة الجزئية الحاصلة له تعالى بواسطة تعلقصفة البصر بالطريقالأولى انتهى، وهوحسن لكن لاتشير الآية اليه ه وأيضاً لا يتم عند القائلين بعدم رؤية الله سبحانه المعدومات،طلقا الاأن أولئك قائلون بثبوت هويات المعدومات متمايزة تمايزا ذاتيا حال العدم فلاترد عايهم الشبهة السابقة، وقد يقال: ان صفة البصر ترجع الى صفه العلم وتعلقاته مختلفة فيجوز أن يكون لعلمه تعالى تعلقا خاصا بالموجود الذي عدم غير تعلقه بالمستأنف في حال عدمه وبذلك يحصل الامتياز ويندفع التحكم ، ويقال على مذهب الحكماء: ان صورة المعدوم السابق مرتسمة فى القوى المنطبعة للافلاك بناء على أن صور جميع الحوادث الجسمانية منطبعة فيها عندهم فله صورة خيالية جزئية محفوظة الوحدة الشخصية بعد فنائه بخلاف المستأنف إذ ليس تلك الصورة قبل وجودهوانما لهااصورالكلية فيالاذهانالعاليةوالسافلة فأذاأوجدت تلكالصورة الجزئية كانمعادا واذاأوجدتهذهااصورة الكلية كانمستأنفاور بما يدعى الاسلامي المتفلسف انفي قوله تعالى: (وعندنا كتاب حفيظ) روز اللذلك، وللجلال الدو انى كلام في هذا المقام لا يخلو عرنظر عند ذوى الأفهام، ثم ان البعث لا يتوقف على صحة اعادة المعدوم عند الاكثرين لأنهم لا يقولون الا بتفرق أجزاء الميت دون انعدامها بالكلية، ولعل في قوله تعالى حكاية عن منكريه: (أثذامتناوكنا ترابا)اشارة الدذلك، وأخرج البخاري. ومسلم. وأبو داود. والنسائي عن ابي هريرة قال: «قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس من الانسان شي و لا يبلي الاعظم واحدوه و عجب الذنب منه ير كب الخلق يوم القيامة » وليس نصا في انعدام ماعُدا العجب بالمرة لاحتمال أن يراد ببلا غيره من الأجزاء انحلالها إلى ماتركبت منه من العناصر وأما هو فيبقىعلى العظمية وهو جزء صغير في العظم الذي في أسفل الصلب، ومن كلام الزمخشري العجب أمره عجب هو أول ما يخلق و آخر ما يخلق ﴿ بَلْ كَدَّ بُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ اضراب أتبع الاضراب الأول للدلالة على أنهم جاءوا بماهو أفظع من تعجبهم وهو التكذيب بالحقالذي هوالنبوة الثابتة بالمعجزات فى أول وهلة من غير تَفكر ولاتدبر فكًا نُه بدل بدأه من الأول فلا حاجة الى تقدير ما أجادوا النظر بل كـذبوا أو لم يكذب المنذر بل كذبوا، وكونالتـكذيب المذكور أفظع قيل: من حيث ان تـكذيبهم بالنبوة تـكذيب بالمنبأبه أيضا وهو البعث وغيره ، وقيل : لأن انـكار النبوة في نفسه أفظع منانكار البعث ، وربما لا يتم عند القائلين بأن العقل مستقل باثبات أصل الجزاء، على أن من الجائز أن يكونوا قد سمعوا بالبعث من أصحاب ملل أخرى بخلاف نبوته عليه الصلاة والسلام خاصة ، وقيل : المرادبالحق الاخباربالبعثولاشك أن التكذيب أسوأ منالتعجبوأفظع فهواضرابءن تعجبهم بالمنذر والمنذر به الى تـكذيبهم ،وقيل: المرادبه القراآن والمضروبعنه عليه على ماقال الطبي قوله تعالى: (ق والقراآن المجيد) وجعل كبدل البداءمن الاضراب الاول على أنه اضراب عن حديث القرآن ومجده إلى التعجب من مجيء من أنذرهم بالبعث الذي تضمنهوان هذا اضراب الى التصريح بالتكذيب به ويتضمن ذلك انكار جميع ماتضمنه كذا قيلفتأمل· وقرأ الجحدرى (١١) بكسرااللام وتخفيف الميم فاللام توقيتية بمعنى عند تحوها فى قولك: كتبه لجنس خلون مثلا، و (ما) مصدرية أى

بل كذبوا بالحق عند مجيئه اياهم ﴿ فَهُمْ فَيَأْمُر مَّريج ٥ ﴾ مضطرب من مرج الخاتم في اصبعه إذا قلق من الهزال، والاسناد مجازىكما ( في عيشة راضية ) مبالغة بجعل المضطرب الامر نفسه وهو في الحقيقة صاحبه ، وذلك نفيهم النبوة عن البشر بالكلية تارة وزعمهم أن اللائق بها أهلالجاه والمال كما ينبي. عنه قولهم: (لولانزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) تارة أخرى وزعمهم أن النبوة سحرمرة وأنها كهانة أخرى حيث قالوا فى النبي عليه الصلاة والسلام مرة ساحر ومرة كاهن أوهو اختلاف حالهم مابين تعجب من البعث واستبعاد له و تكنذيب وتردد فيه أو قولهم في القراآن هو شعر تارة وهو سحر أخرى إلى غير ذلك ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا ﴾ أى أغْمَلُوا أوعمُوا فلم ينظرُوا حين كفرُوا بالبعث ﴿ إِلَى السَّمَاءُ فَوْقَهُمْ ﴾ بحيث يشاهدُونهاكل وقت،قيل:وهذا ظاهر على ما هو المُعرُوف بين الناس من أنالمشاهدهو السياء التي هي الجرم المخصوص الذي يطوى يومالقيامة وقد وصف في الآيات والاحاديث بما وصف • وأما على ماذهب اليه الفلاسفة من أن المشاهد إنما هو كرة البخار أو هوا. ظهر بهذا اللون و لالون له حقيقة ودون ذلك الجرم ففيه خفا. ، وقال بعض الافاضل في هذا المقام: إن ظواهرالآياتوالاخبارناطقةبأنالسهاء مرئية، وماذكره الفلاسفة المتقدمون منأنالافلاك أجرام صلبة شفافة لا ترى غير مسلم أصلاءو كذا كونالسموات السبع هي الافلاك السبعة غير مسلم عندالمحققين، وكذا وجود كرة البخار وأن ما بين السماء والارض هوا. مختلف الاجزا. في اللطافة فكلما علاكان ألطف حتى أنَّهُ ربمًا لايصلح للتعيش ولا يمنع خروج الدم من المسام الدقيقة جداً لمن وصلاليه، وإن رؤية الجوبهذا اللون لا ينافى رؤية السماء حقيقة وإن لم تكن فى نفسها ملونة به ويكون ذلك كرؤية قعر البحرأخضرمنورا.ماثه ونحو ذلك بما يرى بواسطة شيء علىلون وهوفى نفسه علىغير ذلك اللون، بلقيل: إن رؤيةالسماء مع وجود كرة البخار على نحو رؤية الاجرام المضيئة كالقمر وغيره. وأنت تعلمأن الاصحاب مع الظواهرحتي يظهردليل على امتناع مايدل عليه وحينئذيؤولونها، وأن النزام التطبيق بين ما نطقت به الشريعة وماقاله الفلاسفة مع اكذاب بعضه بمضا أصعب من المشي على الماء أوالعروج إلى السماء، وأنا أقول: لابأس بتأويل ظاهر تأو يلاقريبا لشيء من الفلسفة إذا تضمن مصلحة شرعية ولم يستلزم مفسدة دينية، وأرى الانصاف من الدين، ورد القول احتقاراً لقائله غير لائق بالعلماء المحققين، هذا وحمل بعض (السماء) همنا على جنس الاجرام العلوية وهو كاترى، والظاهر أنها الجرم المخصوص وانها السماء الدنياأي أفلم ينظروا إلى السماء الدنيا ﴿ كَيْفَ بَنَيْنَاكُمَا ﴾ أحكمناها ورفعناها بغير عمد ﴿ وَزَيَّنَّاهَا ﴾ للناظرين بالكوا كب المرتبة على ابدع نظام ﴿ وَمَالَهَا مَنْ فُرُوجٍ ٦ ﴾ أى من فتوق وشقوق، والمراد سلامتها من كل عيب وخلل فلا ينافى القول بأن لها أبوابا، وزعم بعضهمأن المراد متلاصقة الطباق وهو ينافى ماورد فى الحديث من أن بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام، ولعل تأخير هذا لمراعاة الفواصل. وقيلههذا(أفلم ينظروا) بالفاء وفي موضع آخر (أولم ينظروا) بالواولسبق إنكار الرجع فناسب التعقيب بما يشعر بالاستدلالعليه، وجيء بالنظر دونالرؤ ية فإفى الاحقاف استبعادا لاستبعادهم فكا تنه قيل: النظر كاف في حصول العلم بامكان الرجع و لاحاجة إلى الرؤية قاله الامام، واحتجبة وله سبحانه: (ما لهامن فروج) للفلاسفة على امتناع الخرق، وأنت تعلم أن نفي الشيء لايدل على امتناعه، على آنك قد سمعت المراد بذلك، ولايضر كونه ليس معنى

حقيقيا لشيوِعه ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ﴾ بسطناها وهو لاينافى كريتها التامة أو الناقصة منجهةالقطبين لمـكان العظم ﴿ وَٱلْقَيْنَا فَيْهَا رَوَاسَى ﴾ جبالا ثوابت تمنعها منالميد يم يدل عليه قوله تعالى في آية أخرى: (رواسي أن تميدبكم) وهوظاهر في عدم حركة الارض، وخالف في ذلك بعض الفلاسفة المتقدمين وكل الفلاسفة الموجودين اليوم، ووافقهم بعضالمعاربة من المسلمين فزعموا أنها تتحرك بالحركة اليومية بما فيهامن العناصر وأبطلوا أدلة المتقدمين العقلية على عدم حركتها،وهل يكفر القائل بذاك الذي يغاب على الظن لا ﴿ وَأَنْبُـتْنَا فِيهَا منْ كُلِّذُو ۚ جَ ﴾ صنف ﴿ بَمِيجِ ٧ ﴾ حسن يبهج و يسرمن نظر اليه ﴿ تَبْصَرَةً وَذَكْرَى لَـكُلِّ عَبْدُ هُنيبِ ٨ ﴾ راجع إلى ربه، وهو مجازعن التفكر في بذائع صنعه سبحانه بتنزيل التفكر في المصنوعات منزلة الرجوع إلى صانعها ، و (تبصرة وذكري) علتان للافعال السابقة معنىوان انتصبا بالفعل الاخير أولععل مقدر بطريق الآستئناف أي فعلنا مافعلنا تبصيرا وتذكيرًا ، وقال أبو حيان: منصوبان على المصدرية لفعل مقدر من لفظهما أي بصرنا وذكرنا والأول أولى ه وقرأ زيد بر على ( تبصرة وذكرى) بالرفع على معنى خلقهما تبصرة وذكرى ، وقوله تعالى: ﴿ وَنُزُّلْنَا مَنَ السُّمَاءَ مَاءً مُبَارَكًا ﴾ أى كثير المنافع شروع فى بيان كيفية ماذكر منانبات كل زوج بزيج ، وهو عطف على (انبتنا) وما بينهما على الوجهين الآخيرين اعتراض مقرر لما قبله ومنبه على ما بعده ﴿ فَأَنْبَأَنْمَا بِهِ ﴾ أى بذلك الماء ﴿ جَنَّاتٍ ﴾ كثيرة كما يقتضيه المقام أى أشجار ا ذات ثمار ﴿ وَحَبَّ الْحَصِيد ٩ ﴾ أى حب الزرع الذى من شأنه أنَّ يحصد من البر والشعيرو أمثالهما، فالإضافة لما بينهمامن ألملابسة، و (الحصيد) بمعنىالمحصود صفة لموصوفِ مقدر كما أشرنا اليه فليس من قبيل مسجد الجامع ولامن مجاز الأولكا توهم،وتخصيص انبات حبه بالذكر لا نه المقصر دبالذات ﴿ وَالنَّخُلُّ عَطف على (جنات) وهي اسم جنس تؤنث و تذكرو تجمع، وتخصيصها بالذكرمعاندراجها فىالجنات ابيان فضلها علىسائرالاشجار، وتوسيطالحُب بينهما لتأكيد استقلالها وامتيازها عن البقية مع ،افيه من مراعاة الفواصل ﴿ بِأَسْقَاتَ ﴾ أي طوالا أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون على هذا من أفعل فهو فاعل ، والقياًس مفعل فهو من النوادر كالطوائح واللواقح فى أخوات لها شاذة و يافع مِن أيفِع وباقل من أبقل، ونصبه على أنه حال مقدرة وروى قطبة بن مالك عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قرأ (باصقات) بالصاد وهي لغة لبني العنبر يبدلون من السين صاداً اذا وليتها أوفصل بحرف أو حرفين خاه معجمة أو عين مهملة أوطاء كذلك أو قاف ﴿ لَهَا طَلْعٌ نَصْيدٌ . ١ ﴾ منضود بعضه فوق بعض، والمراد تراكم الطلع أوكثرة مافيه منمادة الثمر، والجملة حالمن النخل كباسقات بطّريقالترادفأو من ضميرهافي (باسقات) على التداخل، وجوزأن يكون الحال هو الجارو المجرورو (طلع)مر تفع به على الفاعلية، وقوله تعالى: ﴿ رُزُّقًا للْعَبَادِ ﴾ أى لير زقهم علة القوله تعالى: (فانبتنا) وفى تعليله بذلك بعدُ تعليل (أنبتنا )الأول بالتبصير والنذكير تنبيُّه على أن اللاثق بِالعبد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصار أقدم واهم من تمتعه به من حيث الرزق، وجوز أن يكون (رزِقا) مصدرا من معنى(أنبتنا) لأن الانبات رزق فهو من قبيل قعدت جلوسا، وأن يكون حالا بمعنى مرذوقا ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِهِ ﴾ أى بذلك الماء ﴿ بَلْدَةً مَّيْتًا ﴾ أرضا جدبة لانماء فيها بأنجعلناها بحيث ربت وأنبتت وتذكير (ميتاً) لأنالبلدة بمعنىالبلدو المكان، وقرأأ بوجعفر.وخالد (ميتاً) بالتثقيل ﴿ كَذَلْكَ الْخُرُوجُ ١ ١ ﴾ جملة قدم فيها الخبر للقصد إلى القصر وذلك اشارة إلى الحياة المستفادة من الاحيام وما فيه من معنى البعد اشعار ببعد الرتبة أى مثل تلك الحياة البديعة حيات كم بالبعث من القبور لاكشىء مخالف لها ، وفى التعبير عن اخراج النبات من الارض بالاحياء وعن احياء الموتى بالخروج تفخيم لشأن الانبات وتهوين لامر البعث وتحقيق للمماثلة بين اخراج النبات واحياء الموتى لتوضيح منهاج القياس وتقريبه إلى افهام الناس ، وجوز أن يكون الكاف في محل فع على الابتداء و (الخروج) خبر ، ونقل عن الامخشرى أنه قال: (كذلك) الخبر وهو الظاهر ، ولكو نه مبتداً وجه وهو أن يقال: ذلك الخروج مبتداً وخبر على نحو أبو يوسف أبو حنيفة ، والكاف واقع موقع مثل فى قولك: مثل زيد أخوك و لا يخفى أنه تكلف ه

وقوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتَ قَبْلُهُمْ قُومٌ نُوحٍ ﴾ إلى آخره استثناف وارد لتقرير حقية البعث ببيان اتفاق كافة الرسل عليهم الصلاة والسلام عليها و تكمذيب منـكريها ، وفي ذلك أيضا تسلية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتهديد للكفرة ﴿ وَأَصْحَابُ الْرَسَ ﴾ هو البئر التي لم تَن ، وقيل : هو واد وأصحابه قيل : هم بمن بعث اليهم شعيب عليه السلام ، وقيل : قوم حنظلة بن صفوان ﴿ وَثَمَوُدُ ١٢ وَعَادُ وَفُرْءُونُ ﴾ أريدهووقومه ليلائم ماقبلة ومابعده ، وهذا فما تسمى القبيلة تميما مثلا باسم أبيها ﴿ وَاخْوَانُ لُوط ١٣ ﴾ قيل: كانوا منأصهاره عليه السلام فليس المر اد الآخوة الحقيقية من النسب ﴿ وَأَصَحَبُ الْآيِكَةُ ﴾ قيل: هم قوم بعث اليهم شعيب عليهاالسلام غير أهلمدين كانوا يسكنون أيكة وهي الغيطة فسموا بها ﴿ وَقُومُ تُبْعُ ﴾ الحيري و كان، ومنا وقومه كفرة ولذا لم يذمهو وذم قومه، وقد سبق في الحجر.والدخان. والفرقان تمام الكلام فيما يتعلق بما في هذه الآية ه ﴿ كُلُّ كَذَبَ الرَّسُلَ ﴾ أي فيها أرسلوا به من الشرائع التي من جملتها البعثالذي أجمعواعليه قاطبة أي كل قوم من الاقوام المذكورين كذبوا رسولهمأو كذب كل هؤلاء جميع رسلهم، وافراد الضمير باعتبار لفظالـكلأوكل واحد منهم كذب جميع الرسل لاتفاقهم علىالدعوة إلى التوحيد والانذار بالبعثوالحشر فتكذيب واحدمنهم تكذيب للكل، والمراد بالكلية التكثير فما في قوله تعالى:(وأوتيت من كلشيء) والافقد الممن من أمن من قوم نوح وكذا من غيرهم، ثم ماذكر على تقدير رسالة تبعظاهر ثم على تقدير عدمها وعليه الاكثر فمعنى تكذيب قومه الرسل عليهم السلام تكذيبهم بما قبل من الرسل المجتمعين على التوحيدو البعث، وإلى ذلك كانٍ يدعوهم تبع م ( فحق وعيد ١٤ ) أي فوجب وحل عليهم وعيدي وهي كلمة العذاب ﴿ افْعَرِينَا بِالْحَلْقِ الْأُولَ ﴾ استثناف مقرر لصحة البعث الذي حكيت أحوال المنكرين له من الامم المهلسكة. والعي بالامر العجز عنه لاالتعب، قال الـكسائي: تقول اعييت من التعب وعييت من انقطاع الحيلة والعجز عن الامر، وهذا هو المعروف والافصح وإن لم يفرق بينهما كثير، والهمزة للانكار والفاء للعطف على قدر ينبيء عنه العيمن القصدو المباشرة كأنه قيل: أقصدنا الخلق الاول وهو الابداء فعجزنا عنه حتى يتوهم عجزنا عن الاعادة ، وجوز الامام أن يكون المراد بالخلق الاول خلق السماء والارض ويدل عليه قوله سبحانه: ( أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والارض ولم يعي بخلقهن)و يؤيده قوله تعالى بعد: (ولقد خلقنا الانسان) النح وهويًا ترى، وعن الحسن (الحلق (م - ۲۲ - ج - ۲۱ - تفسير دوج المهاني)

الأول) آدم عليه السلام وليسبالحسن ، وقرأاب أبي عبلة والوليدبن مسلم. والقورصي عن أبي جعفر والسمسار عن شيبة. وأبو بحر عن نافع (أفعينا) بتشديد الياء وخرجت على لغة منأدغم الياء في اليا. في الماضي فقال: عي في عبى وحي في حيى فلما أدغم الحقه ضمير المتكلم المعظم نفسه ولم يفك الادغام فقال: عينا وهي لغة لبعض بكربن وائل في رددت ورددناردت وردنا فلايفكون، وعلى هذه اللغة تـكون الياء المشددة مفتوحة ولوكانت (نا) ضمير نصب فالعرب جميعهم على الادغام نحو ردنا زيد ﴿ بِلَ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقَ جَديد ٥ ١ ﴾ عطف على مقدر يدل عليه ما قبله كـأنه قيل: انهم معترفون بالاول غير منكرين قدر تنا عليه فلا وجه لانكارهم الثاني بل هم في خلط وشبهة في خلق مستأنف وانما نكر الخلق ووصف بجديد ولم يقل: من الخلقالثاني تنبيهاعلى مكانشبهتهم واستبعادهم العادي بقوله سبحانه: (جديد) وانه خلق عظيم يجب أن يهتم بشأنه فله نبأ أي نبأ، والتعظيم ليس راجما الى الخلقمن حيث هو\_ هو\_ حتى يقال: انه أهون من الخلق الاول بل الى ما يتعلق بشأن المكلف وما يلاقيه بعده وهو\_ هو\_ وقال بعض المحققين: نكر لأنه لاستبعاده عندهم كان أمرا عظيما، وجوز ان يكون التنكير للابهام اشارة إلى أنه خلق على وجه لايعرفه الناس ، وأورد الشيخ الأكبر قدسسره هذه الآية في معرض الاستدلال على تجدد الجواهر كالتجدد الذي يقوله الاشعرى في الاعراض فكل منهما عند الشيخ لا يبقى نمانين ، و ينهم من كلاً مه قدس سره أن ذلك مبنى على القول بالوحدة وانه سبحانه كل يوم هو فى شأن، ولعمرى أن الآية بمعزل عما يقول ؛ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَاتُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ أى ماتحدثه به وهو ما يخطر بالبال، والوسوسة الصوت الخَني و منه وسواس الحلي، وضمير (به) لما وهي موصولة والباء صلة (توسوس) وجوزان تكونالملابسة أوزائدة وليس بذاك، و يجوزأن تكون (ما) مصدرية والضمير للانسان والباء للتعدية على معني أن النفس تجعل الانسان قاءابه الوسوسة فالمحدث هوالانسان لأن الوسوسة بمنزلة الحديث فيكون نظير حدث نفسه بكذا وهم يقولون ذلك يما يقولون حدثته نفسه بكذا قال لبيد.

واكذب النفس إذا حدثتها ان صدق النفس يزرى بالامل

﴿ وَمَعْنُ أَوَّرَبُ اليَّهُ مَنْ حَبُلُ آلُوْرِيد ٢٦ ﴾ أى نعلم به وبأحواله لا يخنى علينا شيء من خفياته على أنه اطلق السبب وأريد المسبب لأن القرب من الشيء في العادة سبب العلم به وبأحواله أوالسكلام من باب التمثيل ولا مجال لحله على القرب المسكل لتنزهه سبحانه عن ذلك، وكلام أهل الوحدة بما يشق فهمه على غير ذوى الاحرال، و (حبل الوريد) مثل في فرط القرب كقولهم : مقد القابلة ومعقد الازار قال ذوالرمة على ما في الكشاف: و والمرت أدنى لى من حبل الوريد و والحبل معروف والمراد به هنا العرق لشبهه به وإضافته إلى الحاص فان وهو عرق مخصوص في ستعرفه للبيان كشجر الاراك أو لامية في فيره من إضافة العام إلى الحاص فان أبقى الحبل على حقيقة فاضافته في في لمين الماء ، و(الوريد) عرق كبير في العنق وعن الاثرم أنه نهر الجسد ويقال أبقى المنق الوريد وفي القلب الوتين وفي الظهر الابهر وفي الذراع والفخذ الاكل والنسا وفي الخنصر الاسلم ه والمشهور أن في كل صفحة من العنق عرقايقال له وريد. فني الكشاف الوريد نعيل بمعني فاعل ، وقيل : العنق في مقدم الأن الروح الحيواني يردان بحسب المشاهدة من الرأس اليه فالوريد فعيل بمعني فاعل ، وقيل : هو بمعنى مفعول لأن الروح الحيواني يرده ويشير إلى هذا قول الراغب :الوريد عرق متصل بالكبد والقلب هو بمعنى مفعول لأن الروح الحيواني يرده ويشير إلى هذا قول الراغب :الوريد عرق متصل بالكبد والقلب

وفيه مجارى الروح ، وقال فى الآية: أى نحن أقرب اليه من روحه ، وحكى ذلك عن به ضهم أيضاً ﴿ إِذْيَمَاقَى الْمَمَاقَةِ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ

رمانی بأمر کشت منه ووالدی بریثا ومن أجل الطوی رمانی

وقال المبرد: إنالتقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال فأخر قعيد عن موضعه، والقعيدعليهما فعيل بمعنى مفاعل كجليس بمعنى مجالس ونديم بمعنى منادم، وذهبالفراء إلى أن قعيدا يدل على الاثنين والجمع، وقد أريد منه هناالا ثنان فلاحدف و لا تقديم و لا تأخير. واعترض أن فعيلا يستوى فيهذلك إذا كان بمعنى م فعول و هذا بمعنى فاعل ولايصحُ فيه ذلك الابطريق الحمل على فعيل بمعنى. فعول، واختلف في تعيين محل قعو دهما فقيل: هما على الناجذين، فقد أخرج أبو نعيم والديلمي عن معاذ بن جبل مرفوعا «إن الله اطف بالماحكين الحافظين حتى أجلسهماعلى الناجذين وجعل لسانه قلمهما وريقه ، دادهما ، وقيل : على العاتةين ، وقيل : على طرفى الحنك عند العنفقة وفي البحر انهم اختلفوا في ذلك ولا يصح فيه شيء ءوأنا أقول أيضا: لم يصح عندياً كثر مما أخبر الله تعالى به من انهماعن اليمين وعن الشهال قميدان، وكمذا لم يصح خبر قلمهما ومدادهما واقول كما قال اللقانى بعد أرب استظهر أن الكتبحقيقي: علمذلك مُفوض إلى الله عزوجل، وأقول الظاهر أنهما في سائر احوال الانسان عن يمينه وعن شماله ، وأخرج الن المنذر • وغيره عن ابن عباس أنه قال : إن قعد فاحدهما عن يمينه والآخر عن يساره و إن مشى فاحدهما امامه والآخر خلفه وإن رقد فاحدهما عندراسه والآخر عند رجليه ﴿ مَا يَلْفَظُ مَنْ قُوْل ﴾ ما يرمى به من فيه خيرا كَان أو شرا ، وقرأ محمد بن أبي معدان (ما يلفظ) بفتح الفا. ﴿ إِلَّا لَدَيْهِ رَقيبٌ ﴾ ملك يرقب قوله ويكتبه فان كانخيراً فهو صاحب اليمين و إن كان شرا فهو صاحب الشمال ﴿ عَتَيْدٌ ١٨ ﴾ معدمهيأ لكتابة ماأمر به من الخير أو أاشر، وتخصيص القول بالذكر لا ثبات الحركم في الفعل بدلًالة النص وأختلف فيما يكتبانه فقال الا ام مالك. وجماعة: يكتبان كل شيء حتى الأنين في المرض، وفي شرح الجوهرة للقاني بما يجب اعتقاده أن لله تعالى . لائكة يكتبون أفعال العبادمنخيرأوشرأوغيرهما قولا كانت أوعملا أو اعتقادا هما كانتأوعزما أوتقريراً اختارهم سبحانه لذلك فهم لايهملون من شأنهم شيئاً فعلوه قصدا وتعمدا أو ذهولا ونسيانا صدر

منهم في الصحة أو في المرض كما رواه علماء النقل والرواية انتهى . وفي بعض الآثار ما يدل على أن الكلام النفسي لا يكتب ، أخرج البيهقي في الشعب عن حذيفة بن اليمان أن للكلام سبعة أغلاق إذاخرج منها كتب وأن لم يخرج لم يكتب القاب واللها واللسان والحنكان والشفتان ، وذهب بعضهم إلى أن المباح لا يكتبه أحد منهما لآنه لا ثواب فيه ولاعقاب والكتابة للجزاء فيكون مستثني حكما من عموم الآية وروى ذلك عن عكرمة •

وأخرج ابن أبي شيبة . وابن المنذر . والحاكم وصححه . وابن مردويه من طريقه عن ابن عباسأنه قال: إنما يكتب الخير والشر لا يكتب ياغلام أسرج الفرس وياغلام اسقني الماء، وقال بعضهم: يكتب كل ما صدر من العبد حتى المباحات فاذا عرضت أعمال يومه محي منها المباحات وكتب ثانيا ماله ثواب أو عقاب وهو معنى قوله تعالى : (يمحوالله ما يشاءو يثبت) وقد أشار السيوطي إلى ذلك في بعض رسائله وجعل وجها للجمع بين القولين القول بكتابة المباح والقول بعدمها وقد روى نحوه عن ابن عباس. أخرج ابن جرير. وابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية : يكتب كل ما تـ كلم به من خير أو شرحتي انه ليكتب قوله : أكات وشربت ذهبت جئت رأيت حتى إذا كان يوم الخيس عرض قوله وعمله فأقر منه ماكان من خير أو شر وألقى سائره فذلك قوله تعالى : ( يمحو الله ما يشا. ويثبت ) ثم إن المباح على القول بكتابته يكتبه ملك الشمال على ما يشعر به ما أخرجه ابن أبي شيبة . والبيهقي في شعب الايمان من طريق الاوزاعي عرب حسان بن عطية أن رجلاً كان على حمار فعثر به فقال : تعست فقال صاحب اليمين : ما هي محسنة فأكتبها وقال صاحب الشمال ما هي بسيئة فأكتبهافنو دي صاحب الشمال إن ما تركه صاحب اليمين فاكتبه ، وجاء في بعض الاخبار أن صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال، وقد أخرج ذلك الطبر اني. وابن مردويه. والبيهقي في الشعب من حديث أبى أمامة مرفوعا، وفيه «فاذا عملالعبد حسنة كتبت له بعشر أمثالها وإذا عمل سيئة وأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال صاحب اليمين أمسك فيمسك ست ساعات أو سبع ساعات فان استغفر الله تعالى منها لم يكـتب عليه منها شيئًا و إن لم يستغفر الله تعالى كـتبت عليه سيئة و احدة ي ومثل الاستغفار كما نص عليه فعل طاعة مكـفرة في حديث آخر أن صاحب اليمين يقول: دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر، وظاهر الآية عموم الحديم للكافر فمعه أيضا ملكان يكتبان ماله وما عليه من أعماله وقد صرح بذلك غير واحد وذكروا أنماله الطاعات التي لاتتوقف على نية كالصدقة وصلة الرحم وماعليه كثير لاسماعلى القول بتكليفه بفروع الشريعة • وفي شرح الجوهرة الصحيح كـتب حسنات الصبي وإن كان المجنون لاحفظة عليه لأن حاله ليست متوجهة للتكليف بخلاف الصبي وظاهر الآية شمول الحمكم له وتردد الجزولى فى الجن والملائكة أعليهم حفظة أم لا ثم جزم بأن على الجن حفظة وأتبعه القول بذلك في الملائكة عليهم السلام ، قال اللقاني بعد نقله: ولم أقفعليه في الجنلغيره ويفهممنه أنه وقفعليه في الملائكة لغيره ولعله ماحكي عن بعضهم أن المراد بالروح فى قوله تعالى : (تنزل الملائكة والروح) الحفظة على الملائكة، ويحتاج دعوى ذلك فيهم وفى الجن إلى نقل ه وأما اعتراضالقول به فى الملائـكة بلزوم التسلسل فمدفوع بما لايخفى على المتأمل ثممان بعضهم استظهر فى الملكين اللذين مع الانسان كونهما ملكين بالشخص لا بالنوع لكل إنسان يلزمانه إلى عاته فيقومان عند قبره يسبحان الله تعالى و يحمدانه و يكبرانه و يكتبان ثواب ذلك لصاحبهما إن كان مؤمنا ه

آخرج أبو الشيخ في العظمة والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ه إن الله تعالى وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله فاذا مات قال الملكان اللذان وكلا به: قد مات فأذن لنا أن نصعد إلى السياء فيقول الله تعالى ؛ سيائي ملوءة من ملائكتي يسبحوني فيقو لان؛ انقيم في الأرض ؟ فيقول الله تعالى: أرضى مملومة من خلقي يسبحوني فيقو لان فاين؟ فيقول ؛ قوما على قبر عبدى فسبحاني واحمداني و كبراني واكتباذلك لعبدي إلى يوم القيامة ، وجاء أنهما يلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كاوراه

وقال الحسن بالحفظة أربعة اثنان بالنهار واثنان بالليل وهو يحتمل التبدل بان يكون فى كل يوم وليلة أربعة غير الاربعة التي فى اليوم والليلة قيلهما وعدمه ه

وقال بعضهم: إن ملك الحسنات يتبدل تنويها بشان الطائع و المك السيآت لا يتبدل ستراً على العاصى في الجلة، والظاهر أنهما لا يفار قان الشخص وقالوا: يفارقانه عند الجاع و دخول الخلام، ولا يمنع ذلك من كتبهما ما يصدر عنه في تلك الحال، ولهما علامة للحسنة والسيئة بدنيتين كانتا أو قلبيتين، وبعض الآخبار ظاهرة في ان ما في النفس لا يكتب، أخرج ابن المبارك. وابن أبي الدنيا في الاخلاص. وأبو الشيخ في العظمة عن ضمرة ابن حبيب قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم بإن الملائكة يصعدون بعمل العبد من عباد الله تعالى فيكثرونه ويزكونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله تعالى من سلطانه فيوحي الله تعالى اليهم إنكم حفظة على عمل عبدى وأنار قيب على ما في نفسه فضاعفوه في سجين قال ويصعدون بعمل العبد من عباد الله تعالى اليهم عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه فضاعفوه له واجعلوه في عايين» وجاء من حديث أن عبد الله بن أحمد في و اثد الزهد عن أبي عمر ان الجوني أنه ينادى الملك اكتب لفلان بن فلان كذا وكذا وكذا أي من العمل الصالح فيقول: يارب انه لم يعمله فيقول: سبحانه و تعالى إنه نواه، وقد يقال: انهما يكتبان ما في من العمل الصالح فيقول: يارب انه لم يعمله فيقول: سبحانه و تعالى إنه نواه، وقد يقال: انهما يكتبان ما في النفس ما عدا الرياء والطاعات المنوية جمعاً بين الاخبار، وجاء أنه يكتب للمريض والمسافر مثل ما كان يعمل في الصحة والاقامة من الحسنات ه

آخرج ابن أبي شيبة . والدارقطني في الافراد . والطبراني . والبيهةي في الشعب عن عبد الله بن عمرو قال: وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أحد من المسلمين يبتلي ببلا . في جسده الا أمر الله تعالى الحفظة فقال : اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح ما دام مشد و دا في وثاقى » وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي موسى قال : وقال رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم من مرض أو سافر كتب الله تعالى له ما كان يعمل صحيحا مقيما » وفي بعض الآثار ما يدل على أن بعض الطاعات يكتبها غير هذين الملكين ، ثم ان الملائد كة الذين مع الانسان ليسوا محصورين بالملكين السكاتبين ، فعن عثمان انه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كم ملك على الانسان ؟ فذكر عشرين ملكا قاله المهدوي في الفيصل ، وذكر بعضهم أن المعقبات في قوله تعالى: على الانسان ؟ فذكر عشرين ملكا قاله المهدوي في الفيصل ، وذكر بعضهم أن المعقبات في قوله تعالى: ابن على النبي صلى الله تعالى علم بصحة ذلك ، وروى ابن المنذر . وأبو الشيخ في العظمة في الرحم الى مو ته اربعائة ملك ، والله تعالى علم بصحة ذلك ، وروى ابن المنذر . وأبو الشيخ في العظمة عن ابن المبارك انه قال : وكل بالعبد خمسة املاك ملكان بالنهار يحيثان ويذهبان وملك خامس لا يفارقه لا ليلا ولا نهارا ، وقوله تعالى : بالليل وملكان بالنهار يحيثان ويدهبان وملك خامس لا يفارقه لا ليلا ولا نهارا ، وقوله تعالى : بالليل وملكان بالنهار يحيثان ويدهبان وملك خامس لا يفارقه لا ليلا ولا نهارا ، وقوله تعالى :

﴿ وَجَارَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ﴾ إلى آخره كلام وارد بعـد تنميم الفرض من اثبات ما أنـكروه من البَّعَث بأبين دليل وأوضحه دال على أن هذا المنكر أنتم لا قوه فخذواحذركم ، والتعبير بالماضيهنا وفيها بعد لتحقق الوقوع، و(سكرة الموت) شدته مستعارة من الحالة التي تعرض بين المر.وعقله بجامع ان كلامنهما يصيب العقل بما يصيب، وجوز أن يشبه الموت بالشراب على طريق الاستعارةالمـكمنية ويجعل أثبات السكرة له تخييلا ، ولَّيس بذاك ، والباء اما للتعدية كما في قولك : جاء الرسول بالخبر ، والمعني أحضرت سكرة الموت حقيقة الامرالذي نطقت به كتب الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام ، وقيل: حقيقة الامر وجليـة الحال من سعادة المبيت وشقاوته ، وقيل: بالحق الذي ينبغي ان يكون من الموت والجزاء فان الانسان خلق له ، واما للملابسة كما في قوله تعالى ؛ ( تنبت بالدهن ) أي ملتبسة بالحـقأى بحقيقة الامر، وقيل : بالحـكمة والغاية الجيلة . وقرى. ( سكرة الحق بالموت ) والمعنى انها السكرة التي كـتبت علىالانسان بموجب الحـكمة وانها اشدتها توجب زهوق الروح أو تستعقبه ، وقيل: الباء بمعنى مع ، وقيل: سكرة الحق سكرةالله تعالى على ان ( الحق ) من اسمائه عز وجل ، والاضافة للتهويل لأن ما يجيء من العظيم عظيم . وقرأ ابن مسعود ( سكراتُ الموتُ ) جمعًا ، و يوافق ذلك ما أخرج البخاري . والترمذي . والنسائي . وابن ماجه عن عائشة وان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانت بين يديه ركوة أو عابة فيها ماء فجعل يدخل يديه فى المــاء فيمسح بهما وجمه ويقول: لا إله إلا الله أن للموت سكرات ۽ وجاء في حديث صححه الحاكم عن القاسم ابن محمد عن عائشة أيضا قالت : « لقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بالموت وعنده قـدح فيه ما. وهو يدخل يده القدح ثم يمسخ وجمه بالما. ثم يقول : اللهم أعنى على سكرات الموت ، ﴿ ذَلْكَ ﴾ أى الحق ﴿ مَا كُنْتَ مَنْهُ تَحَيَّدُ ﴾ ﴿ أَى تَميل و تعدل ، فالاشارة الى الحق والخطاب للفاجر لا اللانسان مطلقا والأشارة الى الموت لأن الـكلام في الـكــفرة ، وانما جيء بقوله تعالى:(ولقد خلقناالانسان)لاثبات العالم بجزئيات أحواله وتضمين شبه وعيد لهؤلاء ادماجا والتخلص منه الى بيان أحواله في الآخرة ولأن قوله سبحانه و تعالى : (لقد كـنت في غفلة ) الخ يناسب خطاب هؤلاء ، وكـذلك ما يعقبه على مالا يخفي ه وأما حديث مقابليهم فقد أخذ فيه حيث قال عزوجل : ﴿ وَأَزْلَفْتَ الْجَنَّةَ ﴾ الآيات ؛ وقال بعض الاجلة : الاشارة المالموت والخطاب للانسان الشامل للبر والفاجر والنفرة عرب الموت شاملة لـكل من افراده طبعا • وقال الطبي : ان كان قوله تعالى: ( وجاءت سكرة الموت ) متصلا بقوله سبحانه : ( بل هم في لبس من خلق جديد ) وقوله تعالى : (كذبت قبلهم قوم نوح ) فالمناسب أن يكون المشار اليه الحق والخطاب للفاجر، وانكان متصلا بقوله تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان) فالمناسب أن يكون المشاراليه الموت والخطاب للجنس رفيه البر والفاجر، والالتفات لايفارق الوجهين، والثاني هوالوجهلقوله تعالى بعد ذلك: (وجاءت كل نفس) الخ، وتفصيله بقوله تعالى : رألقيا في جهنم كل كـفار عنيد . وأزلِفت الجنة للمتقين غير بعيد ) وفيه ما يعلم مما قدمنا . وحكى في الـكشاف عن بعضهم أنه سألزيد بن أسلم عن ذلك فقال :الخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فحكاه لصااح بن كيسان فقال . والله ما من عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب هو للمكافر ، ثم خُكاهما للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس فقال : أخالفهما جميعما

هو للبر والفاجر ، وكأن هذه المخالفة لنحو ماسمعت عن الطيبي . وفي بعض الآثار مايؤيد القول بالعموم أخرج ابن سعد عن عروة قال : لما مات الوليد بكت أم سلمة فقالت :

ياعين فابكى للوليد بن الوليد بن المغيره كان الوليد بن الوليد أبو الوليد فتى العشيره فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تقولى هكذا يا أم سلمة ولكن قولى: (وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد) وأخرج أحمد. وابن جرير عن عبد الله مولى الزبير بن العوام قال: لما حضر ابو بكر الوفاة تمثلت عائشة بهذا البيت

وأبيض يستسقى الغام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل

فقال رضى الله تعالى عنه : بل جاءت سكرة الموت الخوالة التمثل بالآية على تقدير العموم أوفق بالحالكا لا يخفى ه ﴿ وَالْكُلَّمِ عَلَى الشَّاوِةِ الله النَّفْخُ المفهوم من (نَفْخُ) والكلام على حذف مضاف أى وقت ذلك النفخ ﴿ يَوْمُ الْوَعيد • ٢ ﴾ أى يوم انجاز الوعيد الواقع فى الدنيا أو يوم وقوع الوعيد على انه عبارة عن العذاب الموعود ، وجوز أن تكون الاشارة الى الزمان المفهوم من (نفخ) فان الفعل كما يدل على الحدث يدل على الزمان ، وعليه لا حاجة الى تقدير شيء ، لكن قيل عليه : إن الاشارة الى زما . الفعل مما لا نظير له ، و تخصيص الوعيد بالذكر على تقدير كون الخطاب الانسان مطلقامم انه يوم الوعد أيضا بالنسبة اليه للتهويل \*

﴿ وَجَأَءُ ثُلُ نَفْس ﴾ من النفوس البرة و الفاجرة كما هو الظاهر ﴿ مَعَهَا سَائَقٌ وَسَهِيدٌ ٢ ﴾ وان اختلفت كيفية السوق والشهادة حسب اختلاف النفوس عملا أى معها ملكان أحدهما يسوقها الى المحشر والآخر يشهد بعملها ، وروى ذلك عن عثمان رضى الله تعالى عنه وغيره ، و فى حديث أخرجه أبو نعيم فى الحلية عن جابر مرفوعا تصريح بأن ملك الحسنات وملك السيئات أحدهما سائق والآخر شهيد ، وعن أبي هريرة السائق ملك الموت والشهيد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و فى رواية أخرى عنه السائق ملك والشهيد العمل وكلاهما كما ترى ، وقيل: الشهيد الكتاب الذى يلقاه منشورا ، وعن ابن عباس لأن الجوارح انما تشهد بالمعاصى ، وقوله الانسان ، و تعقبه ابن عطية بقوله : وهذا بعيد عن ابن عباس لأن الجوارح انما تشهد بالمعاصى ، وقوله ملك يسوقها و يشهد عليها ، وقيل: السائق نفس الجاثى والشهيد جوارحه . و تعقب بأن المعية تأباه والتجريد مملك يسوقها و يشهد عليها ، وقيل: السائق نفس الجاثى والشهيد جوارحه . و تعقب بأن المعية تأباه والتجريد بعيد ، وفيه أيضا ما تقدم آنفا عن ابن عطية ، وقال أبو مسلم : السائق شيطان كان فى الدنيا معالشخص وهو بعيد ، وفيه أيضا ما تقدم آنفا عن ابن عطية ، وقال أبو مسلم : السائق شيطان كان فى الدنيا معالشخص وهو والشهيد الحفظة وكل من يشهد ، ثم ذكر أنه يشهد بالخير الملائكة والبقاع ، و فى الحديث « لا يسمع مدى والشهيد الحفظة وكل من يشهد ، ثم ذكر أنه يشهد بالخير الملائكة والبقاع ، و فى الحديث « لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن و لا شيء الا شهد اله يوم القيامة » يو (معها) صفة (نفس) أو (كل) وما بعده

فاعل به لاعتماده أو (معها) خبر هقدم وما بعده مبتدأ . والجملة فى وضعالصفة ،واختير كونهامستأنفة استثنافا بيانيا لان الاخبار بعد العلم بها أوصاف و هضمون هذه الجملة غير معلوم فلا تـكون صفة الاأن يدعى العلم به . وأنت تعلم أن ما ذكر غير مسلم \*

وقال الزيخشرى . محل (ممها سأئت ) النصب على الحال من (كل) لتعرفه بالاضافة إلى ماهو ف حكم المعرفة ، فان أصل كل أن يضاف الى الجمع كأفعل التفضيل فيكأنه قيل : كل النفوس يعنى أن هذا أصله وقد عدل عنه في الاستعال للتفرقة بين كل الافرادي والمجموعي ، ولا يخفى أن ماذكره تكلف لا تماعده قواعد العربية ، وقد قال عليه في البحر : إنه كلام ساقط لا يصدر عن بتدئ في النحوء ثم انه لا يحتاج اليه فان الاضافة للنكرة تسوخ بحى الحال منها ، وأيضا (كل) تفيد العموم وهو من المسوغات كما في شرح التسهيل . وقرأ طاحة (محاسائق) بالحاء مثقلة أدغم العين في الهماء أفلية العامة العرف العامة وقوله تعالى : بالحاء مثقلة أدغم العين في الهماء أن قالمها عاء كما قالوا : ذهب محم يزيدون معهم ، وقوله تعالى : يكون بعد النفخ ومجيء كل نفس ممها سائق وشهيد ؟ فقيل : يقال للكافر العافل إذا عاين الحقائق التي المهام بها في الدنيا من البعث وغيره لقد كنت في غفلة من هذا الذي تعاينه ، فالحطاب لا لكافر كا قال ابن عباس . بها في الدنيا من البعث وغيره لقد كنت في غفلة من هذا الذي تعاينه ، فالحطاب عام أي يقال لكل نفس وصالح بن كيسان ، وقيل : الجملة محكية باضهار قوله وصفة له انفس أوحال والخطاب عام أي يقال لكل نفس أوقد قيل لها : لقد كنت ، والمراد بالغفلة الذهول مطلقا سواء كان بعد الدلم أم لا ، ومامن احد الاوله غفلة أوقد قيل لها : لقد كنت ، والمراد بالغفلة الذهول مطلقا سواء كان بعد الدلم أم لا ، ومامن احد الاوله غفلة مامن الآخرة ومافيها ، وجوز الاستثناف على عوم الخطاب أيضا . وقرأ الجحدى (لقد كنت ) بكسرااتاء على عاطبة النفس وهي مؤنثة و تذكيرها في قوله : ه يانفس إنك باللذات مسروره على تأويلها بالشخص ، على عاطبة النفس وهي مؤنثة و تذكيرها في قوله : ه يانفس إنك باللذات مسروره على تأويلها بالشخص ، على عاطبة النفس في قراءة الجمور لان التعبير بالنفس في الحكاية لا يستدعي اعتباره في قراءة الجمور لان التعبير بالنفس في الحكاية لا يستدعي اعتباره في قراءة الجمور لان التعبير بالنفس في الحكاية لا يعنو هو المنابدة على المنابدة المنابدة على المنابدة المنابدة المنابدة على المنابدة على

﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ عَطَاءَكَ ﴾ الغطاء الحجاب المغطى لا مو را لمعاد وهو الففلة والانهماك فى المحسوسات و الالف بها وقصر النظر عليها ، وجعل ذلك غطاء مجازا ، وهو اما غطاء الجسد كله أو العينين ، وعلى كليهما يصحقوله بقالى : ﴿ فَبَصَرُكَ الْيُومَ حَديدٌ ٣٣﴾ أى نافذلزوال المانع للابصار ، أما على الثانى فظاهر ، وأما على الأول فلأن غطاء الجسد كله غطاء للمينين أيضا فكشفه عنه يستدى كشفه عنهما . وزعم بعضهم أن الخطاب للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، والمعنى كنت فى غفلة من هذا الذى ذكرناه من أمر النفخ والبعث ومجىء كل نفس معها سائق وشهيد و غيرذلك فكشفنا عنك غطاء العفلة بالوحى و تعليم القرآن فبصرك اليوم حديدترى مالا يو و تعلم مالا يعلمون ، و لعمرى أنه زعم ساقط لا يوافق السباق و لاالسياق . وفى البحر وعن زيد بن أسلم قول فى هذه الآية بحرم نقله وهو فى كتاب ابن عطية انتهى ، ولعله أراد به هذا الحكن فى دعوى حرمة النقل بحث ، وقرأ الجحدرى و طلحة بن مصرف بكسر الكافات الثلاثة أعنى كاف (عنك) وما بعده على خطاب النفس ، ولم ينقل صاحب اللوامح الكسر فى المكاف الاعن طلحة وقال : لم أجد عنه فى ( لقد كنت ) الكسر فان كسر فيه أيضا فذاك وان فتنح يكون قد حمل ذلك على لفظ (كل ) و حمل الكسر فيما بعده على معناه لاضافته فان كسر فيه أيضا فذاك وان فتنح يكون قد حمل ذلك على لفظ (كل ) وحمل الكسر فيما بعده على معناه لاضافته إلى ( نفس ) وهو مثل قوله تعالى : (فلا أجره ) وقو به سبحانه بعده ( فلا خوف عليهم )انتهى ﴿ وقَالَ قَرينَهُ كُنْ وَقَالَ قَرينَهُ كُنْ وَقَالَ قَرينَهُ عَنْهُ المَنْهُ عَنْهُ وَقَالَ قَرَاهُ الْعَالَة عَنْهُ وَقَالَ قَالَة وَلَاهُ وَقَالَ قَرَاهُ عَنْهُ وَقَالَ قَرَاهُ وَقَالَ قَرَاهُ الْعَالَة وَقَالَ قَرَاهُ وَقَالَ قَرَاهُ وَقَالَ قَرَاهُ الْعَالَة وَقَالَ وَلَاهُ وَقَالَ وَقَالَ وَلَالْهُ الْعَالَ وَلَالْهُ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَلَا وَقَالَ وَلَا فَالْعَالَى وَقَالَ وَلَا فَالْعَالَ وَقَالَ وَلَا وَقَالَ وَلَا وَلَا فَالْعَالَ وَلَا فَالْعَالَ عَالَالْهُ وَقَالَ وَلَالَاعَالُونُ وَلَا فَالْعَالَا وَلَا فَلَا عَلَا وَالْعَالَة وَلَالَاعَالَ عَلَالَاعَالَاعَالَاعَالَاعَلَا وَلَا وَلَا عَلَا وَلَالَعَالَالْعَالَاعَالَاعَالَاعَالَاعَالَاعَالَاعَالَاعَالَاعَالَا

أى شيطانه المقيض له فى الدنيا كما قال مجاهد ، وفي الحديث « مامن أحد الإوقد وكل بهقرينه من الجن قالوا : ولاأنت يارسولالله قال: ولاأناإلا أن الله تعالى أعانني عايه فأسلم فلا يأمرني الابخير، ﴿ هَذَا مَالَدَي عَتيد ٣٣٠ ﴾ اشارة إلى الشخص الكافر نفسه أي هذا ماعندي وفي ملكتي عتيد لجهنم قدهيأته لهاباغواثي واضلالي ، ولاينافي هذا ماحكاه سبحانه عن القرين في قوله تعالى الآتي . ( وقال قرينه ربنا ماأطغيته ) لأنهذا نظير قول الشيطان : (ولاضلنهم) وقوله : (ووعدتكم فأخلفتكم )وذاك نظيرقوله : (وما كان لي عليكم من سلطان إلاأن دعو تسكم ) ه وقالقتادة . وابنزيد : قرينه الملك الموكل بسوقه يقول مشيّر الله: هذا مالدي حاضر، وقال الحسن هو كأتُب سيئاته يقول مشيرا إلى مافي صحيفته أي هذا مكتوب عندي عتيد مهيأ للعرض ، وقيل : قرينه هنا عمله قلبا وجوارح وليس بشيء، و(ما) نـكرة موصوفة بالظرف وبعتيدأوموصولة والظرف صلتها و(عتيد) خبر بعد خبر لاسم الاشارة أوخبر لمبتدا محذوف ، وجوز ان يكون بدلا من ( ما) بنا. على أنه يجوز ابدالالنكرة من الممرفة وأن لم توصف اذا حصلت الفائدة بابدالها ، وأما تقديره بشي. عتيد على ان البدل هو الموصوف المحذوف الذي قامت صفته مقامه آو ان (ما) الموصولة لابهامها أشبهت النكره فجاز ابدالهامنها فقيل عليه إنه ضعيف لما يازم الاول من حذف البدل وقد أباه النحاة ، والثاني لا يقول به من يشترط النعت فهو صاح من غير تراضى الخصمين . وقرأ عبد الله (عتيدا) بالنصب على الحال ﴿ أَلْقَيَا فَى جَهَنَّمَ كُلُّ كَنَفَّار ﴾ خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد بناء على انهما اثنان لا واحد جامع للوصفين أوللملكين من ُحز نةالنارأو لواحد على أن الالف بدل من نون التوكيد على اجراء الوصل مجرى الوقف، وايد بقراءة الحسن (الةين)بنون التوكيد الخفيفة ، وقيل: أن العرب كـ ثيرًا ما يرافق الرجل منهم اثنين فكثر على ألسنتهم أن يقولوا خليلي وصاحبي وقفا واسعدا حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين، وما في الآية محمول على ذلك كما حكى عن الفراء أو على تنزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل بأن يكون أصله ألق ألق ثم حذف الفعل الثانى وأبقى ضميره معالفعل الأول فتى الضمير للدلالة على ما ذكر يا في قوله:

فان تزجراني ياابن عفان أنرجر وان تدعاني أحم عرضا بمنعــــا

وحكى ذلك عن المازنى و والمبرد و لا يخفى بعده، ولينظر هل هوحقيقة أو مجاز والاظهر انه خطاب لا ثنين وهو المروى عن مجاهد وجاعة ، وأياه اكان فالكلام على تقدير القول يا مر ، والالقاء طرح الشيء حيث تلقاه أى تراه ثم صار فى التعارف اسما لكل طرح أى اطرحا فى جهنم كل مبالغ فى الكفر للمنعم والنعمة (عَنيد ؟ ٧) مبالغ فى العناد و ترك الانقياد للحق ، وقريب منه قول الحسن : جاحده تمرد ، وقال قتادة . أى منحر ف عن الطاعة يقال : عند عن الطريق عدل عنه ، وقال السدى : المشاق من العند وهو عظم يعرض فى الحلق ، وقال ابن بحر : المعجب بماعنده ( مَناع النّحير ) مبالغ فى المنع للمال عن حقوقه المفروضة ، قال قتادة . و مجاهد ، وعكرمة : يعنى الزكاة ، وقيل : المراد بالخير الاسلام فان الآية نزلت فى الوليد بن المغيرة كان يقول لبنى أخيه : من دخل منكم فى الاسلام لم انفعه بشيء ماعشت ، والمبالغة باعتبار كثرة بنى أخيه أو باعتبار تركر منعه لهم ه وضعف بأنه لوكان المراد ذلك كان مقتضى الظاهر مناع عن الخير ، وفي البحر الاحسن عموم الخير فى المال وضعف بأنه لوكان المراد ذلك كان مقتضى الظاهر مناع عن الخير، وفي البحر الاحسن عموم الخير فى المال

وغيره ﴿مُعْتَدَى﴾ ظالم متخط للحق متجاوز له ﴿ مَّريب ٢٥﴾ شاك في الله تعالى ودينه ، وقيل : في البعث ه ﴿ الَّذِي جَعَلَ مَعَ الله الْمَا ءَاخَرَ ﴾ مبتدأ متضمن امنى الشرطخبر ، ﴿ فَأَلْقَيَاهُ فَى الْعَذَابِ الشَّديد ٣٦ ﴾ بتأويل فيقال في حقه ألقياه أو لكونه في معنى جو اب الشرط لا يحتاج للتأويل أو بدل مَن (كل كفار) أو من (كفار) وقوله تعالى: (فألقياه) تكريرللتو كيد فهو نظير (فلا تحسبنهم) بعد قوله تعالى: (ولا تحسبن الذين يفرحون) والفاء ههناللاشعار بأن الالقا. للصفات المذكورة أو من باب وحقك ثم حقك ينزلالتغاير بين المؤكد والمؤكد والمفسر والمفسر منزلة التغاير بينالذاتين بوجه خطابي، و لايدعي التغاير الحقيقي لأن التأكيد يأباه، وقول أهل المعانى: أن بين المؤكد والمؤكد شدة اتصال تمنع من العطف ليس على اطلاقه بسديد ، والنحويون على خلافه ، فقد قال ابن مالك فى التسهيل : فصل الجملتين فى التأكيد بثم أنأمن اللبس أجود من وصلهما ، وذكر بعض النحاة الفاء ؛ والزمخشرى فى الجاثية الواو أيضا ، وجعلوا ذلك من التأكيد الاصطلاحي ، ولوجعل ( العذاب الشديد ) نوعاً من عذاب جهنم ومن أهوله فكان من باب (ملائكيته وجبريل)دون تكرير لكان كاقال صاحب الكشف حسنا ه وجوز أنَّ يكون مفعولًا بمضمر يفسره ( فألقياه ) وقال ابن عطية : أن يكون صفة (كفار ) وجاز وصفه بالمعرفة لتخصصه بالاوصاف المذكورة . و تعقبه أبو حيان بأنه لايجوز وصف النكرة بالمعرَّفة ولو وصفت بأوصاف كثيرة ﴿ قَالَ قَرينُهُ ﴾ أي الشيطان المقيضله ، وانما استؤنفت هذه الجملة استثناف الجمل الواقعة في حكاية المقاولة لماأنها جواب لمحذوف دل عليه قوله تعالى : ﴿ رَبُّنَا مَاأَطْفَيتُهُ ﴾ فانه مبنى على سابقة كلام اعتذربه الـكافر كا نه قال : هو أطغاني فأجاب قرينه بتكذيبه واسنادالطيغان اليه بخلاف الجملة الاولى فانهاو اجبة العطف على ما قبلها دلالة على الجمع بين مفهوميهما في الحصول أعنى مجيء كل نفس مع الملكين ، وقول قرينه : ﴿ وَلَـٰكُنْ كَانَ ﴾ هو بالذات ﴿ في ضَلَال بَعيد ٢٧ ﴾ من الحق فاعنته عليه بالاغواء والدعوة اليه من غير قسر ولاالجا. ، فهو يمَّا قدمنا نظير (وماكان لي عليكم من سلطان) الخ ﴿ قَالَ ﴾ استئناف مبنى على سؤال نشأ مماقبله كا أنه قيل: فماذا قال الله تعالى؟ فقيل: قال عز وجل: ﴿ لَا تَخْتَصُمُوا لَدَيَّ ﴾ أي في موقف الحساب والجزاء إذ لافائدة في ذلك ﴿ وَقَدْ قَدُّمْتُ الَّذِكُمْ بِالْوَعِيدِ ٢٨ ﴾ على الطغيان في دار الكسب في كتبي وعلى ألسنة رسلي فلا تطمعوا في الخلاص عنه بما أنتم فيه منالتعلل المعاذير الباطلة ، والجملة حال فيها تعليل للنهيء يلاحظ معنى العلم لتحصل المقارنة التي تقتضيها الحالية أىلاتختصموا لدى عالمين أنى قدمت اليكم بالوعيد حيث قلت لابليس: ﴿ لَأَمَلاً نَ جَهُمْ مَنْكَ وَمَنْ تَبَعْكُ مَنْهُم ﴾ فاتبعتموه معرضين عن الحق ؛ والباء مزيدة أومعدية على أن قدم بمعنى تقدم وهو لازم يعدىبالباء، وجوز أن يكون ( قدمت ) واقعاعلى قوله تمالى : ﴿ مَا يُبِدِّلُ الْقُولُ لَدَىَّ ﴾ الخ و يكون ( بالوعيد ) متعلقا بمحذوف هو حال من المفعول قدم عليه أو الفاعل أي وقد قدمت اليكم هذا القول ملتبساً بالوعيد مقترنا به أو قدمته اليكم موعدا لكم فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى ، والاظهر استثناف هذه الجملة . وفي (لدى) علىماقالالامام وجهان . الاولأن يكونمتعلقا بالقولـأىمايبدل القول الذيعندي، الثانى أن يكون متعلقا بالفعل قبل أي لا يقع التبـديل عندي ، قال : وعلى الأول في القول الذي لديه تعالى وجوه • أحدها قوله تعالى: (ألقيا) ارادواً باعتذارهمأن يبدلو يقول سبحانه : لاتلقيا فرد عليهم ه

 ثانيها قوله سبحانه لإبليس: (لأملائن) الخ ثالثها الايعاد مطاقا. رابعها القول السابق يو مخاق العباد هذا سعيد وهذا شقى . وعلى الثاني في منى الآية وجوَّهُ أيضًا · أحدها لايكذب لدى فاني عالم علمت من طغي ومن أطغي فلايفيد قو لـكم أُطِّغاني شيطاني وقول الشيطان : ( ربنا ماأطغيته ) ثانيها لوأردتمأن لاأقول : (فالقياه )كنتم أبدلتم الـكفر بالايمان قبل أن تقفو ا بين يدى وأما الآن فما يبدل القول لدّى . ثالثها لا يبدل القول الـكفر بالايمان ربنا مااشركناوقوله: ربنا آمنا . والمشهورأن (لدى) متعلق بالفعل علىأن المراد بالقول مايشمل الوعدو الوعيد، واستدل به بعض من قال بعدم جواز تخلفهما مطلقا . وأجاب من قال بجواز العفو عن بعض المذنيين بأن ذلك العفو ليس بتبديل فان دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد ، وقال بعض المحققين : المراد نني أن يوقع أحد التبديل لديه تعالى أي في علمه سبحانه أو يبدل القول الذي علمه عزوجل ، فإن ما عنده تبارك و تعالى هو مَافى نفس الامر وهو لايقبل التبديل أصلا، وأكثر الوعيدات معلقة بشرط المشيئة على ما يقتضيه الكرم وإن لم يذكر على ما يقتضيه الترهيب ، فتى حصل العفو لعدم مشيئة التعذيب لم يكن هناك تبديل مافى نفس الامر فتدبرهفانه دقيق ﴿ وَمَاأَنَا بِظَلَّامِ للْعَبِيدِ ٢٩﴾واردلتحقيق الحقءليابلغوجه ، وفيه اشارة إلى أن تعذيب من يعذب من العبيد إنما هو عن استحقاق في نفس الامر ، وقد تقدم تمام الـكلام في هذه الجملةفتذكر ه ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لَجَهَامً هَلَ امْتَلَاتً وَتَقُولُ هَلْ مَنْ مَّزيد ٢٠ ﴾ أى اذكر أو أندر يوم الخـ فيومـ مفعول به لمقدر، وقيل: هوظرف لظلام \_ ، وقال الزمخشرى: يجوزأنْ ينتصب \_ بنفخ \_ كأنه قيل : ونفخ في الصور يوم ، وعليه يشار بذلك إلى (يوم نقول) لأن الإشارة إلى مابعدجائزة لاسيما إذاكانت رتبته التقديم فـكأنه قيل : ذلك اليوم أى يوم القول يوم الوعيد، ولايحتاج إلى حذف على مامر في الوجه الذي أشير به إلى النفخ. وهذا الوجه كما قال في الكشف : فيه بعد لبعده عن العامل وتخلل ما لا يصلح اعتراضا على أن زمان النفخ ليس يوم القول إلا على سبيل فرضه ممتدا و اقعاذلك في جز. منه وهذا في جز. وكل خلاف الظاهر فكيف إذا اجتمعت . وقال أبو حيان : هو بعيد جدا قد فصل عليه بين المامل والمعمول بجمل كثيرة فلايناسبفصاحةالقرآن الكريم و بلاغته ، والظاهر إبقاء السؤال والجواب على حقيقتهما ، وكذا في نظير ذلك من اشتكاء النار والإذن لها بنفسين وتحاج النار والجنة ، ونحن متعبدون باعتقاد الظاهر مالم لايمنع مانع ولا مانع ههنا ، فان القدرة صالحة والعقل،جوزوالظواهرقاضية بوقوع ماجوزه العقل، وأمور الآخرة لاينبغىأن تقاسعلىأمور الدنيا ي وقال الرماني : الحكلام على حذف مضَّاف أي نقول لخزنة جهنم، وليس بشي. يه

وقال غير واحد : هو من باب التمثيل والمعنى أنها مع اتساعها و تباعد أقطار هانطرح فيها من الجنة و الناس فوجا بعد فوج حتى تمتلى، ولاتقبل الزيادة ، فالاستفهام للانكار أى لاه زيد على امتلائها و روى هذا عن ابن عباس . ومجاهد . والحسن ، وجوز فى ننى الزيادة أن يكون على ظاهره وأن يكون كناية أو مجازا عن الاستكثار ، وقيل . المعنى أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها و فيها فراغ و خلو ، فالاستفهام للتقرير أى فيها موضع للمزيد لسعتها ، وجوز أن يكون ذلك كناية عن شدة غيظها على العصاة كأنها طالبة ازيادتهم عنها موضع لدريد لمعنى أن فيها فراغا بأنه مناف لصريح قوله تعالى : (لاملان جهنم) الآية . وأجهب با نه

لامنافاة لآن الامتلاء قد يراد به أنه لايخلو طبقة منها عمن يسكنهاوإن كان فيها فراغ كشيركما يقال: إن البلدة متملئة بأهلها ليس فيها دار خالية مع ما بينها من الأبنية والافضية أو ان ذلك باعتبار حالين فالفراغ فى أول الدخول فيها ثم يساق اليها الشياطين ونحوهم فتمتلى، هذا ويدل غير ما حديث أنها تطلب الزيادة حقيقة إلا أنه لايدرى حقيقة ما يوضع فيها حتى تمتلى، إذ الاحاديث فى ذلك من المتشابهات التى لايراد بهاظو اهرها عند الاكثرين وغيرهم عن أنس قال: «قال عند الاكثرين وغيرهم عن أنس قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض و تقول قط قط وعز تك وكرمك ولايزال فى الجنة فضل حتى ينشى، الله لها خلقا آخر فيسكنهم فى فضول الجنة ،

وأخرج الشيخان. وغيرهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار فقالت النار : أو ثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة : ما لى لا يدخلني إلاضعفا. الناس وسقطهم فقال الله تعالى للجنة : أنترحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار : إنما أنت عذا بي أعذب بك من أشاء من عبادي ولـكل و احدة منـكما ملؤها فاما النار فلا تمتلي. حتى يضع رجله فتقولةط قط فهناك تمتلي. ويزوى بعضها إلى بعض ولايظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فان الله تعالَى ينشى. لها خلقا » وأولـأهـلالتا ُويل ذلك، فقال النضربن شميل : إن القدم الـكمفار الذين سبق في علمه تعالى دخولهم النار والقدم تـكون بمعنى المتقدم كـقوله تعالى : (قدم صدق) وظاهرالحديث عليه يستدعى دخول غير الكفار قبلهم وهوفى غاية البعد، ولعل في الأخبار ماينافيه م وقال ابن الأثير : قدمه أي الذين قدمهم لهـا من شرار خلقه فهم قدم الله تعالى للنار كما أن المسلمين قدمه للجنة والقدم كلماقدمت من خير أو شر وهو كما ترى، ويبعده مافى حديث أحمد . وعبد بن حميد . وابن مردویه عنأ بی سعید مرفوعا هفیلقی فیها \_أی النار\_أهلها فتقول: هلمن مزید ویلقی فیها و تقول هلمن مزید حتى أتيها عزوجل فيضع قدمه عليها فتنزوى وتقول: قدنىقدنى» وأولوا الرجل بالجماعة ومنه ماجاء في أيوب عليه السلام انه كان يغتسل عريانا فخر عليه رجل من جراد، والاضافة إلى ضميره تعالى تبعد ذلك ، وقيل : وضع القدم أو الرجل على الشيء مثل للردع والقمع فـكأنه قيل : ياتيها أمرالله تعالى فيـكـفها من طلب المزيد ه وقريب منه ماذهباليه بعضالصوفيةانالقدم يكني مها عنصفة الجلال كما يكني بهاعنصفة الجمال، وقيل: أريد بذلك تسكمين فورتها كما يقال للامر: تريد إبطاله وضعته تحت قدمي أو تحت رجلي، وهذان القولان أولى مما تقدم والله تعالى أعلم . والمزيد اما مصدر ميمي كالمحيد أو اسم مفعول أعل|علال المبيع \* وقرأ الاعرج . وشيبة . ونافع . وأبو بكر . والحسن ، وأبورجاء . وأبوجعه . والاعمش (يوم يقول) بيا. الغيبة . وقرأ عبدالله . والحسن . والأعمشأ يضا (يقال) مبنيا للمفعول .

﴿ وَأَزْلَفَت الْجَنَّةُ لَلْمُتَّقِينَ ﴾ أخذ فى بيان حال المؤمنين بعدبيان حال الكافرين؛ وهوعطف على نفخ أى قربت للمتقين عن الكفر والمعاصى ﴿ غَيْرَ بَعيد إ ٣ ﴾ أى فى مكان غير بعيد بمرأى منهم بين يديهم وفيه مبالغة اليست فى التخلية عن الظرف فغير بعيد .. صفة لظرف متعلق بأذ لفت حذف فقام مقامه وانتصب انتصابه، ولذلك لم يقل غير بعيدة ، وجوز أن يكون منصوبا على المصدرية والاصل وأز لفت از لافا غير بعيد، قال الامام: أى

عن قدرتنا و إن يكون حالا من الجنة قصدبه التوكيد كما تقول:عزيز غير ذليللان العزة تنافى الذل ونفي مضاد الشئ تأكيد اثباته، وفيه دفع توهم أن ثم تجوزا اوشوبا من الصد ولم يقل؛ غير بعيدة عليه قيل: لتأويل الجنة بالبستان ، وقيل : لأن البعيد على زنة المصدر الذي منشأنه أن يستوى فيه المؤنث والمذكر كالزئير والصليل فعومل معاملته وأجرى مجراه ، وقيل : لأن فعيلا بمعنى فاعل قد يجرى مجرى فعيل بممنى مفعول فيستوىفيه الامران، وللامام في تقريب الجنة أوجه. منها طي المسافة التي بينها وبين المنقين مع بقاء كل في مكانه وعدم انتقاله عنه ولكرامة المتقين قيل : (أزلفت الجنة للمتقين) دون وأزلف المتقون للجنة، ومنها أن المراد تقريب حصولها والدخول فيها دونالتقريب المكاني،وفيه مافيه، ومنها أنالثقريب على ظاهره والله عز وجل قادرعلي نقل الجنة من السماء إلى الأرض أي إلى جهة السفل أو الأرض المعروفة بعد مدها ، وقول بعض: إن المراد اظهارها قريبة منهاعلى نحواظهارها للنبي عَلَيْكُ في عرض حائط مسجده الشريف على مافيه منزع صوفى ﴿ هَذَا مَا تُو عَدُونَ ﴾ اشارة إلى الجنة, والتذكير لما أن المشار اليه هو المسمى منغير قصد لفظ يدل عليه فضلا عن تذكيره وتأنيثه فانهما من أحكام اللفظ العربي كافي قوله تعالى: (فلمار أي الشمس بازغة قال هذاريي) وقوله سبحانه: (و لمار أي المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله) ؟ ويجوز أن يكون ذلك لتذكير الخبر، وقيل : هو اشارة إلى الثواب وقيل: إلى مصدر (أذلفت) والجمله بتقدير قول وقع حالامن المتقين أومن الجنة والعامل أزلفت أي مقولالهم أومقولا فيحقها هذا ماتوعدون، أواعتراض بين المبدل منه أعنى (المتقين) والبدل أعنى الجار والمجروروفيه بعد ه وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية، وقرأ ابن كثير. وأبو عمرو (يوعدون) بياءالغيبة ،والجملة على هذه القراءة قيل: اعتراضاًو حال من الجنة ؛ وقال أبو حيان: هي اعتراض، والمراد هذا القول هو الذي وقع الوعد به وهو كما ترى ، وقوله تمالى: ﴿ لَـكُلِّ أُوَّابٍ ﴾ أىرجاع إلىالله تمالى بدل من المتقين باعادة الجار أومن (للمتقين) علىأن يكونالجار والمجرور بدلامنالجار والمجرور ﴿حَفيظ ٣٣﴾ حفظ ذنوبه حتى رجع عنها كما روى عن ابن عباس . وسعيد بن سنان، وقريب منه ماأخرج سَعيد بن منصور . وابن أبي شيبة . وابن المنذر عن يونس بن خباب قال: قال لى مجاهد: ألاأنبئك بالاواب الحفيظ؟ هو الرجل يذكر ذنبه إذا خلا فيستغفر الله تعالى منه 🛭

وأخرج عبد بن حميد وابن جريو وابن المنذر عن قتادة قال وأى حفيظ لما استودعه الله تمالى من حقه و و و الحافظ الذي يكون في المجلس فاذا أراد أن يقوم قال: اللهم اغفر لى ماأصبت في مجلسي هذا وقيل و هو الحافظ لتوبته من النقض ولاينافيه صيغة (أواب) كما لا يخفى وقوله تعالى شأنه وهمن خشي الرَّحْمَن بالْغَيْب وَجَاء بقَلْب مُنيب عهم بدل من كل المبدل من المتقين أو بدل ثان من المتقين بناء على جواز تعدد البدل والمبدل منه واحد وقول المبحيان: تكرر البدل والمبدل منه واحد لا يجوز في غير بدل البداء، وسره أنه في نية الطرح فلا يبدل منه مرة أخرى غير مسلم، وقد جوزه ابن الحاجب في أماليه, ونقله الدهاميني في أول شرحه للخزر جية وأطال فيه، وكون المبدل منه في نية الطرح ليس على ظاهره، أو بدل من موصوف (أواب) أى لكل شخص أواب بناء على جواز

حذف المبدل منه ، وقد جوزه ابن هشام في المغنى لا سيما وقد قامت صفته مقامه حتى كأنهلم يحذفولم يبدل من (أواب) نفسه لأن أوابا صفة لمحذوف كما سمعت فلوأبدل منه كانالبدل حكمه فيكون صفة مثله، و(من) اسم موصول والاسهاء الموصولة لايقع منها صفة الا الذي على الاصح، وجوز بعض الوصف بمن أيضا لكنه قو لضعيف أومبتدأ خبره ﴿ ادْخُلُوهَا ﴾ بتأويل يقال لهم ادخلوها لمكان الانشائية والجمع باعتبار معني من وقوله تعالى (بالغيب) متعلق بمحذوف هو حال ن فاعل (خشى) أو هن مفعوله أو صفة لمصدره أى خشية ملتبسة بالغيب حيث خشي عقابه سبحانه و هوغائب عنه أو هوغائب عن الاعين لايراه أحد ، وقيل: الباء للآلة ، والمراد بالغيب القاب لأنه مستورأي،نخشي الرحمن بقلبه دونجو ارحه بأن يظهر الخشية وايس في قلبه منها شي. وليس بشي، ه والتعرض لعنوان الرحمانية للاشعار بأنهم معخشيتهم عقابه عز وجل راجونرحمته سبحانه أوبأنعلمهم بسعة رحمته تبارك وتعالى لايصدهم عن خشيته جَلَشَأَنه ، وقال الامام: يجوزان يكون لفظ (الرحمن) اشارة إلى مقتضى الحشية لآن معنى الرحمن واهب الوجود بالخلق والرحيم واهب البقاء بالرزق وهو سبحانه فى الدنيا رحمن حيث أوجدنا ورحيم حيث أبقانا بالرزقفمن يكونمنه الوجود ينبغىأن يكونهوالمخشى وماتقدم أولى ه والباء في قوله تعالى:(بقلب) للمصاحبة ، وجوزأن تكونالتعدية أيأحضرقلبا منيبا ، ووصف القلب بالانابة مع أنها يوصف بها صاحبه لماأن العبرة رجوعه إلىالله تعالى، وأغربالامام فجوز كونالباء للسببية فـكا ُنه قيل: ماجا. الابسبب آثار العلم في قلبه أن لامرجع إلاالله تعالى فجا. بسبب قلبه المنيب وهو كاترى، وقوله تعالى: ﴿ بِسَلَامٍ ﴾ متعلق بمحذوف هو حالمن فاعل (ادخلوها) والباء للملابسة، والسلام إما من السلامة أو من التسليم أى أدخلوها ملتبسين بسلامة من العذاب وزوال النعم أو بتسليم وتحية من الله تعالى وملا تُكته ﴿ ذَلْكَ ﴾ اشارة إلى الزمان الممتد الذي وقع في وضمنه ماذكر من الامور ﴿ يَوْمُ الحَلُود ٢٤ ﴾ البقاء الذي لاانتهاء لهأبدا أو اشارة إلى وقت الدخول بتقدير مضاف أى ذلك يوم ابتداء الخلود وتحققه أويوم تقدير الخلود أو اشارة إلى وقت السلام بتقدير مضاف أيضا أى ذلك يوم اعلام الخلود أى الاعلام به ﴿ لَمُمْ مَّا يَشَاءُونَ ﴾ من فنون المطالب كائنا ماكان ﴿ فَيْهَا ﴾ متعلق بيشاؤن ، وقيل : بمحذوف هو حالمن الموصول أو من عائده المحذوف. من صلته ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ٥ ٢ ﴾ هو ما لا يخطر ببالهم و لا يندرج تحت مشيئتهم من معالى الكرامات التي لاعين رأت ولاأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ومنه كما أخرجه ابن أبي حاتم عن كثير بن مرة أن تمر السحابة بهم فتقول : ماذا تريدون فأمطره عليكم فلايريدون شيئًا الاأمطرته عليهم . واخرج البيه قى في الرؤية .والديلمي عن على كرم الله تعالى وجمه عن النبي عَلَيْقَةٍ في قوله تعالى : ﴿ وَلَدَيْنَا مَزَيَّدَ ﴾ قال : « يتجلى لهم الرب عز وجل » • وأخرج ابنالمنذر . وجماعة عن أنسَّ أنه قال في ذلك أيضاً : يتجليلهم الرب تبارك و تعالى في كل جمعة ، وجاء في حديث أخرجه الشافعي في الام وغيرِه أن يومالجمعة يدعى يوم المزيد ، وقيل : المزيد ازواج من الحور العين عليهن تيجان أدنى لؤلؤة منها تضيء مابين المشرق والمغرب وعلى كل سبعون حلةوانالناظر لينفذبصره حتى يرى مخ ساقها من ورا. ذلك ، وقيل : هو مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها ﴿ وَكُمْ أَهَا كُمْنَا قَبْلُهُمْ ﴾ أى كثيراً

أهلـكنا قبل قومك ﴿ مَنْ قَرْنَ ﴾ قوما مقتر نين في زمن واحد ﴿ هُمْ اشَدْ مَنْهُمْ بَطَشًا ﴾ أى قوة كما قيل أواخذاً شديداً في كل شيء كعاد وقوم فرعون ﴿ فَنقَّبُوا في البُّلَاد ﴾ ساروا في الارض وطوفوا فيها حذار الموت، فالتنقيب السير وقطع المسافة كما ذكره الراغب. وغيره ، وأنشدوا للحرث بن حلزة :

نقبوا في البلاد من حذر المو توجالوافي الارض كل مجال

ولامرىء القيس :

وقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالاياب

وروى وقد طوفت ، وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بنالازرقسأله عن ذلك فقال : هوهر بوا بلغة اليمن ، وأنشد له بيت الحرث المذكور لكنه نسبه لهدى بن زيد ، وفسر التنقيب في البلاد بالتصرف فيها بملكها ونحوه ، وشاع التنقيب في العرف بمعنىالتنقير عن الشيء والبحث عن أحواله ، ومنه قوله تعالى : (وبعثنا منهم أثني عشر نقيباً ) وأما قولهم : كاب نقيب فهو بمعنى منقوب أي نقبت غلصمته ليضعف صوته ، والفاء على تفسير التنقيب بالسير ونحوه المروىءنابنءباسلمجرد التعقيب، وعلى تفسيرهبالتصرفالسببية لأن تصرفهم في البلاد مسبب عن اشتداد بطشهم ، وهي على الوجهين عاطفة على معنى ماقبلها كأنه قيل ؛ اشتد بطشهم فنقبو ا وقيل : هي على ماتقدم أيضاً للسببية والعطف على ( أهلكنا ) على أن المرادأ خذنا في اهلاكهم فنقبوا في البلاد ﴿ هَٰلْ مَنْ تَحِيصِ ٣٦ ﴾ على اضهار قول هو حال من واو (نقبوا ) أى قائلين هل لنا مخلص من الله تعالى أومن الموت؟ أوعلى اجراء التنقيب لمافيه من معنىالتقبعوالتفتيش مجرى القول على مافيلأوهوكلاممستأنف لنغي أن يكون لهم محيص أى هل لهم مخاص من الله عزَّ وجل أومن الموت ، وقيل : ضمير ( نقبوا ) لأهل مكة أي ساروا فيمسايرهم واسفارهم في بلاد القرونالمهلكة فهل رأوا لهم محيصا حتى يؤملوامثله لأنفسهم ه وأيد بقراءة ابن عباس . وابن يعمر · وأبي العالية . و نصر بن سيار . وأبي حيوة . والاصمعي عن أبي عمرو ( فنقبوا ) على صيغة الامر لأن الامر للحاضر وقت النزول من الكفار وهم أهل مكة لاغير والاصل توافق القرائتين، وفيه على هذه القراءة التفات من الغيبة إلى الخطاب. وقرأ ابن عباس أيضا. وعبيد عن أبى عمرو ( فنقبوا ) بفتح القاف مخففة ، والمعنى كما في المشددة ، وقرىء بكسر القاف خفيفة من النقب محركا ، وهو أن ينتقب خف البعير ويرق من كثرة السير، قال الراجز:

اقسم بالله أبو حفص عمر مامسها من نقب ولادبر

والـكلام بتقدير مضاف أي نقبت أقدامهم، ونقب الاقدام كناية مشهورة عن كثرة السير فيؤل المعنى إلى أنهم أكثروا السير في البلاد أو نقبت أخفاف مراكبهم والمراد كثرة السير أيضا ، وقد يستغنى عن التقدير بجعل الاسناد مجازيا ﴿ إِنَّ فَى ذَلْكَ ﴾ أى الاهلاك أوماذ كرفىالسورة ﴿ لَذَكْرَى ﴾ لتذكرة وعظة ﴿ لَمَنْ كَانَ لَهُ قُالُبُ ﴾ أى قلب واع يدرك الحقائق فان الذي لا يعى ولا يفهم بمنزلة العدم ، وفى الكشف (لمن كان) الخ تمثيل ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ ﴾ أي أصغى الى ما يتلى عليه من الوحى ﴿ وَهُو شَهيدُ ٣٧ ﴾ أي حاضر على أنه من الشهود بمعنى الحضور ، والمراد به المتفطن لان غير المتفطن منزل منزلة الغائب فهو اما

استعارة أو مجاز مرسل والآول أولى ، وجوز أن يكون من الشهادة وصفاً للمؤمن لآنه شاهد على صحة المنزل وكونه وحيا منالله تعالى فيبعثه على حسن الاصغاء أو وصفا له من قوله تعالى : (لسكونواشهداء على الناس) كأنه قيل : وهو من جملة الشهداء أى المؤمنين من هذه الآرة فهو كناية على الوجهين ، وجوزعلى الأول منهما أن لا يكون كناية على أن المراد وهو شاهد شهادة عن ايقان لا كشهادة أهل السكستاب،

وعن قتادة المعنى لمن سمع القرآن من أهل الكتاب وهو شاهد على صدقه لما يجده فى كتابه من نعته ، والأنسب بالمساق والاه لا بالفائدة الآخذ من الشهود ، والوجه جعل (وهو شهيد) حالا من ضمير الملقى لاعطفاً على (ألقى) كما لا يخفى على من له قلب أو القى السمع وهو شهيد ، والمراد أن فيافعل بسو الف الامم أوفى المذكور اماما من الآيات لذكرى لاحدى طائفتين من له قلب يفقه عن الله عز وجل ومن له سمع مصغ مع ذهن حاضر أى لمن له استعداد القبول عن الفقيه ان لم يكن فقيها فى نفسه ، و(أو) لمنع الحلو من حيث أنه يجوز أن يكون الشخص فقيها ومستعدا للقبول من الفقيه ، وذكر بعضهم أنها لنقسيم المتذكر إلى تال وسامع أو إلى فقيه ومتملم أو الى عالم كامل الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده وقاصر محتاج للتعلم فيتذكر اذا أقبل بكليته وأزال الموائع بأسرها فتأمل ه

وقرأ السلمى، وطلحة. والسدى. وأبو البرهسم (أو القى) مبنياللمفعول (السمع) بالرفع على النيابة عن الفاعل ؛ والفاعل المجذوف اما المعبر عنه بالموصول أولا ، وعلى الثانى معناه لمن ألقى غيره السمع وفتح أذنه ولم يحضر ذهنه، فالوصف أعى الشهود معتمد السكلام، ولم يحضر ذهنه، فالوصف أعى الشهود معتمد السكلام، وانما أخرج فى الآية بهذه الغبارة للببالغة فى تفطنه وحضوره ، وعلى الآول معناه لمن ألقى سمعه وهو حاضر متفطن ، ثم لو قدر موصول آخر بعد (أو) فذو القالب والملقى غيرأن شخصا ولو لم يقدر جاز أن يكونا شخصين وأن يكونا شخصا باعتبار حالين حال تفطنه بنفسه وحال القائه السمع عن حضور إلى متفطن بنفسه لان (من) عام يتناول كل واحد واحد ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما ﴾ من أصناف المخلوقات ﴿ في ستّة أيّام ﴾ تقدم السكلام فيها ﴿ وَمَا مَسّنا ﴾ وما أصابنا بذلك مع كونه بما لاتفى به القوى والقدر ﴿ من نُنُوب ٢٨٨ ﴾ تعب ما فالتنوين للتحقير ، وهذا في قال قتادة . وغيره رد على جهلة اليهود زعموا أنه تعالى شأنه بدأ خاق العالم يوم الآحد و فرغ منه يوم الجمعة و استراح يوم السبت و استلقى على العرش سبحانه وتعالى عما يقولون علو أكبراً و

وعن الضحاك أن الآية نزات لما قالوا ذلك ، ويحكى أنهم يزعمون أنه مذكور فى التوراة ، وجملة (وما مسنا) النح تحتمل أن تدكون حالية وأن تدكون استثنافية ، وقرأ السلمى . وطلحة . ويعقوب (لغوب) بفتح اللام بزنة القبول والولوع وهو مصدر غير مقيس بخلاف مضموم اللام ﴿ فَاصْبُر عَلَى مَايَقُولُونَ ﴾ أى ما يقول المشركون فى شأن البعث من الاباطيل المبنية على الاستبعاد والانكار فان من قدر على خلق العالم فى تلك المدة اليسيرة بلا اعياء قادر على بعثهم والائتقام منهم ، أو على ما يقول اليهود من مقالة الكفر والتشبيه ، والدكلام متعلق بقوله تعالى : (ولقد خلقنا) النح على الوجهين ، وفى الكشف أنه على الاول متعلق باول

السورة إلى هذا المرضع وأنه أنسب من تعلقه ـ بلقد خلقنا ـ الآية لآن الـكلام مرتبط بعضه ببعض الى همنا على مالا يخفى على المسترشد .

وأنت تعلم أن الآقرب تعلقه على الوجهين بما ذكرنا ﴿ وَسَبّح بِحَمْد رَبّك ﴾ أى نزهه تمالى عن المجز عما يمكن وعن وقوع الجلف في أخباره التى من جملتها الاخبار بوقوع البعث وعن وصفه عز وجل بما يوجب التشبيه ، أو نزهه عن كل نقص ومنه ما ذكر حامداً له تعالى على ما أنعم به عايك من اصابة الحق وغيرها ٥ ﴿ قَبْلَ طُلُوع الشّمس وَقَبلَ الْغُروب ٢٩ ﴾ هما وقتا الفجر والعصر وفضياتهما مشهورة ﴿ ومَنَ اللّيل ﴾ مفعول لفمل محذوف يفسره ﴿ فَسَبّحه ﴾ باعتبار الاتحاد النوعى ، والعطف للتغاير الشخصى أى وسبحه بعض الليل فسبحه أو مفعول لقوله تعالى: (سبحه) على أن الفاء جزائية والتقدير مهما يكن من شئ فسبحه بعض الليل ، وقدم المفعول للاهتمام به وليكون كالعوض عن المحذوف و انتوسط الفاء الجزائية كا فسبحه بعض الليل ، وقدم المفعول للاهتمام به وليكون كالعوض عن المحذوف و انتوسط الفاء الجزائية كا دبر بضمة فسكون أو دبر بضمتين ه

وقرأ ابن عباس . وأبو جعفر . وشيبة . وعيسى . والاعمش . وطلحة . وشبل . والحر ميان (ادبار )بكسر الهمزة وهو مصدر تقول: أدبرت الصلاة ادبارا انقضت وتمت ، والمعنى ووقتانقضاء السجود كقولهم : آتيك خفوق النجم . وذهب غير واحد إلى أن المراد بالتسبيح الصلاة على أنه من اطلاق الجزء أو اللازم على الـكل أو الملزوم ، وعليه فالصلاة قبل الطلوع الصبح وقبل الغروب العصر ، قاله قتادة . و ابن زيد . و الجمهور ، و أخرجه الطبرانى فى الاوسط . وابن عساكر عن جريربن عبد الله مرفوعا ، ومن الليل صلاة العتمة وادبار السجود النوافل بعد المكتوبات أخرجه ابن جرير عن ابن زيد ، وقال ابن عباس ؛ الصلاة قبل الطلوع الفجروقبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل العشاءان وادبار السجود النوافل بعد الفرائض ، وفي رواية أخرى عنه الوتر بعد العشاء ، وفي اخرى عنه أيضا . وعن عمر . وعلى . وابنه الحسن . وأبي هريرة رضيالله تعالي عنهم. والشعبي.وابراهيم ومجاهد والاوزاعيركعتان!عدالمغرب، وأخرجهمسددفىمسنده وابنالمنذر وابنمردويه عن على كرم الله تُعالى وجهه مرفوعاً ، وقال مقاتل : ركعتان بعد العشاء يقرأ فىالاولى (قل ياأيها الكافرون) وفىالثانية (قلهو الله أحد) ، وقيل : منالليلصلاة العشاءين والنهجد ، وعن، جاهد صلاة الليل ، وفيه احتمال العموم لصلاة العشاءين والخصوص بالتهجد وهو الاظهر ﴿ وَأَسْتُمْعُ ﴾ امر بالاستماع ، والظاهر أنه اريدبه حقيقته ، والمستمع له محذوف تقديره واستمع لماأخبر به من أهوال يوم القيامة ، وبين ذلك بقوله تعالى : ﴿ يُومُ يُنَادُ الْمُنَادُ ﴾ إلى آخره ، وسلكهذا لما في الابهام ثم التفسير من التهويل والتعظيم لشأن المخبر به ،وانتصب ( يوم ) بمادل عليه ( ذلك يوم الحزوج ) أي يوم ينادي المنادي يخرجون من القبور ، وقيل : المفعول محذوف . تقديره نداء المنادي ، وقيل : تقديره نداء الكافرين بالويل والثبور و (يوم) ظرف لذلك المحذوف ، وقيل. لايحتاج ذلك إلى مفعول والمعنى كن مستمعا ولاتـكن غافلا ، وقيل : معنى استمع انتظر ، والخطاب لـكل ( م - ۲۵ - ج - ۲۲ - تفسیر روح المعانی )

سامع ، وقيل : للرسول عليه الصلاة والسلام و (يوم) منتصب على أنه مفعول به لاستمع أى انتظر يوم ينادى المنادى فان فيه تبين صحة ماقلته كا تقول لمن تعده مورد فتح : استمع كذا وكذا . والمنادى على مافى بعض الآثار جبريل عليه السلام ينفخ اسرافيل في الصور وينادى جبريل ياأيتها العظام النخرة والجلود المتمزقة والشعور المتقطمة إن الله يأمرك أن تجتمعي لفصل الحساب . وأخرج ابن عساكر . والواسطى في فضائل بيت المقدس عن يزيد بن جابر أن اسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فيقول : ياأيتها العظام النخرة إلى آخره فيكون المراد بالمنادى هو عليه السلام . وفي الحواشي الشهابية الاول هو الاصح ﴿ منْ مَكَانَ قرَيب ١ عِي هو صخرة بيت المقدس على ماروى عن يزيد بن جابر . وكمب وابن عباس . وبريدة . وقتادة ، وهي على ماروى عن يزيد بن جابر . وكمب وابن عباس . وبريدة . وقتادة ، وهي على ماروى عن يزيد بن جابر . وكمب وابن عباس . وبريدة . وقتادة ، وهي على ماروى عن يزيد بن جابر ميلا \*

وفى الـكشاف أنها أقرب اليها باثني عشر ميلا وهي وسط الأرض ، وأنت تعلم أن مثل هذا لا يقبل الابوحي، ثم ان كونها وسط الارض بماتأباه القواعد في معرفة العروضوالاطوال، ومن هناقيل:المراد قريب بمن يناديهم فقيل : ينادى من تحت أقدامهم ، وقيل : من منابت شعورهم فيسمع من كل شعرة ياأيتها العظامالنخرةالخ ، ومن الناس من قال : المراد بقربه كون النداء منه لايخفي على أحدبل يستوى في سماعه كل أحد، والنداء في كلذلك على حقيقته، وجوزأن يكون في الاعادة نظيركن في الابتداء على المشهور فهو تمثيل لاحيا. الموتى بمجرد الارادة ولا نداء ولا صوت حقيقة ، ثمان ماذكرناه منأن المنادى الك وأنه ينادي بماسمعت هو المأثور، وجوز أن يكون نداؤه بقوله للنفس: ارجعي الى ربك لتدخلن مكانك من الجنة أو النار أو هؤلاً. للجنة وهؤلاء للنار ، وأن يكون المنادى هو الله تعالى ينادى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) أو (ألقيا في جهنم كلكفارعنيد) معقوله تعالى: (ادخلوها بسلام) أو (خذوه فعلوه) أو (أين شركائي) أو غير ذلك ، وأن يكون غيره تعالى وغير الملك من المكلفين ينادى (يا مالك ليقض عليناربك) أو (أفيضو اعلينا من الماءأوبما رزقكمالله)أوغيرذلك، والمعول عليه ما تقدم ﴿ يوم يسمه ونالصيحة ﴾ وهي النفخة الثانيه، (ويوم)بدل من (يوم ينادى ) الخ، والعامل فيهمامادلعليه ( ذلك يوم الخروج ) كما تقدم ،وجوزأن يكون ظرفا لمادل عليه ذلك و (يوم ينادى)غير معمو للهبل لغيره على مامر، وأن يكون ظرفالينادى، وقوله تعالى: ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ في موضع الحال من (الصيحة) أى يسمعونها ملتبسة بالحق آلذي هو البمث ، وجوز أن يكون ( الحق ) بمعنى اليقين والـكلام نظير صاح بيقين أى وجد منه الصياح يقينا لاكالصدىوغيره فـكا نه قيل: الصيحة المحققة ، وجوز أن يكون الجار . تملقا بيسمعون على أن المعنى يسمعون بيقين ، وأن يكون الباء للقدم و( الحق) هو الله تعالىأى يسمعون الصيحة أقسم بالله وهو يَا ترى ﴿ ذَٰلُكُ ﴾ أى اليوم ﴿ يَومُ الْخَرُوجِ ٢٤ ﴾ من القبور وهو من أسما. يوم القيامة \* وقيل: الاشارة إلىالندا. واتسع فىالظرف فجعلخبرا عن المصدر، أوالـكلام على حذف مضاف أى ذلك النداء ندا. يومالخروج أووةت ذلك الندا. يومالخروج ﴿ إِنَا نَحْنُ نَحْيِي وَتَمْيَتُ ﴾ فىالدنيا منغير أن يشاركنا في ذلك أحد ﴿ وَإِلَيْنَاالْمُصِيرِ ٣٤ ﴾ الرجوع للجزاء في الآخرة لا إلى غيرنا لا استقلالا و لا اشتراكا \* ﴿ يوم تشقق الارض عنهم ﴾ بدل بعد بدل ، ويحتمل أن يكون ظرفا للمصير أى الينا مصير هم في ذلك اليوم

أو لمادل عليه (ذلك حشر) أي يحشرون يوم تشقق. وقرأنا فع. و ابن عامر (تشق) بشدالشين وقرى (تشقق) بضم التاه مضارع شققت على البناء للمفعول و (تنشق) مضارع انشقت. وقرأ زيد بن على (تتشقق) بتامين، وقوله تعالى : ﴿ سراعا ﴾ مصدر وقعحالامزالضمير في « عنهم » بتأويلمسرعينوالعامل. تشقق ،وقيل: التقدير يخرجون سراعا فتكون حالاهن الواو والعامل يخرج، وحكاه أبوحيان عن الحوفي ثم قال: ويجوز أن يكون هذا المقدر عاملاً في « يوم تشقق » أخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال في الآية : تمطر السهاءعليهم حتى تنشقالارض عنهم ، وجاء إن أولمن تنشقعنه الارض رسول الله وليُطالق ، أخرج الترمذي وحسنه . والطبراني . والحاكم واللفظ له عن ابن عمر قال: « قال رسول الله عَنْ اللهُ أَنَّا أُولَ من تنشق عنه الارض مم أبو بكر و عمر مم أهل البقيع فيحشرون معى ثم أنتظر أهل مكة وتلا ابن عمر ( يوم تشقق الأرض عنهم سراعا) » ﴿ ذلك حشر ﴾ بعث وجمع ﴿ علينا يسير ٤٤ ﴾ أى هين ، وتقديم الجار والمجرور لتخصيص اليسر به عز وجل فانه سبحانه العالم القادر لذاته الذي لا يشغله شأن عن شأن ﴿ نَحْنَ أَعْلَمُ بَمَا يَقُولُونَ ﴾ من في البعث و تكذيب الآيات الناطقة وغير ذلك مالا خير فيه ، وهذا تسلية للرسول ﷺ وتهديد لهم ﴿ وَمَاانَتَ عَلَيْهُمْ بَحِبَارٍ ﴾ أي ماأنت مسلط عايهم تقسرهم على الايمان أو تفعل بهم ما تريد وأنما أنت منذر ، فالباء زائدة في الخبر و ﴿ عليهم ﴾ متعلق به ويفهم من كلام بهض الاجلة جواز كون ( جبار ) منجبره على الامر قهره عليه بمعنى أجبره لامن أجبره إذ لم يجي. فعال بمعنى مفعل من أفعل الافياقل كدر الدوسراع ، وقال على بن عيسى: لم يسمع ذلك الافي در اك ه وقيل: جبارمن جبر بمعنى أجبر لغة كنانة و إن « عليهم ، متعلق ، حدوف وقع حال أى اأنت جبار تجبرهم على الايمان واليا عليهم ، وهو محتمل للتضمين وعدمه فلاتغفل ، وقيل : أريد التحلم عنهم وترك الغلظة عليهم، وعليه قيل الآية منسوخة ، وقيل: هي منسوخة على غيره أيضاً بآية السيف ﴿ فَذَكَّرُ بِالْقُرْءَ ان مَن يُخَافُ وَع يده وَ كُ فانه لاينتفع به غيره ، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : • قالو ا يارسو ل الله لوخو فتنافنز لت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » وماأنسبهذا الاختتام بالافتتاح بقولهسبحانه : (ق والقرآن المجيد ) هذا وللشيخ الاكبر قدس سره في قوله تعالى : « بل هم في لبس منخلق جديد » ولغير واحد مر\_ الصوفية في قولهسبحانه : ( ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ) كلام أشرنا اليه فيما سبق ، ومنهم من يجعل « ق » اشارة إلى الوجود الحق المحيط بجميع الموجودات والله من ورائهم محيط ، وقيل : هو اشارة إلى مقامات القرب ، وقيل : غير ذلك ، وطبق بعضهم سائر آيات السورة على مافي الانفس وهو بما يعلم بادني التفات بمن له أدنى عارسة لـكلامهم والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل .

﴿ تُم والحريقة الجزء السادس والعشرون ويليه إن شاء الله الجزء السابع والعشر و ن وأوله سورة الذاريات ﴾

## مفحة

عاويل قوله تعالى (وبدا لهم سيئات ما عملوا).
 الآية

بيان ان هذه السورة احتوت على آلاء الله وافضاله عز وجل واشتملت على الدلائل
 الآفاقية والانفسية وانطوت على البراهين
 الساطعة في المبدأ والمعاد

٣ ﴿ سورة الاحقاف ﴾

إلاستدلال بخلق السموات والارض على
 وجود الله عز وجل

توبيخ المشركين ونفى استحقاق الهتهم العبودية على ابلغ وجه

٣ ييان أنه لا أحد أضل من المشركين

بيان أن الآلمة التي يعبدها المشركون في غفلة عن دعائهم

بیان آن الآلهة التی یعبدها المشرکون
 تعادیهم یوم القیامة و تـکذیهم

ادعاء المشركين أن ايات القرء أن سحر له جزه
 عن الاتيان بمثلها وإن النبوة سحر لما معها
 من الخوارق وأن الاسلام سحر لتفريقه
 بين المرء و زوجه و ولده و الرد عليهم

ه اختلاف العلماء في المراد بقوله ( وما أدرى ما يفعل بى ولا بــكم) هل هو فىالدنيا أوفى
 الآخرة وهل الآية منسوخة أم لا

٠٠ اختيار المصنفأن نفى الدراية من غيرجهة الوحى

١٠ الرد على من ينسب لبعض الأولياء علم كل
 شى. من الـكليات والجزئيات

۱۱ تأويل قوله ( وشهد شاهدمن بنی اسرائیل علی مثله) الخ

١٧ شهادة عبد آلله بن سلام بنبوة النبي صلى الله
 تعالى عليه وسلم

1٤ حكاية أقاويل الكفار الباطلة في حتى القرءان وادعاؤهم أنه لو كان خيرا ما سبقهم اليـه فقراء المسلمين

10 بيان أن القران عربي مصدق لجميع الكتب

#### سفحة

١٦ بيان عاقبة الذين جمعوا بين التوحيدو الاستقامة

١/ دليل من قال أن أقل مدة الحل سنة أشهر

١٩ خروج أبى بكر مع زسول الله قبـل النبوة
 ورؤيته الارهاصات وتصديقه بنبوته

· ٢ تأويل قوله تمالى (والذى قال لوالديه أف لـكما) الآبة

۲۲ بیان أن قوله (ویوم یعرض الذین کفروا
 علی النار) لا قلب فیه

التحريض على التقلل مرب الدنيا وترك
 التندم فيها وحكاية حال عمر رضى الله عنه
 في ذلك

٣٣ بيان أن عمل عمر رضى الله عنه محمول على الرهد و إلا فالآية نزلت في الـكـفار .

عه اندار هود عليه السلام قومه بالاحقاف

 هـ تفسير قوله تعالى (فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم ) الآية

٧٨ بيان أن عادا ما أغنى عنهم سمهم و لا أبصارهم حيث لم يجتلوا بها الآيات التكوينية ولا أفئدتهم حيث لم يستعملوها في معرفة الله

التهكم بالمشركين حيث لم تنصرهم الهتهم
 توبيخ المشركين على عدم إيمانهم بالقرءان وهم
 أهل لسانه بأن الجن آمنوا به وليسوا من
 أهل اللسان

٣٩ بيان ما ورد من الاحاديث في استماع جن نصيبين للقرءان ومن كان مم الرسول من أصحابه

ψ
 بیان ما قاله الجن عند رجوعهم الی قومهم
 ψ
 π
 الدی خلق
 السموات والارض ولم بیی بخلقهن) الآیة

ه امر الرسول بالصبر لا صُبر أولوا العرم من الرسل واختلاف العلماء في عدتهم وتعيينهم

٣٦ ﴿ سورة محمد صلى الله عليه وسلم ﴾

٣٦ يبان ان أعمال الذين كفروا وصُدُوا عن سيل ألله حابطة

## صفحة

۳۷ تكفير سيئات المؤمنين واصلاح بالهم سيان ان سبب إحباطاعمال الـكفارهواتباعهم للباطل وان تأييد الؤمنين بسبب اتباعهم للحق

۳۹ اختلاف العلماء في جواز قتــــل الاسارى
 وحججهم في ذلك

٣٩ اختلاف العلماء في جواز المن على الاسارى وادلتهم على ذلك

٤٢ بيان أنه لو شاء الله الاهلك الـكفار لـكنه
 ابقاهم ليبتلي المؤمنين

٤٣ الدليل على أن نصرة دين الله سبب في النصر على الاعداء

٤٤ تأويل قوله ( فتعسا لهم واصل اعمالهم )
 وبيان ان سبب التعس والاضلال كراهة
 الـكفار لما انزل الله من القرءان الخ

ه عنان ان الكفار يتمتمون وهم غافلون عن عواقبهم

٤٦ تأويل قوله ( وكأين من قرية هي أشد قرة
 من قريتك التي أخرجتك ) الآية

٤٧ شرح صفة الجنة التي وعد المنقون

و بيان مايقوله المنافقون بعد خروجهم من عند رسول الله

 ۱۰ تأویل قوله ( والذین اهتدوا زادهم هدی و آ تاهم تقواهم)

٥٢ بيان استحالة نفع التذكر عند قيام الساعة

٥٢ الحكلام على أشراط الساعة

٥٤ بيان أن ما احتج به بعض العلماء على تعيين
 قرب زمان الساعة لا يخلو عن نظر

٤٥ الحق اله لا يعلم ما بقى من مدة الدنيا الاالله
 عز وجل

إفوال الفلاسفة في المدة التي يفنى فيها العالم

ه بيان مافى الكلمة الطبية وهى لا إله إلا الله الله الله الله من الابحاث الشريفة

٥٦ التحقيق ان الكلمة الطبية جارية بينالناس

فحة

على تفاهم اللغة والعرف لاعلى الاصطلاحات المنطقية والندفيقات الهلسفية

 ۷۵ بیان ان (لااله الا الله) عندالصوفیة جامعة لیکل مراتب التوحید و دالة علیها اما منظر قا و اما بالاستلزام

 اجماع المسلمـــين على وجوب معرفة الله واختلافهم فى كونه شرعيا أو عقليا وفى وجوب النظر

و احتلاف العلما. في جواز التقايد في الاصول
 وعدم جوازه

 بيان أن ما قاله صاحب المواقف والمقاصد وغيرهما من ان الني صلى الله عليه و سلم و أصحابه كانوا يعلمون ان اجلاف العرب يعلمون الادلة اجمالا غير صحيح

مناقشة الـكورانى لما قاله المحقق العضد في شرح المختصر من الدليل على عدم جواز التقليد

۹۴ رد الغزالی رحمـه الله علی من زعم من المتحامین أن من لا يعرف الحكلام بأدلتهم التي حرروها فهو كافر

78 بيان ضمف الاستدلال بقوله تعالى ( فاعلم أنه لا اله الا الله ) على وجوب النظر

بيان أن النظر الذي قالوا به في الاصول الاعتقادية أعم من النظر في الادلة المقلية والنظر في الادلة السمعية

۲۳ تا ویل قوله تعالی (ویقول الذین آمنوا لولا
 نزلت سورة) الخ

۸۸ تأویل قوله تعالی ( فأولی لهم طاعة وقول معروف )

٦٩ تمريف الارحام لغةواصطلاحاو بيان أقوال
 الائمة فيمن يصدق عليهم قول النبي« من
 ملك ذا رحم محرم فهو حر»

الدليل على حرمة قطع الرحم و وجوب صلتها و اختلاف العلماء في كونها من الدكمائر

٧٠ استدلالعررضالة عنه على منع بيع أم الولد

١٩٣ اختلاف الحنفية والشافعية هلدارالحرب

#### صفحة صفحة استشكال أمر المضى فى للامه تعالى بنا.على ٧١ اختلاف العلماء في جواز لعن العاصي المعين ٨٨ ثبرت الكلامالنفسي الازلى والجواب عنه ٧٧ الدايل على جواز لمن يزيد بيان ان المرأد بالفتح أيضا متح الروم ٧٧ بيان من صرح بلعن يزيد من العلماء ٨٨ مذهب السلف القول بتعليل أفعاله تعالى ۷۳ رد ابن الجوزي على من زعم أن يزيد كان 19 بيان المراد بالذنب بالنسبة للنبى عليه على الصواب وانالحسين رضى ألله عنه أخطأ 91 الصلاة والسلام في الخروج عليه مذاهب العلماء في زيادة الاعان ونقصه ٧٣ اختلاف العلماء في كفريزيد 94 وتحقيق المقام في ذلك ٧٤ تأويل قوله تعالى (ان الذين ارتدو اعلى ادبار مم) الامر بالايمان بالرسول وتعزيره وتوقيره 90 صلى الله تعالى عليه و ــ لمر ٧٦ تفسير قوله تعالى (أم حسب الذبن في قلوبهم تأويل قوله تمالي ( يد الله فوق أيديهم ) مرض أن لن يخرج الله أضغانهم) 97 اعتذار المخلفين من الاعراب باشتغالهم ٧٧ معرفة النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين في 94 باموالهم واهليهم ظنا منهم أن الرسول لحن القول سينهزم والرد عليهم ٧٩ استدلال المعتزلة على أن الكبائر تحبط تأويل قوله ( بل ظاننتم ان لن ينقاب الرسول الطاءات وتحرير البحث في ذلك 99 والمؤمنون الى اهليهم ابدا ) الآية ٨١ تفسير قوله (أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ) تفسير قرله تعالى ( سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ) . الآية ۸۲ تفسير قوله تعالى ( ها أنتم هؤلاء تدعون بيان المراد بالمخلفين من الاعراب الذين لتنفقوا في سبيل الله ) ٨٢ ما قاله بعض أرباب الاشارة يدعون الى قوم اولى بأس شديد ١٠٤ الاستدلال على صحة امامة ابى بكروبيان ﴿ سورة الفتح ﴾ ٨٣ ٨٣ وجه مناسبتها لما قبلها ٨٤ بيان أن الفتح المبين هو صلح الحديبية بيان ما تزعمه الشيعة من أن الداعي على عند الجهور وان البغاة والخوارج عليه كفار ١٠٩ الـكلام على بيعة الرضوان بيان ان كون صلح الحديبية فتحا خفي على ١٠٨ الانعام على اهل بيعة الرضوان بفتح خيبر بعض الصحابة حتى بينه عليه الصلاة والسلام ٨٥ بيان فائدة الخبر بالفتح ومغاعيا ٩٠٩ تعجيل مغانم خيبر ٨٥ بيأن أن المراد بالفتح فتح خيبر عند بعضهم تعجيل مغانم هوازن في غزوة حنين وفتح مكة عند آخرين ١١١ كف الله ايدى المشركين عن المسلين ٨٦ اختلاف العلماء في فتح مكة هل كان صلحا والمسلمين عن المشركين أو عنوة ۱۱۲ تفسیر ( هم الذین کفروا وصدولم عن ٨٧ بيان أن التعبير عن المضارع بلفظ الماضي المسجد الحرام) وبالمكس منباب الاستعارةو تحقيق المقام

في ذلك

وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ) وبيان سبب نزرلها وفيه فوائد جمة ١٤٣ بيان أن صبرهم الى خروج النبى ﷺ

١٤٤ قاويل قُوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا ان

۱۶۷ الدلیل علی جواز قبول خبرالعدلالواحد ۱۶۷ بیان الفاسق الذی یقبلخبر هوالذی لایقبل ۱۶۷ تاویل قوله ( وأعلموا ان فیکم رسول الله

١٤٨ تاويل قوله ( ولـكن الله حبباليكم الايمان

وجوب الاحتياط في الظن وبيان أن من الظن ما هو مباح ومنه ماهو واجب ومنه

١٥٧ النهي عن النجسس والبحث عن عورات

١٥٨ تاويل قوله تعالى (ايحب أحدكم ان ياكل

١٥٩ الدُليل على تحريم الغيبة وأنها من الـكبائر

١٦٠ الدليل على وجوب الغيبة لغرض شرعي

١٦١ قاويل قوله ( ياأيها الناس انا خلقناكم من

١٦٣ ييان ان أكرم الناس عند الله هرالتقي

١٦٧ يبان ان الايمان هر النصديق مع الثقية

جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)

١٤٥ تعريف الفاسق لغة وشرعا

لو يطيعكم ) الآية

وزينه فى قلوبكم ) ١٥٠ مشروعية قتال أهل البغى

۱۵۷ النهى عن سخرية الشخص بغيره ۱۵۳ النهى عن اللمز وبيان معناه ۱۵۶ النهسى عن التنابز بالالقاب

١٥١ احكام البغاة

ما هو حرام ۱۵۷ بیان ان بعض الظن اثم

المسلمين ومعايبهم

لحم اخيه ميتا )

ذكر وانثى ) الآية

١٥٩ بيان الغيبة التي تعد من الصغائر

١٥٨ النهي عن الغيبة

خير لهم

| معروبات الجرو السادس والعسر.<br>                                                                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                | صفحة  |
| تمنع وجوب ما يندرى. بالشبهات أم لا                                                                             |       |
| بیان الحکمة فی کف ایدی المؤمنین عی                                                                             | 114   |
| المشىركين                                                                                                      |       |
| تفسير قوله ( اذ جعل آلذين كـفروا في                                                                            | 111   |
| قلوبهم الحمية حمية الجاهلية )                                                                                  |       |
| أنزال السكينة على الرسول والمؤونين                                                                             | 117   |
| حديث صلح الحديبية                                                                                              | 117   |
| اختلاف العلماء هل كمتب النبي صلى الله                                                                          | 114   |
| عليهوسلم بعد ان لم يكن يكتب ام لا                                                                              |       |
| ما ورد من الاتار في تفسير كلمة التقوى                                                                          | 114   |
| تحقیق رؤیا النبی برائع                                                                                         | 14.   |
| وعد الرسول والمؤمنين بدخول المسجد                                                                              | 14.   |
| الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين الحراء المناء                                                               | 4 22  |
| ارسال الرسول بالهدى ودين الحقايظهر.<br>على الدين كله                                                           | 144   |
|                                                                                                                | 4 . 4 |
| وصف من شهد الحديبية مع رسول الله                                                                               | 144   |
| بیان المراد بسیما السجود<br>تاویل قرله تعالم (کزرع اخرج شطأه فا زره)                                           | 371   |
| الآية                                                                                                          | 171   |
| رد مازعمهالشيعةمنارتداد اكثرالصحابة                                                                            | 144   |
| رضي الله عنهم                                                                                                  | 1 173 |
| استدلال الامام مالك بهذهالآيةعلى تكفير                                                                         | 147   |
| الروافض                                                                                                        |       |
| ( ومن باب الاشارة فى الآيات )<br>( سورة الحجرات )                                                              | 144   |
| ﴿ سورة الحجرات ﴾                                                                                               | 171   |
| النهى عن الاقدام على أمرمنالامور دون                                                                           | 141   |
| الاحتذاء على أمثلة الكمتاب والسنة                                                                              |       |
| بيان ما ورد في النهي عن بداءة الرسول                                                                           | 144   |
| بالمسالة حتى يكون هو المبتدىء                                                                                  |       |
| النهى عن رفع الصوت والجهر فى القول                                                                             | 148   |
| عند النبي ﴿ اللَّهُ ال |       |
| بيان أن العلة عن النهى عن رفع الصوت                                                                            | 150   |
| والجهر بالقول هي خوف حبوطالعمل                                                                                 |       |
| الترغيب في غض الصوت عند النبي صلى                                                                              | 144   |

الله عليه وسلم

۱۳۹ تاویل قرله تعالی ( ان الذین بنادونك من

# \_\_\_\_

وطمانينة القلب ١٦٨ تفسير الارتياب وبيان عطف قوله تعالى

(ثم لم يرتابوا)

۱۲۹ تفسيرالمن الواقع فى قوله تعالى (قل لاتمنوا على اسلامكم)

١٧٠ ﴿ مَنْ بَالْبِ الْاشَارَةِ فِي الْآيَاتِ ﴾

۱۷۱ ﴿ سررة ق والفر آن الجبد والكلامعلى كونها مكية أو مدنية وبيان معنى ق ﴾

۱۷۲ ذهب المؤلف كالقراف الى انه لا وجود لجبل قاف ودليله على ذلك

۱۷۴ تفسیر قوله تعالی (وعندنا کتاب حفیظ)و ما المراد بالحفظ

١٧٣ بحث هل للمدوم صورة جزئية حاصلة أم لا

۱۷۵ مذهب اهل السسئة ان المشاهد فوق هو السماء وعلى مذهب الفلاسفة انما هو كرة البخار والرد عليهم بما هو واضح

۱۷۹ انبات الارض من كل صنف حسن تبصرة وذكرى ودلالة على قوة الخالق جل شانه

١٧٧ بيان تكنذيب الاقوام انبياءهم وتوييخهم على ذلك

١٧٧ الاقرار بصحة البعث التي حكت احو ال المنكرين

۱۷۸ الدلیل علی أن الله یهــــــلم ما توسوس به الانسان نفسه

۱۷۸ تفسیر معنی الاقربیة مرف قوله تمالی ( و نحن أقرب الیه من حبلالورید) و بیان حبل الورید

۱۷۹ الدلیل علی آن لـکلُ انسان.ملـکین یکشبان أعماله من خیر وشریقعدانعلی یمینه وشماله

۱۷۹ الدایل علی ان علی کل انسان رقیبا برقب قوله فلا یلفظ من قول الا ریکتبه و اقرال العلماء فی ذلک

i- à.

۱۸۲ تفسیر قوله تعالی ( وجاءت سکرة الموت بالحق ) الآیهوهل الخطابالدکمافر اممطلقا

۱۸۴ تجیء کل نفس یوم القیامة ومعها سائق وشهید وتفسیرهما

۱۸٤ تفسير الغفلة في قوله تعالى ( لقد كنت في غفلة من هذا ) الآية

۱۸۵ قوله تعالى (القيافجهنم تل كفار)خطاب من الله تعالى للسائق والشبيد او لملسكين من خزنة النار وبيان ان الآية نولت في الوليد بن المغيرة

۱۸۶ معنی عدم تبدیل القول عند الله تعالی ۱۸۷ تفسیر قوله تعالی ( یوم نقول لجمنم هل امتلات ) الآیة رهل الاستفهام للتقریر

أو الانكارالةربيخي

۱۸۸ بیان حال المؤمنین فیالآخرةمن ازلاف الجنة وغیر ذلك

۱۹۰ يقال للمؤمنين المنيبين الى الله تعالى يوم القيامة (ادخلوها بسلام)

۱۹۰ تفسیر قوله تمالی (و کم اهلـکنا قبلهم من قرن )

۱۹۱ تفسير قوله تعالى ( أو القى السمع وهو شهيد )وبيان معنى الشهودهلهوالحضور أوالشهادة وتحقيق ذلك

۱۹۲ أمرالةعز وجل رسوله بالصبرعلى مايقوله المشركون في شأن البعث المشركون في شأن البعث

۱۹۳ أمر الله جل شانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستماع لما أخبر به في أهوال يوم القيامة

١٩٤ تفسير الصيحة الواقعة فى قوله تعالى (يوم يسمعونالصيحة) الآية